الكنور محرفؤاد شكري

دراستة في المتابيخ الأوروبى المعَاصرُ (١٩٤٥-١٩٣٩)



ملنزم الطبع والنش دارالفكر العربى





GENERAL UNIVERSITY LIBRARY

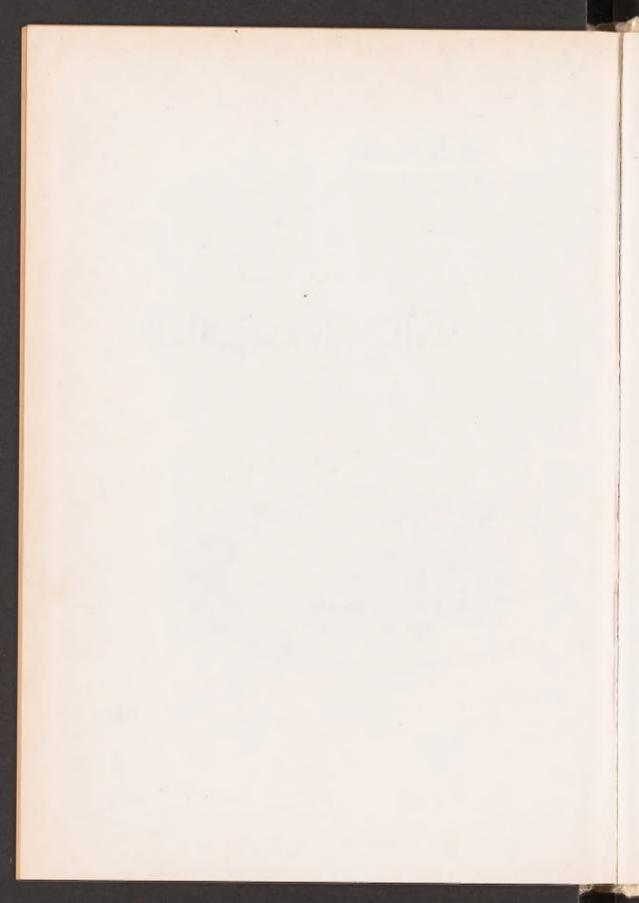



Shukri, Muhammad Fu'ad

الدكنور محمد فؤادشيري

Dirasah fi al-tarikh al-urubi almu'aser/
aculs

فى التاييخ الأوُردِي المعَاصرُ

(1980-1989)



ملغم الطبع والنش دارالفكر العربى

N.Y.U. LIBRARIES

Near East

D 743 . S48

### الفهرس

Louis

| Yan |             |       |       |       |        |          |            |            |                                                   |      |
|-----|-------------|-------|-------|-------|--------|----------|------------|------------|---------------------------------------------------|------|
| ٦   | * . * . * . | 0.0.0 | * * * | * * * | ***    | 0.6.0.   | ***        |            | مل الأول : الريخ الثالث                           | القه |
| 10  | 1.1.1       | ***   | a 6 h | + + + | + 4.*  | 14.4.4   |            | ***        | سل الثانى : النظام الجديد                         | الغم |
| 2   | ***         |       |       | 0.0.0 | ***    |          | 171        | 0          | سل الثاك : أوروبا « الحرة                         | القه |
| 4.  |             |       |       | 1.00  | ***    |          |            |            | سلُّ الرَّابِعِ : الدَّعَايَةِ الحَقيَّةِ         |      |
| AA  | ***         |       |       | 1 1 4 |        | * * *    |            | + 4 +      | سلالحامس: الصحف السرية                            |      |
| 711 | ***         |       |       |       | 144    |          |            |            | ملالسادس: حكومة هتلر                              |      |
| 127 |             | 4.4.4 |       |       |        |          | ***        |            |                                                   |      |
| 197 | ***         |       |       |       |        |          | * 4        | غير التارُ | سل الثامن : المائيا الأخرى «                      |      |
| 777 | 4.6.4       | ***   |       |       | 8.9.9  |          |            |            | سل الناسم : السلام الدائم                         |      |
| 777 | * * *       |       | 4 8 9 | 5 0 b | * + +  |          |            |            | ادرالحت:                                          |      |
|     |             |       |       |       |        |          |            |            |                                                   |      |
|     |             |       |       |       |        |          |            |            | 11.                                               |      |
|     |             |       |       |       |        |          |            |            | خرائط الكتاب :                                    |      |
|     |             |       |       |       |        |          |            |            |                                                   |      |
|     |             |       |       | 114   | سنة ١  | ، سريتيس | الثانية في | ، العالمية | ١ — أوروبا عند بداية الحرب                        |      |
|     |             |       |       |       |        |          |            |            | <ul> <li>٢ مغانم المانيا في عهد النازي</li> </ul> |      |
|     |             |       |       |       |        |          |            |            |                                                   |      |
|     |             |       |       | (     | عاريون | رتبااا   | 6) 4:      |            | ٣ — أوروبا حوالى عام ٠٠٠                          |      |
|     |             |       |       |       |        |          |            | . (        | ع — تقسيم بولندة ( ١٩٣٩                           |      |
|     |             |       |       | 6.89  | 15     | - 111    | . ( .      | ا، العامل  | <ul> <li>اسكندااوة وفالندة ودو</li> </ul>         |      |
|     |             |       |       |       |        |          |            |            | ٣ — هولندة وبلجيكا                                |      |
|     |             |       |       |       |        |          |            |            |                                                   |      |
|     |             |       |       |       |        | (117     | 1-         | ATA        | ٧ — تفسيم تشكوسلوفاكيا (                          |      |
|     |             |       |       |       |        |          | 4.4        | 6 . 1-     | ٨ — خريطة فرنسا في يونيه .                        |      |
|     |             |       |       |       |        |          | 1.1        | C. Person  | المربعة بريب في يوب                               |      |



# بساسالهمنالهيم

هذه قصة سنوات لا أخال القارى. الكريم قد نسى شيئًا نما حمَّله في طياتها من مفاجَّآت وحوادث سببت للإنسانية إالآما مبرحة وأدخلت على حياة الام تغييرات ظاهرة مايزال الجنس البشري ينن من آثارها ، وكان لنا نحن المصريين نصيب من هذه التجربة المؤلمة . فن منا لابذكر ليالي الغارات الجوية الطويلة وحلكة ظلامها ، ومن منا لابذكر الرعب الذياستولى على النفوس عند ما كاد العدو يطرق أبواب الاسكندرية أيام معركة العلمين الحاسمة ، ومن منالم يسكن إلى نفسه هنهة يسألها المصير لو أنه قدر للنازيين وأخلافهم أن يغمروا وادىالنيل محجافلهم ولو إلى زمن قصير ، ومن منا لم يتشوق لمعرفة شيء صحيح عن ذلك ، النظام الجديد، الذي كانت تشيد بذكره أبواق الدعاية النازية من محطات إذاعتها وقتذاك فتحدثت عنه كا تما كان غاية ما ابتكره إنسان لسعادة إنسان، وكا تما كان الغرض منه بنا، عالم مثالى وثيق الأركان تكثر فيه الخيرات وتعيش فيه الشعوب محررة غنية وتحيا حياة مطمئنة رخية . لقد فاجأتنا جميعًا الحرب الهتارية الخـاطفة في الآيام الأولى من شهر سبتمبر عام ١٩٣٩ فأذهلت هذه المفاجأةالأكثرين وإنكان هناك قلائل بمنكانوا يتوقعون قيام الحرب قبل نشوبها فعلا ببضع سنوات منذ وصل أدولف هتلر إلى منصب مستشارية الريخ الألماني في شتاء عام١٩٣٣ وزادت مخاوفهم عندما أحرق النازيون الربخستاج في آخر فبراير من العام نفسه". وشاءت المصادفات أن اكون بانجلترا في صيف ذلك العام ، فألفيت نفسي وسط خضم من النشرات والكتب والمطبوعاتوالأجاديث والإذاعات ينقسم أصحابها فربقينأحدهمايحذر العالمما سوف يتعرض له من أخطار وشرور جسيمة من جرا. وصول الهناريين إلى الحكم والآخر بحاول أن بجد في الاستجابة لرغبةالشعب الألماني وسيلة مؤانية تحول دون انتشار المذاهب الهدامة وتقم من ألمانيا حاجزا منيعا يقف في وجه البلشفية الروسية بمنعها من التغلغل في أوربا الوسطى والوصول إلى أوربا الغربية كذلك ، على أنه كان مما استلفت نظرى في لئدن في صيف ذلك العام أن الانسان اينها سار في شوارعها أو جلس في مطاعمها كان يقابل طائفة مر. \_ الألمان

الهاربين من وجه النازية في بلادهم . وبدأ الحديث من ذلك الحين عن مشكلة اللاجئين و لما يمض على الهتلربين في الحكم أربعة شهور .

وفى صيف عام ١٩٣٤ اتيحت لى الفرصة لمشاهدة بعض العواصم الآوربية فوجدت عجبا: باريس لاتزال تتأرجح بين اليسار والهين وتكاد تفترسها الفوضى على أثر ما اتضح من أن بعض الوزراء فى حكومة المسيو (شوطان) Chautemps كانوا ضالعين مع المحتال الفرنسى (ساشاستافيزكى) Sacha Stavisky فى عملية إصدار سندات مالية مزيفة ، فانتحر ستافيزكى في فبرابر ١٩٣٤ عند افتضاح أمره وكثرت الإشاعات بأن المسئولين هم الذين رأوا التخلص منه بقتله فاستقال رئيس الحكومة ووقعت التحامات دموية بين الشرطة والمتظاهرين الذين ثاروا ضد حكومة (دلاديه) Daladier الجديدة ، وعندما زرت باريس فى صيف ذلك العام كان الفاشيون الفرنسيون بزعامة (دىلاروك) de la Rocque يحملون بشدة على الجمهورية ، وبثيرون الاضطراب فى كل مكان ، وكان دى لاروك يدعو لتأييد مبدأ , الزعامة المسئولة ، فى فرنسا أى نفس المبدأ الذى كان برتكو عليه النظام النازى فى ألمانيا .

وفى روما كان موسولينى Mussolini قد بلغ ذروة بحده وحتم الفاشيست على كل زائرى عاصمتهم من الأجانب وقتذاك أن يزوروا المعرض الفاشيستى الكبير حيث كانوا يعرضون و تاريخ الحركة الفاشية في صور وأشكال منوعة ويضعون في اجاء المعرض عدة آثار تفسر ما حدث وقت ظهور الحركة الفاشية وزحف الفاشيين على رومه ، على أن أهم ما استلفت نظرى في ذلك الوقت أمران : أولها أن وزارة الحارجية الإيطالية ماكانت تأذن في تلك الآيام لاحد من الباحثين الذين يدرسون التاريخ بالاطلاع على الوثائق الخاصة بالدبلو ماسية الإيطالية في القرن التاسع عشر ، فحالفت بمذا العمل مادرجت عليه الحكومات الأوربية الأخرى ، وقد اتضح التاسع عشر ، فالفت بمذا العمل مادرجت عليه الحكومات الأوربية الأخرى ، وقد اتضح فيما بعد أن ايطاليا كانت تعسد العدة للاعتداء على الحبشة واعتبرت لذلك الوثائق التاريخية القديمة من أسرار الدولة التي يجب أن يمنع الباحثون من معرفة شيء عنها ، وأما الآمر الثانى فهو أنه على الرغم من صلابة بنيان الدولة الفاشستية الظاهرى وما كانت تذبعه الدعاية الإيطالية من أن الدوتشي والشعب الإيطالي كانا يدا واحدة وكتلة متاسكة فقد قابلت أفرادا الايطالية من أن الدوتشي والشعب الإيطالي كانا يدا واحدة وكتلة متاسكة فقد قابلت أفرادا عديدين ينقمون على حكومة موسوليني ويضمرون لها العداء ولا يحملون الشارة الفاشية إلا مرغين لانه بدون هسذه الشارة التي تدل على أنهم قيدوا أسماءهم في نقابات العمل المتعددة مرضين للاحتجاز بداوئر الشرطة أو السجن إذا قوى الاشتباه في أمره ،

وق ثينًا كان الحرس الأهلى ( Heimwehr ) الذي استندت إليه حكومة ( دلفوس ) Dollfuss قد قام بحركة واسعة لإبادة الاشتراكيين الديمقراطيين في النمسا فاستمرت المعركة

في قينا أربعة أيام ( ١٢ – ١٦ فعرار ١٩٣٤ ) وكانت انتصارات الحكومة ( والهاعقهر ) كبيرة ، وظن دلفوس أن الأمر قد استنب له وغال مؤازرة ايطاليا الفاشية ؛ ولكن دلفوس كان قد أخرج على ماييدو من حسابه قوة أخرى جديدة بدأت تشعو ويقوى شأنها في النما منذ وطد الهر هنار ديائم الحسكم النازي في المانيا . وسمع الكانب عديدين من الخساويين يتحدثون عن تأبيدهم للنازية و تعالمها و يتوقون للانضام إلى ألمانيا الكرى وتحقيق(الانشاوس) Anschluss و بضمروناليهود عداوة عظيمة : ومع أن هؤلاء كانوا ينظرون إلى إخماد حركة الاشتر اكبين الديفر اطبين كعمل مجيدفاتهم ماكانو الوضون عن دلفوس واعتماده على موسوليني وايطالباً وتريدون إيماده من الحبكم . وعندما لني الكابن روم Roehm وغيره من رؤساً. كتائب الهجوم (S. A) حتفهم في ألمانيا في آخر يونية ١٩٣٤ في حركة التطهير الواسعة للتخلص من العناصر التي اتهمت بالاعتدال زادت حماسة أنصار النازية في النمسا . واكتنفت حكومة دلفوس الصمو بات من كل جانب وفي ٢٥ يو ليه اغتال النازيون وصنا تعهم دلفوس وهو بدار المستشارية . فعبأموسو ليني جيئه على الحدود حتى يمنع تدخل الماتبا الهتارية في شنون النمسا. أما ماحدث بعد ذلك من ازدياد بطش النازيين وسطوتهم في أور با فإن القارى. الكرسم سوف بجد ذلك مبسوطا في يصول الكتاب ؛ ويكني أن أذكر الآن ما كان لهذه الحوادث الجسام من أثر حملني على التفكير في أمر النازية ومعرفة شيء عن أصولها . وقد أتبحت لي في صيف عام ١٩٣٧ الفرصة مرة أخرى لزيارة انجلترة وفرنسا : فوجدت باريس مشغولة بمعرضها الدولى العظيم ؛ أما لندن فيكان الحديث فيها يدور حول ماعرف وقتذاك بأسم سياسة , التهـدئة والتسكين ، ب ومعناها من الوجهة العملية التسليم بكل ما كان يريده النازيون من توسع على حساب الدول المجاورة وعدم إزعاجهم في شيء حتى لانتأزم الامور فتنساق الدول الغربية مرغمة إلى الدخول في حرب كان لا برغب فيها أحد من أبناء فرنسا أن انجلتوة. رو جد أنصار النهدئة والتسكين مسوعًا لسياستهم من تلك الوعود التي كان لا يبخل مها الهرهنلر عقب كل عادث من حوادث اعتداءاته المتكررة على الحقوق والالتزامات التي أقرتها وأوجدتها الاتفاقات الدرلية ، فكان من تتائج هذه السياسة عقد أتفاق ميونخ Miinich المشهور في ٢٩ سيتمعر ١٩٣٨ لافتظاع السوديت من تشكمو الوظ كيا وضمهـا إلى ألمانيا النازية ؛ واعتقد رئيس الوزارة الانجابزية وتشذَّاك المستر نيقل تشمعر لين Neville Chamberlain أنه نجح في المحافظة على السلم في العالم لأنه عاد إلى بلاده محمل في حقيبته نصر محا مشتركا وقعه الهرهتلر وألغى ممقتضاه الحرب كوسيلة لفض ما قد محدث من خلاف أو نزاع بين انجائرة وألمانيها في المستقبل.ولكن متلر جريا على عادته مالبك حتى نبذ وعوده ظهريا واغتصب البقية الباقية

من تشكوساوفاكيا في مارس ١٩٣٩ . وكان إقدامه على هذه الخطوة مندرا ببداية تحول الدول الغربية من سياسة التهدئة والنسكين إلى خطة مقاومة القوة بمثلها ؛ ومن ذلك الحين لم يغب عن متبعى بمقور الحوادت في أوربا أن الحرب لابد واقعة وظلت حفنة يسيرة من أنصار التهدئة يبدلون كل جهد لنجنيب العالم ويلات الحرب المدمرة وحاول رجال المال في للدن وغيرها استهالة النازيين إلى السلم بأن صاروا يعرضون على المانيا فروضا مالية عظيمة ويعدون غتح الأسواق لتجارتها ولكن جهودهم بامت بالفشل ؛ وفي سبتمبر ١٩٣٩ أعلنت المجلزة الحرب على المانيا و تبعها سائر حلفائها وذلك عقب إغارة الألمان على يولندة بنم أحرز النازيون انتصارات باهرة وافتتحوا معظم بلدان أوربا الوسطى والفرية وأتاح لم محور براين \_ رومه السيطرة على ايطائيا واسبانيا وخشيت كل من السويد و تركيا بأسهم ويقيت براين \_ وروسيا وحدهما تحملان في أوروبا عبه النشال ضد المانيا ؛ وبعد أن بسطالنازيون عطائهم على أور با بدأت دعابتهم تتحدث عن النظام الجديد ، وعن إنشاء عالم مثالى لا في أوربا وحدها بل وفي سائر القاوات التي كان يطمع النازيون في امتلاكها تحقيقنا الإهدافهم في بسط وحدها بل وفي سائر القاوات التي كان يطمع النازيون في امتلاكها تحقيقنا الإهدافهم في بسط وسيطرة الجرمانية على العالم أجمع .

وفي أثناء ذلك كله عظم الاهتمام بمعرفة شيء بما كان بجري من حوادث خلف تلك الجدران العالمية التي شيدها النازيون حول قاعتهم الاوربية والتي ظنوا أن أحداً لن بحد بها الله ينفذ منها ليشهد بناظريه ما كان يقعله النازيون عند خطبيق هذا النظام الجديد الذي بشرت به دعايتهم وكانت فد أيسمت لي الفرصة قبل ذلك فدرست شيئاً عن النازية وأساليها في السنوات الفليلة التي سبقت نشوب الحرب الهنارية ووجدت في نفسي ميلا إلى مواصلة هذه الدراسة لا سها عند ما بدأ ( رومبل ) وحفه في الصحراء صوب الاسكندرية . وحدث في غضون ذلك أن ندبتني وزارة المصارف في أغسطس ١٩٩١ مقتشا بالنملم الثانوي فوجدت لدى في أثناء السفرات السفر الطويل من بلدإلى آخر مقسعا من الوقت قرأت فيه ما وقعت عليه يداي من مؤلفات ومطبوعات تتناول تاريخ الاحة الالمانية والحركة النازية والسياسة الاوروبية في السنوات المحديد الذي روم له النازيون إتما هو شر نظام انتجته قرعة إنسان ، والمانيتهما أن تطبق الجديد الذي روم له النازيون إتما هو شر نظام انتجته قرعة إنسان ، والمانيتهما أن تطبق الجديد الذي روم له النازيون إتما موف يكون الاداة التي جدم بها النازيون أتقسهم تلك القلعة التي خيل إليهم أنهم قد أحكوا تأسيس بنيانها باشم وجدت من واجي أن أبسط شيئا مما وصلت إليه من نتائج فشجعني على إلقاء بحث في هذا الموضوع جميع إخوافي من أسائدة مدرسة الزفازيق من نتائج فشجعني على إلقاء بحث في هذا الموضوع جميع إخوافي من أسائدة مدرسة الزفازيق المانوية الكرام وعلى رأسهم حضرة المرقى النابه الاستاذ الكبير السيد هاشم عوض ناظرها المونونة المرقوع المنازية الكرام وعلى رأسهم حضرة المرقى النابه الاستاذ الكبير السيد هاشم عوض ناظرها

وقتذاك . وفي مساء . 1 مابو ١٩٤٣ ألقيت بالقاعة اليونانية بالزقازيق محاضرة موضوعها ( الثارى والنظام الجديد في أوربا ) . وقد شجعتي مالقيته من اهتمام حضرات الافاضل الذين تكرموا بالاستهاع إلى هذه المحاضرة على المضى في دراستي منذ ذلك الحين إلى وقت زوال الهتارية . والآن أقدم إلى القارى - الكريم قصة انهيار المانيا السريع وهي قصة مروعة حقا ، راجيا أن أكرن قد وفقت في إبراز صورة واضحة لذلك النظام الذي أرادت المانيا المتلوية أن تفرضه على أوروبا فأثارت مقاومة الشعوب ضدها وكان تطبيقه السبب الذي أدى إلى انهيارها في النهاية .

على أن هذا البحث ما كان عكن أن يتم فى صورته الحاضرة من غيرتلك المعاونة الصادقة التى تفضل على جا حضرات الاخوان الكرام الاساتذة المجترعين عبد المقصود العنانى المدرس الآول الدول للواد الاجتماعية عدرسة الحلية الثانوية وسيد محمد خليسال المدرس بالقبة الثانوية والاستاذ فؤاد بطرس زكى ليسانسيه فى الثاريخ من كلية الآداب بحامعة فؤاد الاول وعبدالرحمن محمود عبد التواب مفتش الآثار العربية ..... فلحضر الهم جميعاً خالص شكرى و تقديرى و

دکتور گد فؤاد شکری

القاهرة: ديسير سنة ١٩٤٧

## الفصيل لأول الريخ الثالث

في شهر توفير من عام ١٩١٨ سرت روح التمره والعصيان في صفوف الجيش والبحرية الالمائية واندلع فحيب الثورة في (كيل) و (همبورج) وعدة مدن أخرى فني برلين خرجت الجماهير الصاخبة إلى الشوارع نطلب والصفح والحرية والحيز الله وفي ٨ نوفير أعلن قادة عنه الثورة من الاشتراكين الديمقراطين أن آل هو هنزلون قد نزلواعن عرش أجدادهم ، شم نادوا بقيام الجمهورية ، وأرغم القيصر ولهم الثانى على نرك العرش ، وأعلن الاشتراكيون الديموقراطيون الجمهورية ، ومع ذلك ظلت المظاهرات على شدتها ووقعت الالتحامات العنيفة في طول البلاد وعرضها ، وخصوصا بين الاشتراكين والشيوعين . ووسط هذه الثورات والاضطرابات تغير وجه التاريخ في ألمانيا . فقد د انعقدت الجعبة الوطنية لوضع دستور (وعار) ، ووقع الوفد الألماني في (قرساى) على شروط الصفح — في ٢٨ يونيه في الإمان على شروط الصفح — في ٢٨ يونيه قرساى) — على حد قول الهر هنار — وهي جمهورية وغاد المعروفة .

ومع أن تاريح هذه الجمهورية يشتمل على العوامل التي مهدت بشتى الطرق لقيام السيطرة النازية في ألمانيا ، فيكني أن نشير الآن إلى كثرة ظهور الاحزاب السياسية التي تألفت في حياة هذه الجمهورية ، وكانت هذه الاحزاب جميعها ترغب في إعادة الطا نيئة إلى البلاد ، وتنشد الاسمستقرار الداخلي وتريد غسل العار الذي لحق بألمانيا المغلوبة في معاهدات قرساي ، وتعمل على رد اعتبارها بين بخوعة الدول الاوربية الكبيرة ، وكان من بين هذه الجماعات السياسية حزب العال الألمان تؤسسة (أنتون دركسار) Anion Drexier وهو من المعال المعملين ، وكان عدد أعضاء هذا الحزب عند إنشائه في عام ١٩١٩ سنة مالبئوا أن صاروا سبعة عندما انضم إليهم في العام نفسه (أدراف هنار) ، ومن ذلك الحين بدأت هذه الجماعة صفحة جديدة من حياتها ، فأخذ الحزب يشمو ، واتسعت دائرة لشاطه ، وأطلق عليه هنار اسم ، حزب العال الآلمان الوطني الاشتراكي ،

ومع أنه لايعنينا في هذا الفصل سرد ناريخ هذا الحزب. فن الواجب أن تشير إلى حقيقة واحدة : هي أنه ظل ينمو ويقوى ساعده في الوقت الدي ساءت فيه أحوال ألمانيك الاقتصادية ، سواء أكان ذلك من أثر التضخم المالي الذي قضى على الطبقة المتوسطة ، أم من أثر الازمة العالمية الاقتصادية المعروفة في الثلاثينات الماضية ، وهي الازمة التي طوحت علم الغارب العالم إلى خارج المصانع، ونشرت البطالة في كل بلد ودولة ، فقد أعطت علم الظروف جماعة عتر النازيين القرصة لرد أسباب ذلك الاضطراب الكبير إلى قسوة معاهدات الصلح في قرساى ، وإلى جشع البود ، وإلى خيانة الشيوعيين وأعدا . الوطن الداخلين الذين تعمدوا إشعال الثورة فطعنوا جيش القيصرية في ظهره ، ومكسوا حلفاء الحرب العالمية الماضية من الانتصار على المانيا وإذلالها . كا جعلت علمه الظروف من السهل على الحزب النازي أن يسرف في بذل الوعود يوزعها ذات الهين وذات الشيال ، حتى يستمبل إلى صفوفه جماعة المسكريين الناقين بسبب الهزعة وكبار رجال المال الحانقين لضياع أرباح صناعة الحرب والسياسيين المحرفين من رجال المهد البائد التواقين إلى استثناف نشاطهم السياسي، وأفراد الطبقة المتوسطة ( البورجوازي ) الذين هدر الإملاق كرامتهم ، والعال المتعطلين الذين تذوقوا مر العيش وشظفه ، وغير هؤلاء من الطوائف والحساعات التي حنت إلى يد الزعم تقوم ما إلى و السلامة دون أن تحملها مشقة التفكير في تدبير شيء من ذلك : شأن الإلمان في كل زمان ومكان .

وفي هذه الظروف الشاذة ، كبر حزب النازي وترعرع . فقد نشرت الصحيفة الألمانية (قولكثير بوختر) في عدد خاص صدر في ٢٣ مارس ١٩٣٢ إحصائية بعدد أعضاء هذا الحزب منذ تأسيسه إلى قبيل وصول أدولف هتار إلى مستشارية الريخ الرلماني يتبين منها أن الأعضاء الذين كانوا سبعة في عام ١٩٦٩ ومنهم هنلر نفسه ، قد بلغوا ، ٢٠٠٠ في ٢٩٠٠ و ١٩٣٠ في ٢٧٠٠٠ في ٢٧٠٠ و ١٩٣٠ في ١٩٣٠ و ١٩٣٠ في يثاير ١٩٣٧ في ١٩٣٠ و ١٩٣٠ و ١٩٣٠ و ١٩٣٠ في يثاير ١٩٣٧ في يثاير ١٩٣٧ و ١٩٣٠ و ١٩٣٠ في يثاير ١٩٣٠ و

وهذه الإحصائية إنما نهدف من ورا، إثبانها إلى توضح حقيقتين: الأولى، إزدياد عدد أعضاء الحزب في ستوات الازمة الاقتصادية به والثانية، أن عدد الاعتضاء بالقياس إلى جموع الامة الالمانية كان في الواقع صغيراً حثيلا، ولا يدل بأى حال من الاحوال على أن الحزب الثازي كان مرآة الرأى العام الصحيح في المانيا. بل إن هذه الحقيقة الاخيرة لانلبث أن تزداد وضوحا إذا انتقلنا إلى الشهور الثالية عندما اشترك النازيون في الانتخاب لمجلس الريخستاج في به نوفير ١٩٣٧، ١٩٨٩ وقتذاك ٢٦,١٣٨,٨٩٢ صوتاً من ١٩٣٧، ١٣٨.

بنسبة ٣٦ ٪ تفريباً . ومع أن زعيمهم بلغ منصب المستشارية في ٣٠ يناير ١٩٣٣ بفضل مناورات سياسية وحربية سوف بأتى ذكرها ، ومع أن النازيين سيطروا على أداة الانتخاب وأحكموا التدبير والتنظيم ، واستطاعوا إثارة الرعب في قلوب الشعب الألمالي من خطر البلشفية عقب حريق الرنخستاج المدبر في ٧٧ فبراير من العام نفسه، فقد نالوا في الانتخابات التالية في ه مارس ١٩٣٣ عمرية التي يحرب من الانفراء بالحرب في من الانفراء بالحرب في المانيا ، والإدعاء بأنهم من الانفراء بالحربكم في المانيا ، والإدعاء بأنهم عن الانفراء الشعب الإلماني حقيقة .

ومع ذلك استطاع النازيون أن يفرضوا سيطرنهم التامة على بلادهم وبذلك استطاعوا أن يصلوا إلى فرض هذه السيطرة على الشطر الأكر من القارة الأوربية ، ثم باتوا يطمعون أخيراً فى التمتع بالسيطرة على بقية أنحاء العالم

ولم يكد عنار يتسلم زمام الحسكم حتى أخذ يعمل جاهداً على تثفيذ برنامجه الصخم بعد أن أصبح صاحب الحمول والطول في المانيا .

قن أقواله المأثورة : . إن الربخ الآول هو دولة بسيارك ، والربخ الثانى هو جمهورية فرساى ، والربخ الثان هو دولتى ، . أى أن الربخ الثالث يبدأ من اليوم الذى عُدين فيه أمولك مثلر مستشاراً للربخ الآلماني في . ٣ يئابر ١٩٣٣ . وقد ظلت دولة أدولف هند قائمة إلى أن زالت من الوجود بسبب تحالف الديمقر اطبات ضدها وتحطم ذلك النظام الجديد ، الذى شاءت أن تفرضه فرضا على شعوب أوربا .

ومنذ قيام الريخ الثالث مرت سياسة المانيا الحارجية في مرحلتين : تميزت الأولى منهما . محاولة تمزيق معاهدات قرساى بشتى الوسائل تحت ستار العمسل على استرداد مكانة المانيا كدولة عظيمة بين الدرل الأوربية ، أما المرحلة الثانية فقد تميزت بانتصار المانيا في هذه المناوشات التميدية وإقدام الريخ على تلك المغامرة الجربة التي قصد منها بسط السيطرة الجرمانية على أوربا إما بالوسائل السانية وإما بخوض غمار الحروب .

لذلك لم تكد تنقضى تهور معدودات على وصول هنار إلى منصب المستشارية حتى أقدمت المانيا في اكتوبر ١٩٣٣ على الانسحاب من مؤتمر تخفيض السلاح . والحروج من عصبة الايم ، ثم أخدت من ذلك الحين تتسلح علانية وفي غير توان . بينها وقفت الدول الغربية مكتوفة الايدى حتى لقد رفضت فرنسا ما تقدمت به بولندة من عروض القضاء على النازية وهي ماتزال في مهدها . وعلى ذلك فقد نشدت بولندة السلامة في توقيع مبثاقي عدم اعتدامه وهي ماتزال في مهدها . وعلى ذلك فقد نشدت بولندة السلامة في توقيع مبثاقي عدم اعتدامه ألمانيا في ٢٩ بناير ١٩٣٤ ، كان من أثره أن استطاع الريخ تأييد جماعة النازين في دا تترج

الحرة أرضا ومدينة وفي ٣٠ بو نيومن العام نفسه قضى الهتاريون في ألمانيا ذانها على المعندلين من أعضاء الحزب الوطني الاشتراكي في حركة التطهير الواسعة التي كان من ضحاياها الكابتن ز روم ) وزملاؤه الذين أخذواعلى النازية تطرفها . وفي الشهر التالي دبر النازيون قتل مستشار النما ﴿ دُولَهُوسَ ﴾ عَلَى الرغم من الصداقة القائمة بين هذا المستشار وزعم ايطالبا الفاشبة وقتذاك بلءان قتله كان بسبب هذه الصداقة ذاتها ولم يسفر ضجيج موحو ليني ورغاؤه عن شيء ا ثم أحرزت ألمانيا الهتلربة نصرا جديدا عندما أوقف رئبس الوزارة الفرنسية (الافال إكل مساعدة للجاعات المعارضة للتازية في أقلم السار وذلك عندما انخذت العدة للبت في مصير هذا الأقلم بالنصويت العام . فحصل الشازيون في ١٧ ينـــــاير ١٩٣٥ على أكثرية ساحقة مكنتهم في شهر مارس من إدماج البار في ألمانيا وفي هذا الشهر نفسه أعلن أدواه هتلو أن ألمانيا نرفض المواد العسكرية الخاصة بعــــدم تسلحها في معاهدات صلح ڤرساي ، فأدخل التجنيد الإجباري في البـلاد ثم مزقت انجلئرا وألمانيا من.مواد هـذه المعـاهـدات ما يتعلق بالنسليح البحرى ، ووصلنا إلى اتفاق جمديد أجاز لألمـانيا إنشاء اسطول بنسبة ٣٥ ٪ من قوة الاسطول المربطاني ثم بنا. اسطول من الغواصات ممار لاسطول الغواصات البربطاني . وظنت أنحلترا \_ وعلى رأسهما حكومة رمزي مكدونلد في ذلك الحين ــ إنها إذا أقامت جمهة ستحدة من ايطاليا وفرنسا إلى جانبها لمراقبة ألمانيا التازية فأنها تستطيع ضمان السلم فانشأت جهة ستريز Stresa و لكن هذه الجهة كان مقضيا عليها بالفشل منذ تأليفها . لأن موسو لبني عندما انضم إليها كان يرجو في نظير ذلك أر تطلق بده في ارض الحيشة . لذلك له يطل عمر جهة ( ستريزا ) أكثر من أسبوعين وغزت ايطاليا للاد الحيشة. ولما ترددت الدول في توقيع ، المقوبات ، على أيطاليا على نحو جدى ووجد الهر هنلر أن ايطاليا الفاشبة بعبدأن أصبحت من وقت اعتبدائها على الحبشة وانفصام عرى الصداقة بينها وبين الدول الغربية وخصوصا بريطانيا قد صارت مرتمية فيأحضان ألمانيا ، أقدمالزعيم الألماني على تحطيم اتفاقات لوكارنو Locarno وأرسل جنده في مارس١٩٣٩ لاحتلال منطقة الرامِن ﴿ وَهِي مُنْطَقَةَ تَقْرَرَ أَنْ يَنزعَ سَلاحِهَا مُنْذَ ١٩١٩ ﴾ وأفاد هتلر من هذه المغامرة عندما فشلت الدول الغربية ومخاصة ( فرنسا وانجلترا ) ق الاتفاق على عمل مشترك فيما ينهما للمحافظة على انفاق لوكارنو وتعزيزه ثم لم تلبث أن رفعت ، العقوبات ، عن الطالبا في صيف العام نفسه وكان معنى هذا انهيار عصبة الأنم فكان من أثر ذلك أن جرؤ (أرثر جريزد) Orieser رئيس مجلس شيوخ مدنية دانترج الحرة ومن كبار النازيين على امتهار العصبة مرة بعد أخرى . وعلاوة على ذلك أفاد هنار من حاجة ايطاليا إلى صداقته . فضغطت الدولتان (ألمانيا وإيطاليا ) على النمسا للحصول من هذه الدولة الضعيفة على عدة امتيازات

في مصلحة ألمانيا في صيف العام نفسه . وفي هذا الوقت أيضا شجع الحليفان الجديدان الثورة المندلعة في أسبانيا ضد حكومتها الجمهورية ( ٢ يواله ٢٩٣٣) . فأخذا من ذلك الحين يؤيدان علمًا الجنرال ( فرانكو ) Franco وأنصاره الفاشيين ، بارسال عشاد الحرب والرجال لمساعدة الثواد، ولم تستطع بريطانيا بسبب تردد فرنسا أن تفعل شيئا سوى إرغام هذه الدولة الاخيرة على اتخاذ موقف و الحياد ، و الموافقة على اتباع سياسة . عدم التدخل . في شئون أسبانيا . أما روسيا السوفيقية فقد ظلت وحدها تمد الجهورية الإسبانية بالمعونة. وحيال هذا الضعف الظاهر من جانب الدول الغربية . رأت بلجيـكا في أغسطس ١٩٣٦ أن السلامة في أنباع خطة والحياد ، ، فانفصلت عن الدول الغربية وأدى انفصالها إلى نقصير خط الدفاع عن حدود فرنسا الشرقية. ومنذ اكتوبر اتفقت كل من إيطاليا والمانيا في ( برختسجادن ) على اتباع سياسة مشتركة عمومية . وعندما منعت بربطانيا الحكومة الاسبانية من إثارة مسألة التدخل الايطالي الألماق في اسبانيا أمام عصبه الامم جرؤ الهر هتار على تمزيق البقية الباقية من مواد معاهدات قرساى ؛ حتى إذا ماحدر ( بلوم ) رئيس الوزارة الفرنسية الالمان من المساس عراكش الاسبانية أعلن الالمان والايطاليون في بساير ١٩٣٧ أن المانيا وايطاليا سوف تتبعان من هذا الحين سياسة مشتركة على أساس ما تقتضيه مصالح , محور برلين ـــ روما. الذي خرج إلى عالم الوجود في ﴿ برختسجادن ﴾ ؛ فكان معنى هذا قيام محالفة المانية ايطالية صرمحة ضد الدعقراطية ثم الشيوعية في أوبا وفي العالم أجمع . وبذلك تبدأ المرحلة الثانية من مراحل سياسة الثازيين الخارجية .

وعايميز هذه المرحلة وقوع عدة حوادث جسام أدت في النهاية إلى اشتعال نيران الحرب العالمية الثانية . فقد ظل الالمان والإيطاليون في الشهور التالية بين يناس ويولية ١٩٣٧ ، وعلى الرعم من الوعود الشقوية المتحكررة التي أصدروها انقرير رغبتهم في المتزام خطة عدم التدخل ، يعملون لتأبيد الثوار الفاشيين في أسيانيا بكل وسيلة حتى ظهر في أوائل العام التالى أن النصر في النهاية سوف يكون من نصيب ( فرانكو ) وجماعته وأن الهزيمة السياسية ولا شك سوف تكور من نصيب تلك الدول الديمقراطية التي النزمت سياسة عدم الندخل ، وعلاوة على ذلك أفاد النازيون من توتر الموقف السياسي في أورباكل فائدة ، فأقدم هنار على غزو النمسا ، ثم ضما إلى المانيا عنوة واقتدارا (ق.١٩١١مارس١٩٣٨) ؛ وحول النازيون أفظارهم بعد ذلك صوب جمهورية تشيكوسلوفاكيا ، فأسفر انفاق ميونخ وحول النازيون أفظارهم بعد ذلك صوب جمهورية تشيكوسلوفاكيا ، فأسفر انفاق ميونخ في وضما الى المانيا وابطاليا عن سلخ يلاد السوديت وضما الى المانيا ، ومع أن الهر هنار كان قد أكد للستر تشمع ابن أن السوديت آخر ما يطمع

قيه من الاراضى الاوربية . فإنه مالبث حتى نقض عهده فى مارس من العام التالى وضم مفاطعتى بوهيميا وموراثبا النشيكية فى حكومة واحدة تحت الحماية الالمانية واحتل سلوقا كيا . وفى ٢٢ مارس طلبت المانيا أرض ( ميميل ) من ( ليتوانيا ) واستولت عليها ؛ وفى أول سبتمبر اعتدت المانيا على بولندة ، ثم قرر هنار يوم الاعتداء عليها أرب يضم مدينة دانتزج الحرة إلى الريخ الثالث .

وكان الاعتداء على بولندة الشرارة التي أشعلت نار الحرب العالمية الثانية ؛ ومع ذلك كفلت وحشيةالفزو الالماني إخضاع ولندة في وقت قصير لاسها وقد اضطرت الجيوش الروسية إلى اختراق حدود بولندة الشرفية حتى إذا كان آخر سيتمعر اقتسمت المانيــا والروسيا البلاد البو لندية فيابينهما. تم استطاعت المانيا التدرغ للجهة الغربية فاكتسحت جحافلها في دبيع. ١٩٤٠ خمس دول مستقلة فاحتلت الدائمرك في ابريل ، واخضعت النرويج بين ٩ ابريل و ١٠ تونيه . وغزت في ١٠ ما يو تلك الدول التي ظلت محمايدة وهي بلجيكا وهو لندة و لكسمرج ؛ وبعد تسليم الملك ليو بولد البلجيكي حطم النازيور\_ مقاومة الحلفا. فسقطت ياريس في أيديهم في ١٤ يونيه ثم احتلوا شطراً كبيراً من فرنسا نما في ذلك شواطئها الشهالية والغربية تتقتضي هدنه عقدت مع فرندا في ٧٣ يونيه ، وفي أغسطس . ١٩٤ بدأت معركة بريطانيـا . وفي سبتمبر تدفق الإلمان على رومانيا بموافقة حكومتها . وفي ١٩ نوقير اجتمع الملك البلغاري يوريس بالهر هتلر في برختسجادن . فكان النظام الجديد ، موضع الاحاديث التي دارت بينهما ؛ وأسفر هذا الاجتماع عن تدفق جيوش النازيين على بلغاربا في فيرابر١٩٤١،حتى إذا كان يوم ٣ مارس من العام نفسه ، أعان (فيلوف) Filoff رئيس الوزارة البلغارية أن الحكومة الالمانية طلبت <u>يُر</u>سال جندها إلى بِلفاريا متعهدة في الوقت نفسه بأن مهمة هؤلاء الجنود وقتية ، وأن الغرض من إرسالهم المحافظة على السلم في البلقان بتيد أنه لم يلبث أن انضح في الشهر التالي أن والسلم، المقصود إنماكان اتخاذ بلغاريا قاعدة للهجوم منها علىيوغسلافيا واليونان؛ وفد احتل النازيون هذه البلاد مع شركاتهم الابطاليين في أواثل ابريل ؛ وفي مايو احنل الالمان جزيرة كريت ؛ وفي يونيه ١٩٤١ بدأ الغزو الالمائي لروسيا .

0 0 0

تلك إذن كانت الحرب الحاطفة. وقيها انتصر الالمان على طول الخط كما شهدنا حق نهاية علم ١٩٤١. ولكن هذه الانتصارات كانت صنيلة القيمة في الواقع إذ كان الالمان قد خسروا معركة بريطانيا، وكان في استطاعة الانجليز أن محشدوا أكبر قواتهم الاعتراطورية ، أو يضموا إلى صفهم الديمفراطيــة الامريكية الكرى، الولايات المتحدة، ثم غيرها من الشعوب الحرة في الشرق والغرب ـ لمنازلة عدوهم في معركة حاسمة .

ومن جهة أخرى صادف الألمان منذ البداية عدة صعوبات سببها هذه الحرب الخاطفة أهمها ، أن كثيرا من مراكز الانتاج الصناعي والزراعي عالبث أن دمر أو تعطل بفعل الحرب، كما أن أسرات عديدة سرعان ماصارت تفر أمام جحافل النازبين الواحفة على بلادها ، يطلب أفرادها مكانا أمينا بلجأون إليه من شبح الموت الذي يطارده ؛ وكان من هؤلاء الحياري الفارين كثير من الزراع والصناع الذين هم دعامة الانتاج الاقتصادي في أوطائهم، وعدا هذا فقد فضل عديدون من زعماء الصناعة في البلاد المهددة بالغزو والاحتلال معادرة منشآتهم الصناعية والهجرة إلى الدول المحايدة أو المتحالفة ضد المانيا ؛ فنجم من ذلك كله أن حل الارتباك محل الحجد ، المنظم ، ، وتوقف الانتاج أوكاد في البلدان المخربة المنهوبة ، فإذا يصنع النازون لندارك هذه الحال ؟

كان لابد من إصلاح أداة الإنتاج الاقتصادى بأى نمن لامور واضحة جلية ؛ فالحرب ما ترال مستحرة الاوار والتعبئة الكاملة تقتضى الانتفاع بكافة الموارد لمواصلة القتال. ناهيك بالرغبة في إحرازالنصر ضد بريطانيا ، ولا يتسنى كل ذلك بغير استقرار تلك الشعوب المغلوبة على أمرها واستكانتها إلى العمل المنتج في الحقل والمصنع ، ولكن كيف يطمئن المغلوبون إلى التعاون مع الغالبين إذا كان بجرد العيش في ذلة هو ما بنبغي عليم أن يطمعوا فيه تا لابد إذن من الخويه عليهم ، وكان الحيارى الذين أصابتهم الهزيمة وترالت بهم الكوارث أشد الناس إقبالا على تصديق كل قول نموه و تعليل النفس بقرب إنقشاع ونزلت بهم الكوارث أشد الناس إقبالا على تصديق كل قول نموه و تعليل النفس بقرب إنقشاع ونزلت بهم الكوارث أشد الناس إقبالا على تصديق كل مول نموه و تعليل النفس بقرب إنقشاع وتنفخ في الأبواق مبشرة بأن شمس و النظام الجديد ) سوف نبدد تلك الحلوكة المخيمة على الدول التي خصعت لسلطانهم

وما كان النازيون يقصدون من نخدير أعصاب المغلوبين استنساف النشاط الاقتصادى وتوفير أسباب التعبئة الكاملة فحسب بال أنكسب الوقت كان من أهم أهدافهم . حتى تنوطد دعائم ذلك النظام ، وحتى ثمر فترة من الرمن تكفى انغلغله في كان أوربا الاقتصادى والسباسى ، لأن هذا الثغلغل من شأنه أن يرغم الشعوب المغلوبة على تعود هذا الثوع الجديد من الحباة ، هكفل مرور الرمن ورسوخ العادة إخماد المقاومة رويدا رويدا ويضمن استسلام الشعوب المالعيش في ظل السيطرة الثازية في النهاية . فاذا ما انقطني زمن طويل على سريان هذا النظام صار من المتعذر على الديمة الطية حتى بعد الهزام المتلوبين و انقضاء دولتهم اجتئات هذا النظام من أصوله وبحو أثره من الوجود .

وكانت الدعوة إلى النظام الجديد وسيلة مؤاتية تتبح الفرصة باسم المساهمة مع المانيا المنتصرة في تشيدصرح الحضارة الجديدة لأولئك النفسين من الكويسلنجين واللاقاليين الذين لاتخلير منهم أمة مقهورة ، ولاولئك المغامرين المكبوتين من البكتاب وأشباه المضكرين الذين إذا فشاوا في حياة الفكر الحر الطلبق وازوس المجتمع عنهم وأهمل أمرهم تلسوا في فلسفة والنظام الجديد ) يتبوعا جديداً ينهلون منه ــ كأنما قد تفتفت أذهانهم هم وحدهم حتى فهموا ما استغلق على غيرهم ــ شم انقابوا يكيدون لابناء أوطانهم انتقاما لما توهموه مجمعاً لمواهمم وازدرا المقرات قرائحهم .

وعلى ضوء الاغتبارات السابقة نستطيع أن ندرك لماذا لم تعمل النازية على الدعاية للنظام الجديد في يداية العراك ولماذا لم يكن انتظام الجديد نفسه من أهداف الحرب، في يسمع به أحد إلا بعد انهيار فراسا وإخفاق الآلمان في معركة بريطانيا . وعلى ذلك فقد بدأت الدعوة لهذا النظام وثيدة وانية في شهرى يوليه وأغسطس من عام . ١٩٥ ولم تبلغ ذروتها إلا في اغسطس وسنتمر. وكان الغرض منها اقناع الشعوب المهزومة بأن النازيين إنمايي بدون إعادة تنظيم الحياة الآورية في عالم مثالى جديد ؛ وأن بريطانيا هي العقبة الكاداء التي محول عمادها وإصرارها على المقاومة دون تحقيق هذا النظام ؛ وأنه لاسبيل إلى تشييد صرح هذه الحاضرة المثالية إلا بالتعاون مع النازيين حتى عكن أن توضع أسس ذلك البنيان السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يريدونه للعالم ؛ وأن من شروط النجاح في هذا العمل الباهر أن يتم التعنامي الوئيق مع المانيا من أجل مكافحة الانجان وإرغام بريطانيا العظمي على التعاون مع النازيين وأحلافهم في إقامة هذا النظام والاعتراف عزاياه وإنها لكثيرة .

# الفصل الثاني

#### النظام الجديد

وهنا يصح للقارى. يسأل وما أمر هذا النظام الجديد ؟ .

ونحن إنما نستمد معلوماننا عن هذا النظام من كتب النازيين ونشراتهم وصحفهم وما إلى ذلك وفي مقدمة هذه المصادر كتاب (كفاحي ) للهر هنلر ويعتبره النازيون ضروريا لتقريب الإشتراكية الوطنية إلى أذهان الجاهير على الرغم من صعوبة أسلوبه وغموض معانيه، وكذلك مؤلفات ( انفرد روز تبرج ) Rosenberg رسول النازيين وفيلسوفهم الأكر ومن بينها كتابه في عام ١٩٣٠ عن مبادى، الحزب الإشتراكي وأهدافه ، وكتابه المشهور في عام ١٩٣٠ عن مخرافة القرن العشرين ، وقد أعد هذا الكتاب لطبقة المفكرين من وذوى المواهب العقلية ، مخرافة القرن العشرين ، وقد أعد هذا الكتاب لطبقة المفكرين من خفايا هذه الوطنية الذين توسم فيهم النازيون القدرة على إدراك ما يدق فهمه على الجماهير من خفايا هذه الوطنية الإشتراكية ، أما كتاب المطالعة أو القراءة الأولية فقد وضع جماعة الشباب الهنلرى ، ومن بين تلك المصادر كذلك كتاب ( ارنست برجمان ) Bergmann عن ، عقائد الدين الجرمافي الحسر والعشرين ، وبحوث كل من ( رويين ) Pr Ruppen و ( هينكل ) Hinkel و ( ازوالد شينجل ) Sieburg و ز فردريك سيبورج ) Sieburg ، والأستاذ ( ارنست هوم وضع في عام وغيره ، وكذلك لا يتبغي أن يفو تنا أن نذكر برنائج الحزب النازي نفسه وقد وضع في عام وغيره ، وكذلك لا يتبغي أن يفو تنا أن نذكر برنائج الحزب النازي نفسه وقد وضع في عام 1970 .

ويتضح بما يذكره جميع هؤلاء الكتاب أن ( التعاليم النازية ) ترتكز على حقيقة أساسية واحدة . هي أن الحضارة الحالية يهودية في صحيصها تشكر البطولة وترفض النصال والصراع من أجل الحياة ، فتحرم الإنسان لذلك من صفات النبل والشرف. ولذلك كانت هذه الحضارة التي يقوم عليها النظام اليهودي العالمي في الوقت الحاضر ملوثة بجرائيم الانحلال ويتخر فيها الفساد ولامفر من تحطيمها في النهاية حتى ينفسح الطريق لقيام نظام آخر معارض لهذا النظام اليهودي الماس هذه المغالطة استند النازيون في رسم تلك القواعد التي شيدوا علم العراس الحديد في ألمانيا أولا ومن بعد ذلك في أوريا .

وخلاصة هذه القواعد أنه كان الوطنية الإشتراكية فعنل السبق في إدراك حقيقة العالم في وضعه الصحيح . فهي اذلك صاحبة الحق وحدها في قيادة الحرب الصليبية أي حرب الصليب المعقوف من أجل بعث الانسانية وإحيائها ونغير النظام القائم ، على أن يتم ذلك البعث والتغيير على أبدى جنس بشرى كتبت له السيادة منذ الأزل على بقية شعوب العالم : الأمر الذى لا ينسنى حدوثه قط دون ان بطبق ما أسماء النازيون ، مبدأ الزعامة ، أو «الزعامة المسئولة ، ويدأ الزعامة ، أن تنقاد الحياة فى الدولة المنظيم عسكرى دفيق مرف شأنه تركز السلطة فى شخص زعيم مطلق التصرف بطبعه انجتمع طاعة عمياء ويكون وحده المسئول عن هذا المجتمع ، ويفسر ذلك ( فردريك سيبورج ) فى قوله ، إن الجرمائى بتميز فقط مقدار الحدمة التى يؤديها للدولة ، فلا ينبغى أن يوجد بألمانيا مجرد أفراد عادبين من البشر ، وإنما المطلوب هو وجود جرمانيين يفتون أنفسهم فى تأدية هذه الحدمة والدولة التى من هذا النوع تعرف باسم دولة الزعامة Featrerstaat وشعارها ، أمة واحدة ، ودولة واحدة وزعيم واحد ،

ولذلك لم يلبث ؛ زعم هذه الوطنية الاشتراكية (أدولف هنلر) أن نال بفضل مبدأ الزعامة المستولة ، حقا مقدسا بتحتم عقتضاه على كل جرمائى أن بدين له بالطاعة العسياء وينفذ إرداته دون مناقشة . وقد وضح ذلك (هانز فرانك) Hans Frank وكان من فطاحل الفانونيين النازيين ... عندما قال فى خطبة له فى اكتوبر ١٩٣٥ : . أن الاعتراف بفدسية القوانين التى يوقع علمها أدولف هنار باسمه لهو أعظم واجباننا إطلاقا الانها مستلهمة من روح الامة الجرمانية ذلك أن الله وحده أعطاء السلطة فهو لذلك الرسول الذى أرسله الاله ليدود عن حقوق الجرمان فى العالم ، بل لقد تطرف النازيون فى هذا الخلط إذ أكد ( فابريكوس ) كا Fabricus أن الزعم هنار إنما ينتمى إلى ، أو لئك الذين ينفذون إرادة الله ويحققون حياة السيد المسيح فى هذه الحياة الدنيا على نحو منقطع النظير ،

ومن أسس التعاليم النسازية كذلك أن الجرمان هم سادة الجنس البشرى وهم أو لئك الذين قدر لهم من الآزل أن يؤلفوا الطبقة الحاكمة في العالم ، ويعتمد التازيون في ذلك على أن الشعب الجرماني أرقى الاجناس البشرية وأنقاها قاطبة . ورغبة في تدعم هذه السيطرة العالمية ابتدع التازيون ما أسموه ، نظرية الدم ، ويمقتضاها وزعت أجناس البشر طبقات ومنازل . فوضعوا في الطبقة العلبا الجرمان أهل الريخ الألماني ( Reichdenstohe ) ، وبلمهم في نفس الطبقة العلبا الجرمان الذين الايعيشون في الريخ ويعرفون باسم والاقرياء، ( Volksgenosse ) الطبقة العلبا الجرمان الذين الايعيشون في الريخ ويعرفون باسم والاقرياء، ( Volksgenosse ) ويأتى بعد عؤلاء النورديون الخلص ، زامنان الداعراكيين والنووجيين والسويديين ) ، شم النرلنديون والنورمانديون ، شم الانجلو سكسون وغيرهم من والاقرياء ، النبوتون ، أما الطبقة السفلي فقد وضعوا فيها الزنوج ، شم وزعوا فيما بين هاتين ، الآقرياء ، النبوتون ، أما الطبقة السفلي فقد وضعوا فيها الزنوج ، شم وزعوا فيما بين هاتين

الطبقتين العليا والسفلي مقية الاجناس الاخرى بالغرتيب التالى : الطورانيون، ومنهما لانراك والهنغار ، ثم للغول ومنهم الفن والبلغار ، ثم الاجناس الخليطة مثل الرومانيين ، ثم السلاف ثم الهود ، ثم شبه الزنوج ،

وتما تجدر ملاحظته أن النازيين أخرجوا من هذا التقسيم الكلت واللاتين ، على أن يجرى اختيار الطبقة التي يليق في نظر النازيين وضعهم فها حسب الظروف ومقتضيات الاحوال مستر شدين في اجراء هنذا الاختيار بأمور ثلاثة : هي وثوق الصلة والقرابة التي نربط بين هذين الجنسين والاجتاس التي تتألف منها انطبقة العليا ثم درجة نقاوة الدم وأخيرا مقدار استعداد هذين الجنسين لمارسة شئون الحكم .

وعدا هذا أنكر النازيون أن آسيا والشرق الأوسط وحوض البحر الآبيض كانت جميعها مهد الحضارة. بل ادعوا أن أقدم ثقافات العالم إنما ظهرت في البقاع النوردية أي في طرف بحر البلطيق الغربي ، ولذلك سهل عليهم الإدعاء بأن عبقرية الجنس الجرماني وتشاطه أو حبوبته هما وحدهما اللذان أخرجا إلى الرجود كل ماكان ذا قيمة في عالم الفن والعلم والصناعة . وفعنلا عن ذلك سوغ النازيون فكرة السيطرة الحرمانية بادعائهم أن الجرمان عن الناجة البيولوجية الصرفة أصلح الاجناس قاطبة للنشال من أجل البقاء ، ومن شأن هذه الصلاحية ذائها أن تمكنهم في النهاية من السيطرة على العالم أجمع ، فالاقدار وحدها إذن هي القالي اختارت الجنس الجرماني لهذه السيطرة .

وقد أو تب على الفول بوقوع الاختيار على الجرمان منذ الازل لما رسة هذه السيطرة العالمية ان أصبح من الواجب على الجرمانين ألا يعترفوا بغير قانون واحد هو ذلك الفانون الجرماني الذي يخول هذا الجنس المختار ان يعمل كل ما يحقق النهاية دعم السيطرة الجرمانية العالمية ، مهما كانت هذه الفعال مخالمة القواعد الحفقية والاحكام الفانونية المعروفة ، بل رفض الجرمان أن يعترفوا بهذه القواعد والاحكام بدعوى أنها من خلفات الحضارتين الرومانية والمسيحية وكل منهما في نظر النازيين حنارة منحلة تمسكت بها أجناس وضيعة ولايمكن أن يسترشد عبادتها الجنس الجرماني الرفيع الشأن سواء أكان ذلك في حياته الدخلية أو في علاقاته الحارجية مع الدول وسائر الايم ، وإلى جانب هذا ، اعتبر النازيون أن الغرض من كل نشاط خارجي إيماهي تعربي المجرماني الجرماني الداخلي ، حتى يسطنيع الرنخ أن يبذل المفرط الفرقالي ينكسها نشاطا خارجيا جديدا لا تنب تمرة نجاحه أن تنديج في الكيان الجرماني الداخلي في ينظر النازيين فيها المؤسل المورائي ويا بحدداحي يتم للجنس الجرماني و المبجل ، احراز السيطرة على العالم ، أي أن التنظيم الداخلي في نظر النازيين يتم للجنس الجرماني و المبجل ، احراز السيطرة على العالم ، أي أن التنظيم الداخلي في نظر النازيين يتم للجنس الجرماني و المبجل ، احراز السيطرة على العالم ، أي أن التنظيم الداخل في نظر النازيين

كان حجر الأساس في بنيار. ودولة الزعامة ، والاداة التي لاغني عنها لتحفيق السيطرة الجرمانية العالمية .

وقد الحرشد النازيون في هذا التنظيم الداخلي بقواعد مرسومة أهما ضرورة استخدام جميع القوى البنرية والمادية الموجودة في الدولة واستغلافا إلى أقصى حدود الاستغلال و وذلك ليسة أداة الحرب والفتال التي تمكن الجرمان من الاستملاء على الأرض التي بدعي النازيون أن من حقهم أن يملكوها ، ثم توطيد حركزهم كأسياد مسيطرين على هذا العالم وكان معنى ذلك أن يعي النازيون جميع الابدى العاملة ثم أدوات الصناعة والزراعة وسائر وسائل الانتاج في الدولة وهو عمل شاق جميم ماكان يستطيع النازيون أن يقدموا عليه دون الانتجاء إلى الحيلة والدهاء تارة والقسوة الصارمة والغدر تارة أخرى حتى يزيلوا ما يوجد من عقبات داخلية قد تحول دون تنفيذه .

وعلى ذلك فقد اصطنع النازيون الاعتدال في أول الآمر مع مخالفيهم من المواطنين الذين لم يتضووا تحت لواء الوطنية الاشتراكة . وأفاد النازيون من عذا الاعتدال المصطنع لانهم كما سبق الفول لم يكونوا بالاغلبية التي تستطيع الانفراد بالحكم عند وصولها إليه كما استطاعوا عن طريقة تسخير جميع الايدى العاملة والانتفاع بمواردالثروة التي كان يملكها وجال الصناعة والمال ولم يكن هزلاء قد أدركوا بعد جسامة الخطر الذي بتهددهم وكان غرض النازيين من تسخير هذه القوى إعداد آلة الحرب اللازمة لتنفيذ برناجهم .

وفي سيل تهبئة وسائل الحرب استرشد النازبون في إدارة شنون الدولة عبداً الاكتفاء الذاتي أو الأوتاركية الاقتصادية Economic Autorchy حتى تستطيع الدولة في وقت الحرب مقاومة الحصر البحري إذا استلزمت ذلك خطة الدفاع وحتى نجد من المواد الداخلية المستمدة من انتاج الأرض ما يكفيها إذا انخذت خطة الهجوم . أضف إلى هذا أن الأوتاركية الاقتصادي ، هن انتاج الأرض ما يكفيها إذا انخذت خطة الهجوم أضف إلى هذا أن الأوتاركية الاقتصادي ، فلا تصبح الدولة صناعية صرفة أو زراعية صرفة وقد عارض النازبون في أن تظل دولة الريخ صناعية صرفة لأن النازية نظرت دائما إلى الزراعة كممل حيوى لغربية العقل السلم في الجسم صناعية صرورية لإنشاء ذلك الجنس و تلك الطبقة من السادة الجرمان الذين كان من حقهم ممارسة شنون الحكم والسيطرة على العالم دائما .

على أنه بما تجدر ملاحظته أن العمل بمدأ الاكتفاء الذاتى بحرم على النازيين إنشاء الصلات التجارية مع العالم الخارجي وبخاصة الآنهم كانوا يخشون أن تؤدى هذه الصلات إلى ضياع ذلك الحلق الجرماني ، الرفيع ، الذي ممزهم من غيرهم كأمة . ومع ذلك أجاز النازيون التجارة ومع العالم الحارجي في حالات معينة أهمها أن تكون هدفه التجارة وسيلة يتمكن النازيون بفضلها من تجهيز أداة الحرب وإعدادها بكل سرعة ثم تحقيق (الاكتفاء الذاتى) نفسه وذلك إما بافتتاح الاقاليم الغنية بالموارد الطبيعية التي كانت تنقصهم ، وإما بتهيئة الوسائل لإنتاج ما يمكن أن يستعيضوا به عن نلك الاشياء التي لم نوجد في داخل دولتهم ، وهذا فضلا عن جلب الكاليات التي قد يطلبها الشعب لمجرد الترفيه عن نفسه كالين مثلا ، ثم إجاز النازيون الاتجار مع الامم الاخرى إذا نجم من ذلك رسح لهم أو توقعوا إصابة هدف سياسي معين من وراء هذه النجارة .

وكان من قواعد التنظيم الداخلي كذلك أن توجد الدولة بحتمعا من أفراد متجانسين في توكيهم الجثماني والعقلي وتعمل للمحافظة على كيانه وضمان رقيه وذلك حتى تحقق غرضا أسمى بعضل إشرافها على التربية والتعليم هو تنشئة إجبال جديدة من الشباب القادرين على حمل السلاح ومذل النفس في سعيل تأدية الرسالة الجرمانية على خير دجوهها وحرص النازيون لذلك على أن ينتشرا شهامم تنشئة صارمة حتى يصبحوا قساة غلاظ الأكباد لا يعرفون شفقة ولا رحمة وأسحاب عجرفة وعنجية وكرياء لا تلين قلويهم الصلاة لعاطفة حب أو صداقة . بل إن النازيين كان يشترطون الالتحام في المعارك الدموية كآخر مرحلة من مراحل التعليم والتربية لتنشئة أولئك الرجال الافذاذ ( Supermen ) الذين نتألف منهم طبقة الآسياد المعدة للحكم والسيطرة وكانت الاعمال اليدوية الوضيعة من نصيب تلك الشعوب المسخرة المغلوبة على أمرها .

ومع أنه كان من واجب الدولة على حد قول النازيين المحافظة على كيان المجتمع وضمان وقيه فقد كان من رأيهم أن على الدولة أن تضحى مهذا الواجب للمزدوج إذا شعت الحاجة الملحة إلى إنصرافها بدلا من تحقيق هذه الغايات إلى امتلاك تلك الأداضي التي كان من حق المجنس الجرعائي أن عملكها في سبيل الوصول إلى السيطرة العالمية

هذه إذن كانت أهم القواعد التي بني عليها النازيون صرح النظام الجديد في أورباً ؛ ومن الواضح أنهم كانو يعتبرون الجنس الجرماني أرقى أجناس البشر إطلاقا وأنقاها دما . ومن حقه بفضل هذه الرقعة ونقاوة الدم أن يتمتع بالسيطرة على العالم ولا يد الوصول إلى هذه السيطرة من تسخير سواد الامة الالمائية لخدمة طبقة السادة الممتازين أصحاب الحكم في الدوالة ثم تسخير سواد الشهوب الاوربية وشعوب العالم جميعها لخدمة الجنس الجرماني وكانت دعامة هذا النظام الجديد ومساك حياته ، الزعامة المسئولة ، أي تلك الزعامة التي كانت مستولة في

داخل الرنخ عن الشعب الألمانى، وفي عارج الرنخ عن بقية شعوب العالم في النهاية. وهي زعامة نقوم على أساس الطاعة العمياء لشخص الزعم في جميع الننظيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الربخ وفي أور با وفي العالم ، وأما رسالة الجنس الجرماني فكانت لا تقتصر على تقويض أركان الحضارة الرومانية المسيحية في أور با بل تريد أن نفرض على الإنسانية نوعا جديداً من الحضارة التي عرفوها باسم حسارة الصليب المعقوف أو حسارة الأوض والدم ، الأرض التي تخلق العقول السليمة في الأجسام السليمة والدم الذي يخول الجنس الجوماني حق السيطرة العالمية .

9 0 0

وكان النازيون يعتقدون أنه لا معدى لهم عن إخضاع القارة الاوربية لسيطرتهم الجرمانية حقى يتسنى لهم أحراز السبطرة العالمية واستندوا في ضرورة إمتلاك القارة إلى أنه كما تحتم عليهم أن يقيموا في داخل ألمانيا كتلة صلدة متاسكة قوية تمكن الريخ من احتلال ذلك المركز المعد له في أوربا ، فانه تحتم عليهم كذلك أن يضموا إلى هذا الريخ أرضا شاسعة في القارة الأوربية ذاتها حتى يؤلفوا من هذه الممتلكات كتلة أخرى صلدة متاسكة تمكن الجرمانية من فرض سيطرتها الثامة على سائر أنحاء العالم . لأن النازيين كانوا يعتبرون أوربا مركز المالم أو المحود الذي يشد إليه وبجذب حوله أقاليم الأرض وبلدانها بفعثل الروابط التاريخية والعنادية والصناعية والعسكرية التي وجلت بين أوربا وكل أقتلار العالم .

ولذلك فكر فلاحفة النازيين وجهابذتهم تفكيرا طويلا عيقا في الطرق والوسائل التي يجب أن يتبعوها من اجل و جرمنة ، الفارة الاورية وأحفر هذا التفكير الطويل العميق عن نظرية عرجاء مشوهة هي نظرية و الحكم بحق الدم و وهي تكل في الحقيقة نظرية الوعامة المستولة ، ومعناها أن تكون السيطرة الحكومية في جميع البلدان المفتتحة والتي خصعت لقواعد النظام الجديد من تصيب الجنس الجوماني وحدد فيباشر أبناؤه تشون الحكم بها ويحرم أهلها في الوقت نقسه من صانات الفاتون الالماني والانظمة الالمانية التي وضعت لسون تقاوة الدم والشرف الالماني ، وكان ذلك منشأ الصلة بين عده النظرية و ظرية الدم السابقة بيد أنه عام تحدر الإشارة إليه أن السادة النازيين ما كانوا يقصدون في يوم من الايام تطير أو تنقية عام تلك الاجناس الوضيعة غير الجرمانية لانهم المنتعوا عرب إدماجها في الجنس الجرماني و المجرماني و المجرمانية و المحرمانية و المجرماني و المجرماني و المهرماني و المجرماني و المهرماني و المجرماني و المهرماني و المجرماني و المهرماني و المهربي و الم

وعلىذلك فقد سلك النازيون عندمحاولة وجرمنة، أوربا طريقين ، فقدميزوا بين المناطق التي يقطن بها جرمانيون أنقياء الدم وما زالت واقعة خارج حدود دولة الريخ الثالث وقنذاك وللناطق التي تقطنها شعوب غير جرمانية ، قسموا الأولى (المناطق المفقودة) ، أى نلك التي خسرها الجرمان في العصور السابقة و بات من واجهم أن يعيدوها إلى أحضان الجرمانية ويديجوها في الريخ الآلماني بشريطة أن يجرى ذلك من غير إعداد أو تهيئة سابقة فتسرى علمها القوانين الآلمانية مباشرة وتخضع عجرد هذا الاندماج لجنيع الانظمةالنازية . وأما عند جرمئة المناطق الاخرى فقد وجدوا من الفضروري إجراء إعداد وتهيئة سابقة قبل إدماج هذه المناطق في الريخ الالمائية إنه أولى عمل بعرف بنظام الدوائر في الريخ الالمائية إنه أولى بعنم عيطها عدة أقاليم نقطن مها أجناس غير جرمانية فصاروا بعملون لإعداد وتهيئة الدائرة هذه الأقاليم المناف واستطاعوا بفضل ذلك أن بؤلفوا من فلك أدبجوها في مركز الدائرة وهو الريخ الالمائي واستطاعوا بفضل ذلك أن بؤلفوا من الريخ والأقاليم المنديجة فيه مركزا نانيا لدائرة أخرى جديدة أجروا بداخلها نفس العملية وهكذا دواليك حتى يتمكنوا من وجرمئة ، شطر من القارة الأوربية قبل أن تنزل بساحتهم الهزعة .

وكان الاسلوب الذي اتبعه النازبون في تهيئة وإعداد الاقالم التي أرادرا إدماجها فيالريخ الألماني سهلا قوامه ضمان سيادة الجنس الجرماني أولا ثم وبط هذه الاقاليم بالريخ الالماني ربطًا وثيقًا من الناحية الاقتصادية على أساس أن يكون الغنم كله في نصيب الألمان والغرم كله واقعا على الاهلين الذين صاروا يسخرّرون في خدمة الريخ . وفضلا عن ذلك قان النازيين ماكانوا ينورعون عن استخدام جميع الحيل والطرق الشيطانية لإبادة العناصر الاجنبية في الأقاليم التي أرادوا إعدادها قبل إدماجهافي الريخ ، فكان من وسائلهم تلك الهجرة الاختيارية التي أسفرت عن ، إرغام ، اليهود على مغادرة ألمانيا ؛ ثم اقتلاع أسرات بأكلها من مواطنها بقضها وقضيضها للميش واثعمل في مناطق غريبة يعيدة كما فعلوا مع التشيك والبهود في بقية أوربا ب ثم إقفار البلاد من أهلها وسكانهاوذلك عنع النسل أما بالتفرقة بين الزوج وزوجه على غرار ما فعلوا مع البولنديين عندما نقلوهم للعمل الانتاجي في الريخ ، وأما يتعقبم الأفراد تعقبها إجباريا ، أو العمل بنصيحة فلاسفة النازيين أمشال ( بانز ) Banse و ( جونثر ) Geunther وغيرهما بمن أشاروا باستخدام الطرق العلمية لنقليل العناصر الاجنبية أو إبادتها وكان غرضهم من ذلك التخلص من البولنديين وإفناءهم ، ومن هذه الطرق قتل المرضى وذوى العاهات بدعوى الاشفاق عليم من أن تستبديهم الآلام على نحو ما فعلت المانيا معالاشرار والمعتوهين والمرضى الميثوس من شفائهم وغير المرغوب في وجودهم عموما واستطاع النازيون أن يقتلوا حوالي مائة ألف شخص في داخل الريخ تفسه في مدة عامين (١٩٣٩ · ١٩٤٠)

وتولى هذا العمل الرهيب رجال الجستابو فاختاروا مراكر هذه المجزرة في البلدان الثلاثة الآنية : ( جرافئيك ) Grateneck بالقرب من ( شتوتجارت ) ، ( هارتيم ) Martheim و ( بيرنا ) Pirna بالقرب من درسدن .

وكان من أثر هذه الأساليب الجهنمية أن التشرب، موجات الانتحاد ، التي ذهب خيتها كثيرون في بلدان أوربا المقهورة . من ذلك ما جاء في جريدة ( لو نوفوطان ) البارسية في عدد ١٩ يتابر ١٩٤١ أن حوالي نصف سكان بلدة ( أبغيل ) Abbeville القريبة من ساحل القنال الانجابزي لقوا حقهم في موجة انتحاد غريبة جعلت مؤلاء المنكوبين يلقون بأنفسهم في نهر (السوم) أو مختفون من عالم الوجود دون أن يتركوا أثرا وراءهم وقد اتضح بالكشف الطبي على بعض الجثث التي أمكن العثور عليها في النهر أن الوفاة إنما حدثت من جراحضر بات شذيدة على الرأس بآلة ثقيلة ، أي أن الوفاة لم تكن بسبب الغرق .

中 中 中

وقد كسب الآلمان الجولة الآولى من معركةالسيطرة على أوربا وفى أثناء الأعوام الثلاثة الآولى من إنتصارهم ظهر كأنما قد توطدت أركان قلعتهم الآوربية تهائيا فصوا يطبقون النظام الجديد فى البلدان التي افتتحوها وإحتواها الريخ الثالث ضمن حدوده .

وظهر عند تطبيق النازيين هذا النظام الجديد أنه كان يشتمل على ناحينين إحداهم الماسية والآخرى اقتصادية يشهان بعضهما بعضا وهدقهما المشترك فرض السيطرة الجرمانية على القارة الأوربية ، مستندين إلى ذلك المتراث النارخي القدم الذي انحدر إلهم من دولة الجرمار العنيدة ذات السيطرة على أوربا في العصور الوسطى ، وعلى ذلك فقد ارتكزت الفكرة الرئيسية التي قامت علها , جرمنة ، أوربا على جوهر التنظيم الآوري في تلك العصور . فقد أنكر النازيون أن العالم الآوري استطاع خلال القرون العشرة الماضية أن يقطع شوطا بعيداً في تكوينه الاقتصادي والسياسي حتى ظهرت تلك الدول التي جمعها إطار الخريطة الآوريية في عام ١٩٣٩ ، وهي الدول التي بنت وجودها في الحقيقية على قبام ( الدولة الوطنية ) منذ أن أخذ في التصدع كمان العصور الوسطى السياسي والاقتصادي والاجتماعي في عصر النهضة أن أخذ في التصدع كمان العصور الوسطى السياسي والاقتصادي والاجتماعي في عصر النهضة ( الفريد دوز احج) عني وجه الخصوص منذ بزغت شمس القرن السادس عشر . فن أفواله الأورية القرنسية . أما الثورة الوطنية الاشتراكية العظيمة و أي الثورة الشاؤية ) فقد تمخصت عن مولود جديد ، هو الامعراطورية قوامها الجنس وحده ، . ولذلك بنبغي أن تزول الدولة الوطنية عن مولود جديد ، هو الامعراطورية قوامها الجنس وحده ،

ولما كان النازيون ينقمون على الحضارة الآوربية أنها جودية مادية وتربدن إزالتها ، فقد صهل على الدعاية النازية كخطوة تمهيدية . وفي سبيل الدعوة إلى السيطرة الجرمانية أن تمجد تراث العصور الوحطى على اعتبار أن الحصارة في تلك العصور بلغت أوجها في الفترة التي ظل الجرمان فيها قوام الامتراطورية الرومانية المقدسة . فذكرت إحـدى صحفهم (Deutsche Allegemeine Zeitung) في عدد ٧٧ يناء ١٩٤١ لا نجد نحن الألمان مايخجلنا من العصور الوسطى ؛ بل على العكس من ذلك كانت تلك العصور فترة من الزمن تثير الاعجاب وتدعو حقا إلى الفخر مها لأنها أنتجت توعا من الحضارة أو الثقافة الممتازة وهذا على الرغم من ذيوع بعض الآراء الطريفة التي نجح الاتجليز في الإبحاء ما إلى الأمريكيين عن هذه العصور . حتى انطبعت في أذهان هؤلاء كأنها حقائق ثابتة . . وقبل ذلك ببضعة أعوام ذكر (ملر فان در روك) Moeller Van Der Bruck فكتابه الذي ظهر عن المانيا وأمراطوريتها الناائة . في عام ١٩٣٤ . نحن لا نفكر في أوربا القائمة اليوم لانها حقيرة وتافهة ؛ ولكنا نفكر في ثلك التي قامت بالامس ، والتي سوف تقوم في الغد بفضل ما يمكن انتشاله وانقاذه منها ! نحن نفكر في المانيا الحالدة على بمر الأيام والدهور ! في المانيا القدعة 1 أي تلك التي مضى ألفان من الاعوام على ظهورها . . وقبل ذلك أيضا ذكر الاستاذ ( بانز ) Banse فى كتابه عن , المجال والآمة في عالم الحرب ، . ان من واجب النهضة الجرمانية أولا أن تعمل على بعث الروح الجرمانية من الاعماق ثقافيا وسياسيا على أن يكون من غرضها جعل التفكير والحديث والنشاط ( أو العمل ) چرمانيا خالصاً في الارض الجرمانية ومن واجها ثانياً أن تجعل الارض التي تقطن سهما شعوب جرمانية داخلة بأملكها ضمن حدود دولة موحدة قوية لا مكن بأي حال من الأحوال أن تكون الدولة الألمانية المعروفة بحدودها المرسومة في عام ١٩١٤ ء: ٠

وفى الواقع أراد النازيون إعادة الخريطة الأوربية إلى ماكانت عليه بين عاى ٩١٨ .
١٣٦٨ مبلادية أى من وقت قبام أسرة سكسونيا إلى سقوط آل هوهنشتاوفن . فنشروا في كتاب المطالعة الأولية الشبيبة الهنارية خريطة بعنوان ، الجرمان يحققون وحدة أوربا ، وهى خريطة الإمبراطورية الرومانية المقدسة حوالى عام . . . ، ميلادية أى محدودها الممتدة من جنوبى علكة الداعرك في الشمال إلى أعلى الحذاء الإيطالي في الجنوب ؛ وتقع في داخل حدود هذه الإمبراطورية الجرمانية كل من دوقية بوهيميا ومارك (أو عواصم) موراثيا والفسا ودوقية كارينيا وفريزلند ودوقية اللورين . وكل هذه كانت تقطن بما شعوب جرمانية ؛ وفي شرقي هذه الحدود رسم النازيون دوقية بولندة ثم علكة هنغاريا ؛ وفي الغرب وسموا علكة شرقي هذه الحدود رسم النازيون دوقية بولندة ثم علكة هنغاريا ؛ وفي الغرب وسموا علكة

برجنديا . وقد أظهر النازيون في هذه الحريطة بملكة الدائمرك ودوقيــة بولندة وبملكة هنغاريا وبملكة ترجنديا كدويلات أو إمارات ندين بالنبعية والطاعة للامبراطورية الرومانية للفدسة .

هذه إذن كانت الحريطة التي أراد النازيون أن رسموها للمجتمع الأورق الحديث لإحباء المجد القديم على حد قولهم أو لتحقيق سيطرة السادة الجرمان على أوربا . وفي السنوات الثلاث الأولى استطاع النازيون إدراك ما أرادوا إلى حد كبير ، ذلك بأنهم أدبجوا في الريخ الثالث كل المناطق الجرمانية متـــــل النمسا ( التي سميت بالعواصم الشرقية Ostmark ) ، والسوديت ودانتزجوالمسر البولنسدى ، وأقاموا مندانتزج والمعر البولندى ما أسحوه الافليم أواالمقاطعة الشرقية Ostgebiet ، وأسموه كذلك أقليم الملاحظة أو المراقبـة Warthegau وعينوا عليه حاكا هو (زعيم الأقليم) Gauleiter ؛ ثمأدبج النازيون أرض (أوبين ومالميدى) Oupen et Malmédy ، وكانت هذه مقاطعة بلجيكية منذ عام ١٩١٩ ؛ ثم اللورين على أن تكون جزءاً من مقاطعة ألمـانية أسموها العواصم الغربية Wesimark . وفضلا عن ذلك عمد النازون إلى تبينة كل من لكسمىرج والإلزاس وشارويج ــ هو لشنين الدائمركية لإدماجها جميعًا في الريخ الالمساني واتخذوا من التدابير ما يكفل ذلك فأبعدوا العناصر الاجنبية القاطنة عِمَا كَالْيَهُودُ أَوْ الْفُرْنَسِينِ أَوْ البَوْلَنْدَيْنِ ؛ ثُمَّ جَعَلُوا ﴿ الرِّنجَارِكُ ﴾ العملة المتداولة قانونا في هذه الأقاليم وأدخلوا لكسمرج والالزاس واللورين ضمن سياج ألمانيا الجمركى وقد مربنا كيف جزأ النازيون تشكوسلڤاكيا وأنشأوا من بوهيميا وموراثيا حكومة واحدة وضعوها تحت الحاية الألمانية . على أن هذه , الحابة , ما لبقت أن أدمجت في الريخ الثالث ابتدا. من أول 198. 1981

وكان من أثر الهدنة التي وقعها الألمان مع الفرنسيين في غابة (كوومپين) ۲۹ و كان من أثر الهدنة التي وقعها الألمان مع الفرنسيين في غابة (كوومپين) ١٩٤٠ في ٢٣ و نيه ١٩٤٠ أن رسمت خريطة فرنسا على نحو أسفر عن اقتطاع جميع الأرضين التي كانت تقطن بها شعوب چرمانية حوالى عام ٥٠٠ ميلادية ، ثم انصام هذه الأراضي من الناحية العملية إلى ألمانيا . فقد استرشد النازيون باعتبارات عسكرية واقتصادية معينة عندما احتلوا أقاليم السواحل الفرنسية المطلة على القنال الانجليزي والمحيط الاطلقطي ولكن هذه الاعتبارات وحدها لا تفسر حبب استيلائهم على شجبانيا و برجندبا وأقليم جبال الجورا الصخرية . ومن السهل معرفة السبب الذي دعاهم إلى احتلال هذه الاقاليم إذا روجعت خريطة (شعوب أوربا حوالي سخة ٥٠٠ م) . وهي خريطة رسمها (شيرت) W. R. Shepherd في أطلسه النازيين [تما اقتطعوا من فرنسا في أطلسه النازين [تما اقتطعوا من فرنسا جميع الاقاليم التي كانت تسكنها شعوب جرمانية حوالي القرن الناسع الميلادي .

ولم يفف النازيون عند ذلك بل إنهم جزأوا يوغسلافيا ، فأنشأوا دولة كروانيا الجديدة Croatia في مأبو ١٩٤١ ورحموا لها نفس الحدود التي كانت لمملكة كرواتيا القدعة حوالي عام ١٠٠٠ ميلادية . ثم أدبحوا ني الريخ أجزا. يوغسلافيا الآخرى التي كانت تابعة للملكة الجرمانية أو الأمر اطورية الرومانية المقدسة في ذلك الحين وهي كرنيو لا Carniola وسلو قيدياً. أما بولنده ، التي كانت في القرن العاشر الميملادي ندفع الجزية للامعراطورية الرومانية المقدسة أي الأمة الجرمانية فقد أراد النازيون أن يفيموا ما ، حكومة ، على غرار دوقية بولندة القدممة ولم يكن يقطن ما جرما تبون ولذلك فانه عجرد إخصاعها واقتطاع تلك الاراضي التي اقتسمتها فيها بينها كل من ألمانيا والروسيا وسلوفاكيا ، أنشأ الريخ نما تبقى من أرضها . الحكومة العامة لبو لشدة Le Gouvernement Général . وعين ( هانز فرانك ) Hanz Frank حاكما علمها ويعد من فطاحل رجال القانون الثازيين ، وكان يشغل وقتداك منصب وزير المدل في الريخ الألماني . ولما كان معروفا أن نظرية نقاوة الجنس الجرماني تمنع النازيين من محاولة وجرمنة, العناصر الاجنبية فقد أصبح من المتوقع أن تظل هذه والحكومة العامة. عثابة دولة بولندية يقطن ما إلى جانب البولندين أولتك البهود الذين طردهم الألمان من البلاد التي استحوذوا علمها . وخصص النازيون لإقامة اللهود مساحة معيشة عند لوبلين Lublin قرب الطرف الجنوق الشرق لهذه ، الحكومة العامة ، واهتم النازيون بتوثيق الروابط الاقتصادية بين هذه , الحكومة العامة , وألمـانيا على أساس احتفلال مرافق البلاد لفائدة الريخ وتسخير أهلها في خدمته . غير أنه سرعان ما حدث في ١٥ أغسطس . ١٩٤ أن أفصح ﴿ هَا زَ فَرَانَكَ ﴾ عن نوابا الريخ الجديدة عندما قال ، نحن نقيم الآن في هذه البلاد وكجرمانيين لن تغادرها أبدأ ؛ ولذلك فإنا سوف نعامل هذه البلاد في المستقبل كجزء لابتجزأ من ألمانيا الكبرى ، لاغنى عنه نجال قوتها (Machtraum) ولن ينظر إليها على أنها أقاليم محتلة فحسب. وكان مما دعا النازبين إلى تغيير خطتهم الأولى انهم وجدوا من السهل عليهم بعد انتصاراتهم الساحقة في مايو . ١٩٤، أن يتبعوا أسلوب ، الدوائر ذات المركز الواحد ، من أجل جرمنة بعض أجزاء بو لنده المتاخمة للريخ . فأرادوا انشاءكتلة جرمانية من ثلث ( الحكومة العامة ) التي أمسوها ، وذلك بإقصاء وإبادة العناصر البولندية وغيرها من العناصر التي كانت تقطن عِدَا المركز الجديد الذي أرادوا الشاء فضلا عن التمهد لإعداد دائرة الحكومة العامة قبل إدماجها في الريخ الألماني ربنا. على ذلك ألغي الألمان في ديسمبر . ١٩٤، الرعوبة البولندية ، قانونا وأصبح البوائديوري وضعهم الجديد عثاية والقصير، أو المحميين، Schutzgbefohlene تم ما لبت حتى ظهر أثر تطبيق النظام الجديد من الناحية العملية في فرص ضريبة إضافية قدرها

١٥ ٪ بدفعها البوانديون المقيمون في الحكومة العمامة ، علاوة تلك الضرائب التي تدفعها الطبقتان الآخريان ، طبقة جرمان الريخ Reichdeutsche ، وطبقة الجرمان الأقرباء Volksdentsche . أي أن البولندين صاروا هم والهود في مستوى واحد . وكانت هـذه الضريبة الإضافية تدعى ضريبة ، الموازنة الاجتماعية ، ( Sozialausgleichsabgabe ) وكان الغرض من ذلك أن يدفع البو لنديون الضريبة الإضافية على حد قول النازين كشوع من التفكير أو التعويض عن ذلك المركز الوضيع الذي كانوا يشتغلونه بالقياس إلى مركز طبقة الجرمان الرفيعة الشأن، ولم ينتظر الهناريون حتى تتم عملية إعداد، الحكومة العامة ، لإدماجها في الريخ الألماني نهائيا بل محدوا إلى تجزئة أرضها إلى إقطاعيات أعطيت للنازبين الذي صاروا بؤلفون طبقة والبارو ناتء على غرار ماحدث إبان العصور الوصطبة.ونما عزز هذا التنظيم الاقطاعي، أن الملاقة بين الجرمان ( الثارين ) والشعب البو لندى كانت تشبه في جوهرها علاقة السيد رقيق الأرض في إقطاع العصور الوسطى ؛ وفعنلا عن ذلك فقد اختار النازيون الموظفين الذين أوفدوهم إلى بولندة لتطبيق ( النظام الجديد ) سا من حثالة القوم ثم نعتق ذهنهم عن اصطلاح جديد أضافوه إلى معجم اللغة الألمانية . ترجمته الحرفية , صالح أو لائق للخدمة في بوائدة ، · Polendienstlauglich وكانوا بطلقونه على كل شخص سي. السمعة تميل إلى الإجرام وإتيان المخازى ، فإذا ارتكب أحد الالمان جرما يستحق عقوبة الحبس طبع النازيون على نذكرة تحفيق الشخصية أو بطاقة العمل المعطاة لهكالمة . لاثق للخدمة في بولندة أمَا إذا تكرو إجرامه ألحق عنى الفور بالخدمة في بولندة .

11 (1 5

وفى الواقع كان هناك عدا ما ذكرنا أدلة كنيرة ، تشير إلى رغبة النازيين فى الرجوع بأوربا إلى التنظيم الذي كان سائدا خلال العصور الوسطى على أن المهم فى ذلك كله أن هؤلاء النازيين كانوا متأثرين بالاعتبارات التاريخية والسياسية والاقتصادية والعسكرية التى سلف بيانها فأرادوا فتح القارة الأوبية بأسرها : من ( نارفيك ) شمالا ، إلى بحر إبجه جنوبا حتى يمكنهم إتساع رقعة ممتلكاتهم من امتلاك ذلك المجال الذي عدوه ضروريا لاستسرار حياتهم بمكنهم إتساع رقعة ممتلكاتهم من امتلاك ذلك المجال الذي عدوه ضروريا لاستسرار حياتهم (Lebens raum) وقوتهم (Machi-raum) ، وقد أدرك هذه الإطاع الظاهرة حلفاء النازيين وأولئك الذين تعاولوا معهم ، فاعترف ( موسوليتي ) في خطباب له في ٢٣ هراير ١٩٤١ والداعرك في حلول كل من فرنسا المحتلة و بلجيكا وهو لندة و لكسمبورج ، واسكندناوه والداعرك في خلاق النعوذ الألماق . وكان هناك مبدأن واحد فحسب يستطيع أن مجد فيه مجالا المتوسع خلاق النعوذ الألماق . وكان هناك مبدأن واحد فحسب يستطيع أن مجد فيه مجالا المتوسع

حلفاء التازيين والمتعاونون معهم من أمثال إيطاليا وأسبانيا ولم يكن هذا الميدان سوى الفارة الآفريقية .

9 9 9

إما وقد أفنح النازبون إلى حد كبير في تحقيق حلم العصور الوسطى ورسموا المقارة الأوربية تلك الحريطة التي مكنهم إنتصارهم من تخطيطها فان معرفة النتائج التي أسفر عنها تطبيق النظام الجديد في البلدان المفتوحة من شأنه أن يبين مقدار مالحق بالشعوب المقهورة من أذى جسيم في عهد السيطرة النازية إذ أن تطبيق النظام الجديد من الناحية الاقتصادية خاصة كان معناه سلب الشعوب المغلوبة ونهب كنوزها ونجر بدهامن وسائل العيش وحرمانها حق الحياة في أمن واستقرار وقد اثبع النازبون عدة أساليب شيطانية حتى يكسبوا سرقاتهم الصبغة القانونية كابتكار ما أسموه سياسة الرسخارك وإصدار أوراق نقد معينة وسك قدر من العملة الصغيرة كي يستخدمها الجنود الألمان في البلدان التي افتحوها ثم المطالبة بنققات الاحتلال الألماني في أوربا المحتلة ، هذا عدا أعمال السلب والنهب سافرة كانت أو مقنعة مما يدخل في قائمة الأسلاب والمغاتم .

وكان المقصود من سياسة الريخارك أن يصبح المارك الآلمانى Reichmark المتداولة فانونا في جميع البلدان التي خضعت لسيطرة النازيون ، وذلك حتى يسلب النازيون الشعوب المغلوبة على أمرها وينهبوها فقد عمد النازيون إلى وضع سعر ( المارك ) حسب مشيئهم وأهواتهم يرفعون قيمته أو مخفضوتها تبعا لما كان عليه سعر العملة انحلية في البلدان المفتتحة فتجدهم مثلاً في هولنده ولكسمبرج وأوبين وما لميدى وغيرها يرفعون سعر المارك بدرجة عظيمة حتى نصبح العملة المحلية رخيصة بالقياس إلى الريخارك مع أنها كانت في تلك البلدان فات في تلك البلدان فيمة أعلى من قيمة المارك الآلماني قبل الغزو النازي . وفي البلدان التي أدبجها النازيون مباشرة في الريخ الثالث مثل دانترج والفيا وغيرها خفض هؤلاء سعر المارك الآلماني حتى نصبح قيمته متساوية مع قيمة العملة المحلية وكان سعر هذه العملة أقل من سعر الريخارك قبل الغتاج الآلماني . ومما هو جدير بالذكر أنرفع الريخارك خفضه كان من حيث الشكل عملا قانونيا لاغياز عليه .

وكان المقصود من خفص سعر الرخارك صون العلاقات التجارية والاقتصادية واستقرار هذه العلاقات بين البلدان التي أراد النازي إدماجها في الريخ وبين الربخ نفسه ، أما في غير ذلك من البلدان التي كانوا لابريدون إدماجها في الريخ فانهم كانوا يقصدون من رفع سعر الرخارك إعطاء الفرصة للالمان حتى بتعكشوا من شراء منتجانها بأخس الاتمان فضلا عن

استطاعتهم أن يبيعوها المنتجات الالمانية بأنمان باهناة وأضف إلى هذا أن بعض هذه البلدان التى قصد النازيون أرب بنهوها كان يقطن بها عناصر أجنية كالبولنديين في ( وارتجو ) Warnegau وألباحكيين في الكسبورج والبلجكيين في ( أو پين ومليدى ) وكان هزلاء عملكون الشطر الاكر من ثروة هذه البلاد المادية والنقدية وعلى ذلك أعطى رفع الريخارك الغرصة للنازيين حتى بفتصبوا لانفسهم تلك الثروة بأقل ثمن مكن و وعلاوة على ذلك فانه لم يكن يقصد من وضع سعر للريخارك على هذا النحو الاستيلاء على السلم والمنتجات والفلات الراعية فحسب بل تمكين الالمان على وجه الخصوص من شراء أسهم الشركات والمؤسسات الصناعية والمالية بأثمان مخسة أى الاحتيلاء على شطر كبير من رؤوس الاموال منقولة كانت أو ثابتة كخطوة لاغنى عن اتخاذها في تلك البسلدان المفتوحة تميداً لفرض سيطرة الجرمان الاقتصادية على أوربا بأجمها في النهاية .

وقد ظهر أثر وضع سعر للرخمارك في التبادل التجاري كذلك بين الريخ الألماني وتلك البلاد التي خضمت لسلطان النازيين . فن المعروف أن التجارة الدولية تؤثر دائما في سعر العملة بمعني أنه إذا زادت صادرات دولة عما تستورده نتج عن ذلك ( فائض ) في ميزانها التجاري واعتبر ذلك في صالحها كماأنه ينهض دليلا على أن السعر برتفع في الدولة المستوردة عما هو عليه في الدولة المصدرة ، وفي ظروف التجارة الدولية العادية ، تسعى الدول التي زادت واردانها على صادرانها إمن أجل إعادة الموازنة وإزالة هذا ( الفائض ) باتخاذ وسائل شتى معروفة من أهمها محاولة زيادة الصادرات وعقد القروض الخارجية والدفع من أرصدة الذهب وغير ذلك . و لكن التبادل التجاري بين الريخ الثالث والبلدان المفتحة كار بخضع طواعد أخرى .

فقد عمد النازيون من أيام الفتح الأولى إلى استنزاف جميع منتجات الدول المغلوبة على أمرها لحاجهم إلى هذه المنتجات صناعية كانت أم زراعية فعظمت صادرات الدول المفتتحة إلى الريخ دون أن تستطيع استيرادش. يذكر من ألمانيا ونجم عن ذلك أن صار لهذه الدول كافة و فاتض ) لمصلحة ميزانها التجارى أى أن الريخ الألماني أصبح \_ ععني آخر \_ مديئا لهذه الدول عيالغ طائلة . حق لقد بلغ دين الداعرك على الريخ الثالث حتى يوم ٣٠ نوفير١٩٤١ لهذه الدول عيالي كانت من قيام الداعرك بنفقات الاحتلال الألماني لبلادها وقد بلغت هذه النفقات حتى ١٩٤١ ديسمبر ١٩٤١ حوالي ١٠٠ مليون كروتر وفي أن الاحتلال الألماني كلف هذه البلاد مدة عام و نصف ما زيد على ١٧٠٠ ملبون كروتر وفي أول يناير ١٩٤٢ بلغ دين الداعرك على ألمانيا . . . ٧ مليون كروتر .

ومع هذا ققد منع الألمان تلك الدول ، المصدرة ، الني ظلت دائنة الريخ بأموال طائلة من أن تستوره من دولة أدراف هتل شيئاً من ثلك السلع والمساجر اللازمة لها والتي كان لا غنى عن استيرادها حتى تتعادل كفتا الهزان النجارى بين الريخ وهذه الدول المغاوبة على المرها من جهة ، وحتى تستخلص هذه الدول ما كان لها من ديون جسيمة على المانيا من جهة أخرى . وقد ايتكر شيطان النازى وسيلة أخرى للإمعان في نهب الامم المقهورة إذ صار الريخ يمتنع عن دفع أثنان السلع المصدرة إليه يدعوى عدم إخراج العملة الألمانية من الريخ واعتاض عن ذلك بأن صاريطاب إلى الينوك المركزية في البلدان المفتحة أن تقوم بسداد المطلوب من الربخ لحساب نلك البلاد على شريطة أن يكون الدفع بالمملة المحلية الوطنية نفسها فلا يكون السداد بالريخارك الألماني . ولما كانت قيمة الريخارك تزيد كثيراً على قيمة المملة المحلية السداد بالريخارك الألماني منى عنائلة وعلاوة على ذلك كان معنى تكليف البئوك حسب السعر الحكومي في البلدان المنهوية فقد ترتب على ذلك أن أصحت الأنمان التي يدفعها المؤرية بالدفع من الناحية العملية خصم هذه الانمان من حساب نفقات الاحتلال الألماني التي فرضوها على البلدان المختلفة وبفضل هذه الانتمان من حساب نفقات الاحتلال الألماني منتجات البلاد المقهورة ، دون أن يدفعوا شيئامن أثمانها و ولاجدال في أنهذا العمل كان ضربا من السرقة يستره قناع قانوني زائف .

وكان من خطط النازين عند فرض السيطرة الحرمانية الاقتصادية على أوربا اتخاذ برلين مركزا للتجاة الاجتبية في هذه القارة حتى تحتل برلين ذلك المركز المستاز الذي استمتعت به للدن في عالم الاقتصاد والمال قبيل الحرب الاخيرة فأصروا على أن تجرى المعالات التجارية والمالية بين أية دولة وأخرى عن طريق برلين دائما به مثال ذلك أنه إذا كان أحد الهو لندبين مدينا بمبلغ من المال الشركة بلجيكية فانه يستحيل عليه أن يسدد حسابه بالدفع وأسا إلى الشركة البلجيكية ، بل صار حتما عليه أن يدفع هذا الدين بالريخارك إلى مؤسسة معينة أنشأها الالمان في برلين لمعاشرة جميع العمليات التجارية والمالية الحاصة بيفيچكا فتتولى هذه المؤسسة الدفع بالريخارك إلى الشركة البلجيكية ، أما ما كان محدث فعلا فيو أن تسكلف هذه المؤسسة ( البنك للمركزي ) في بلجيكا بأن يقوم هذا البنك بعملية الدفع من حساب نفقات الاحتلال بالطريقة التي سبق بيانها . أضف إلى ذلك أن الألمان كانوا محتمون على الدول المختلة التي تنادل التجارة فيا ينها أن تودع برلين ملغا من الريخارك يرصد لحساما و يستخدم في أعمال تتصفية التحارية و يتكون هذا الوصيد بسبب إرغام هذه الدول على تصدير صنحاتها إلى تتصفية التحارية و يتأدبه خدمات مالية معينة و أجبارها على إعطاء ضائات من الدهب والسندات الريخ وطاليم بأدية خدمات مالية معينة و أجبارها على إعطاء ضائات من الدهب والسندات الريخ وطاليم بأديات من الدهب والسندات

وما إلى ذلك من وسائل أخرى بيد أن هذه الدول ما كانت نحصل على شيء من الريخ في مقابل إنشاء هذا الرصيد ذلك بأن الريخ درج دائماً على الدفع عن طريق البنوك المركزية بالاساليب التي سبق ذكرها ، على أن الريخ إلى جانب ذلك كله كان بحصل على محولة كبيرة في نظير قيامه بذه العمليات المالية والتجارية بين الدول . فكان من نتائج ذلك كله أنه أصبح من المتعدر على أية دولة من الدول التي خضعت لسلطان النازبين أن تنظم شئون حياتها الاقتصادية على النحو الذي كانت تقتضيه مصلحتها أو بما يمكنها على الاقل من مواجمة مطالب الالمان الاقتصادية والمالية المرهقة .

وثمة ترتيب آخر ابتكره النازيون الضرف مرتبات جنودهم في البيلدان المحتلة . فقد اخترعوا ما أسموه , سندات إذنية عكرية ، Wehrmachtspverflichtung ، وكانت هذه من فتات كبيرة ر . . . . . . و مخارك نما فوق ) وتحمل تعهداً بدفع فيمتها . وقصر التعامل مهذه السندات الإذنية العسكرية على البلدان التي تصدر فها ومنع التعامل ما في داخل الريخ نفسه كما أنه تعذر تحويلها إلى الماركات الألمائية بالرغم من أن القيمة المدونة مهاكانت بالرمخارك. ثم طبع النازيون أوراق بشكنوت أسموها أوراق مكانب أو بنوك الأفراض الالمانية Reichskreditkassenschiene ومهمة هذه المكاتب أو البنوك إصدار أوراق البنكنوت من الفتات الصغيرة ( .٥٠ ، ٢٠ ، ٥٠ ، ١٠ ، .٥. ومخارك ) علاوة عن ـك عملة نقدية صغيرة للمعاملات اليومية وكان من للمتعذر كذلك التعامل بهذه الاوراق والنقود خارج المنطقة المحتلة التي كانت تصدرها ومن باب أولى الريخ نفسه . على أنه بما تجدر ملاحظتـــه أن تلك السندات الاذنية وأوراق البذكمنوت ماكانت في الحقيقة إلا وسيلة لإقراض مبالغ معينة للجنود الألمان تمكنهم من شراء منتجات البلدان المحتلة ، وذريعة يتخذها الريخ للامتناع عن صرف مرتبات الجنود بالعملة الألمانية حتى لا تنتقل العملة الألمانية إلى البلدان المفتوحة أو تنفق جا ؛ وفضلاعن ذلك أرغمت والبتوك المركزية ) في البلدان المحتلة على قبول هذه السندات الإذنية توالبنكثوت والنقود وتحويلها إلى عملة محلية على أن نرصد في مقابل ذلك السندات الإذنية العسكرية وغيرها لحساب الربخ الحتامي فتخصم قيمتها من نفقات الاحتلال ووعد النازيون بتسوية حساباتهم في آخر الامر معالبلدان المحتلة عندانتهاء الحرب . ويلغت قيمة ما أصدرته البنوك المتنفلة في بولنده في العامين الاوليين من الاحتلال ١٠٠٠ مليون رخخارك وفي النرويج والدانمرك . . . مليون ، وعنـــــدما امتدت الحرب إلى الأراضي المنخفضة صدر قرار في ١٥ ما يو . ٤ ١٩ أجاز لتلك البنوك إصدار أو وإقراض، ماقيمته . . . ٣ مليون رخمارك لقوات الاحتلال النازية وهيئاتها في الدائمرك والغرويج وهولندة وبلچيكا ولكسمجورج وفرنسا ، فبلغت نيمة ما صدر حتى أو اخرعام ١٩٤١ فى جميع البلدان المحتلة \_ ماعدا تشكو سلفاكا \_ و و و م يكن إصدار هذه السندات الإذنية وما إليها يستند إلى غطاء كاف من الذهب أو غير ذلك من الضهانات الثابتة ، ثم ما لبثت كمية الأوراق والعملة المتداولة أر زادت ولكن اختفت من الاسواق السلع والمنتجات ، لأن الالمان كانوا يستولون عليها أولا بأول عا أدى إلى تصخم في النقد كبير ، و رتفعت بسبيه أثمان الحاجيات ارتفاعاً فاحشاً جعل الشعوب المقهورة وقتذاك تعيش في صنك و يؤس شديدين .

وكانت ( نفقات الاحتلال الالمان ) من وسائل السلب والنهب التي تفتقت عنها أذهان النازبين فقد استغلت الدعابة النازية في البلدان المحتلة مسألة تعويضات الحرب التي فرضها الحلفاء على ألما نيا المهزومة في أعفاب الحرب العالمية الأولى وطفق دعاتهم يتحدثون عن تلك الأضرار البلغة التي أصابت بلادهم بسبب هذه النمو يتنات ثم أخذوا يطمئنون ، الدول المقهورة بأنهم بالرغم من انتصارهم لايريدون أن يفرضوا أية تعويضات من ذلك النوع علمها بل يكتفون عوضاً عن ذلك بتحصيل النفقات التي بسبها احتلال الجنود الالمان لبلادهم حتى إذا وضعت الحرب أوزارها لم يعد للريخ وجه للطالبة \_ كما فعل الحلفاء في الحرب السابقة \_ بأية تعويضات عند عقد الصاح النهائي. ولم يكن ذلك كله إلا وعوداً كاذبة لأن الغرض من نفقات الاحتلال كما فرضها الالمان على البلدان المحتاة إنما كان مجرد السلب والنهب . ذلك بأن الناز مين لم يقدروا قيمة نفقات الاحتلال على أساس ماكانت تستطيع أن تدفعه البلدان المفتتحة دون إرهاق لمواردها أو تعطيل لمرافقها وإنتاجها بابل أنهملم محاولوا اتخاذ مايتكلفه جندالاحتلال الالماني من نفقات معندلة كانت أم فادحة أساسا لتقديرهم وإنما قدر النازيون نفقات الاحتلال على أساس ما كأنت الدول قبيمل الهيارها قد خصصته من أموال في منزانياتها للدفاع عن سلامتها في أثناء الحرب مع العلم بأن النفقات الخصصة للمفاع في أوقات الحروب إنما هي نفقات غير عادية ويستازم تقديرها تقليل المصروفات في أبواب المنزانية الاخرى . وعلى ذلك كانت نفقات الاحتلال التي طلها النازيون جميمة مرهقة بلغت لسبتها في فرنسا مثلا ١٤٠ ٪ من بحوع مزانية الحرب في عام ١٩٣٩ ، وفي بوهيميا وموراقيا حوالي ١١٤٪ من بحوع مزانية الحرب في تشيكوساوفاكيا العام نفسه وهكذا كان الحال في سائر البيلدان المحتلة ، ويتبين جسامة ما نهبه الألمـــان بــــب نفقات الاحتلال هذه إذا وقفنا على حفيقــة التعويضات التي أرغمت ألمانيا على دفعها بعد صلح فرساى . فقد بلغ مادفعته إلى الحلفاء المنتصرين في الحرب العالمية الأولى , 1 بليون مارك تقريبا في مدة سبع سنوات بين عام ١٩٣٤ ، ١٩٣١ ، وذلك عندماكان الاتفاق الخاص بالتعويضات ما بزال سارياً ؛ ودكن الالمان استطاعوا أن يجمعوا من فرنسا وبلجيكا وهولنده والدائمرك والنرويج وتشيكوسلوفاكيا ورومانيا في سنة واحدة من سنوات سيطرتهم على أوربا حوالى ٧ أو ٨ بليون مارك . أى أنهم جمعوا في عام واحد حوالى ٨٠ ٪ عا دفعه الالممان من ، تعويضات ، كانت موزعة على سبع سنوات بل إن التعويضات التي دفعها ألمانيا إلى فرنسا في خلال هذه السنوات السبع كانت أقل من و بليون مارك . أما النازيون فقد احتمروا حتى نهاية الحرب محصلون مشل هذا المبلغ من فرنساكل سنة شهور كنفقات احتلال . وما مجدر ذكره أن ألمانيا في سنوات التعويضات السابقة ( ١٩٣٤ – ١٩٣١ ) استطاعت أن تعقد قروضاً خارجية بلغت ٢٥ بليون مارك ، السابقة ( ١٩٣٤ – ١٩٣١ ) استطاعت أن تعقد قروضاً خارجية ولغت ٢٥ بليون مارك ، تسدد معظم هذا الدين بل رفضت أن تدفع التعويضات بعد عام ١٩٣١ وزيادة على ذلك منع النازيون في ظل نظامهم الجديد الدول المحتلة من أن تعقد أبة قروض ، وظلت ألمانيا منمسكة بنفقات الاحتلال حتى وقت انهيارها .

غير أن كل هذه الوسائل لم تكن كافيــة لــد جشع النازبين رتهمهم ، فلجأوا إلى حيل أخرى لابتزاز الاموال واغتصاب ثروة البلدان المقهورة وكان من أساليب النهب والسلب التي درجوا علما مصادرة أملاك العــــدو ، وقد بلغت قيمة هذه الأملاك في بولندة مثلا ١٠٠ مليون جنيه انجلنزى والاستيلاء على رؤوس أموال الاعداء المستشرة في البلدان التي احتلما النازيون : وقد بلغت قيمة رؤوس الآموال البريطانية وحدها حـ الى . ٣٥ ملـوناً من الجنهات الانجلزية ، والاستيلاء كذلك على أملاك الهود ومصادرة ثرواتهم وكانت قيمتها في الريخ النالت وحده تنزاوح بين ٧٥٠ ، ٥٠٠ مليون جنبه انجلزي وفي تشيكوسلوفاكيا حوالي ١٧٥ مليون جنبه انحاضي ؛ هذا إلى مصادرة أموال المعيات أو الهناك اللي اعتبرها الريخ معادية له على غرار ما فعلوا في هولندة عقتضي قرار أصدروه في ٦ يوليه . ١٩٥ — وبحاتب هذا كله فرض الثازيون الغراءات على المجالس البيلدية والسلطات المحلية في المدن. مثال ذلك إنهم فرحنوا على بلدة ( تروندهم ) Trondheim في الغرويج غرامة قدرها. . . . . . كراون أو ما قيمته . . . ٣٠, دولاد . نظير ما بدا مها من العداء تحو الجنود الآلمان . كما فرضوا على ( لهأى ) في هوالند، مبلغ . . . . . . جلدر أو . . . . . «ولار مقابل [تلاف ثلاث سيارات عسكرية ألمانية كانت متروكة علىقارعة الطريق ؛ وعلى مدينة باريس . ٣ مليوناً من الفرنكات أو . . . . . ، ؛ دولار . لأن أحد الأفراد رفع العلم العريطاني فوق أحد الفئادق بدلا من علم الصلبب المعقوف ؛ وعلى ( أورليان ) بفرنسا مليوناً من الفرنكات لتعطيل أسلاك التليفون ثم تكروت الغرامة ثلاث مرات والسبب نفسه أجبرت المدن النرويجية ( ستافنجر ) Stavanger و ( روجالنـد ) و ( هوجبـنـد ) على دفع غرامات بلغ مجموعها ....ه ( كراون ) .

ولم يكن هذا كل ما تهده النازيون من البلدان المحتلة ، فقد استولى الآلمان عقتضى اتفاقات الهدنة التى عقدوها مع البلدان المغلوبة على أسلاب كثيرة كما أنهم ما لبشوا حتى صادروا الذهب المردع بالبنوك ، فبلغ مقدار ما جمعوه حتى أواخر عام ١٩٤١ حوالى ، 4 بليون مارك أو ٢٣ بليون دولار أو . . . 4 مليون جنيه انحليزى . وهذا المبلغ بالذات على حد قول الهر هنلر في سبتمبر ١٩٣٩ ، بساوى كل ما أنفق على النسليح في ألمانيا منذ أن وصل النازيون إلى الحكم في بداية عام ١٩٣٣ إلى وقت سيطرتهم على أوربا .

0 0 0

ولم تقف أعمال السلب والنهب التي انطوى علمها النظام الجديد عند هذا الحد فقد عمدوا إلى تقل الآلات وأدوات الصناعة بله المعامل برمتها من البلدان المفتوحة إلى الريخ الألماني . وإرغام ( العال ) على الهجرة إلى ألمنانيا والعمل في مناجمها ومصانعها وحقولها ؛ ذلك بأن الألمان كانوا قد أنشأوا منذ ١٩٣٥ ما أسموه ( الوحدات المنحركة الافتصادية ) ووضعوها نحت إشراف الجنرال ( توما ) أحد قوادهم . وكانت مهمة هذه الوحدات في وقت السلم أن تقسم ألمانيا إلى ، أقالم دفاعية ، (Webrkreise) بلغت ثمانية عشر أقليها وذلك لتعبئة النشاط الاقتصادي في البيلاد استعداداً للحرب ، حتى إذا نشبت فعلا أصبحت مهمة هذه الوحدات المتحركة أن تنقل أدوات الصناعة وآلاتها من المناطق المعرضة للخطر في داخل الريخ نفسه إلى أماكن أكثر أمناً وكذلك نقل أدوات الصناعة من البلدان المفتنجة إلى الريخ الألماني . وقد نجم عن هدم المصانع ونقل آلاتها إلى ألمانيا أن انتشرت البطالة في البلدان المحتلة وحرم ملايين العمال وسائل العيش في بلادهم . وابتدع النازيون لحل مشكلة البطالة الطارئة . علاجاً . زاد من بؤس الشعوب المحتلة ، ذلك بأن النازيين كانوا في حاجة مستمرة إلى الآيدي العاملة لإدارة ومواصلة الإنتاج الحربي فعمدوا إلى إرغام العال المتعطلين في بلادهم على . الهجرة ، إلى ألمانيا للعمل تمصانعها ، وابتكروا وسيلة شيطانية لإحصاء هؤلاء العمال المتعطلين وإجبارهم على الذهاب إلى ألمانيا وذلك بأن سلطات الاحتلال النازية ما لبثت حتى أنزمت العمال العاطلين أن يقيدوا أسمائهم بسجلات مكاتب العمل نظير إعطائهم ( بطاقة بطالة ) ينالون ممتضاها مكافأة معينة يعتاضون بهاعما كان يدفع لهم من أجور في أثناء العمل ؛ وكان العمال لايستطيعون الحصول على المقادير المخصصة لهم ولاسراتهم من المؤن والاغذية إلا إذا أبرزوا هذه البطاقات

إلى جانب بطاقات التمويز العادية المعطاة لهم ، غير أن السلطات النازية كانت تشترط في الوقت نفسه أن بجد العال المتمطلون عملاملاتما فيزمن قصير ، وكان ذلك مما يستحيل تنفيذه للأسباب التي بسطناها . وعلى ذلك كان يطلب إلى هؤلاء العال إما أن مرضوا بالذهاب إلىألمانيا واما أن تسحب منهم بطاقات البطالة فاذا رفضوا السفر إلى ألمانيا كان من السهل بعد ذلك على مخازن البيع الحكومية أن تنذرع بشتى الوسائل حتى لاتصرف مقادير التموين المخصصة للعامل وأسرته ولم يكن العاملأزا. ذلك إلاأن بقبل الذهاب إلى ألمانيا حتى يطر دشبح الجوع عن نفسه وذوبه . قد ذكات الإحصاءات الرسمة الألمانية أن عدد العال الأجانب في ألمانيا حتى ١٣٧ كتوبر -١٩٤ بلغ ....١٠٦٠ منهم حوالي ..... .ه من أسرى الحرب . وفي يتابر١٩٤١ بلغ عددهم . . . . . . . . و كان لا يدخل في عدادهم التشيك لأن العال من التشيك صارو الا يعدون من الاجانب مدادماج ( حماية بوهيميا ومورافيا ) في الريخ الالماني منذأول اكتوبر ١٩٤٠ ثم زاد عدد العال الاجانب في الريخ بعـد أن وافقت إيطاليا في فترام ١٩٤١ على إرسال .... ٣٢٠ عامل إلى ألمانيا ، وكان من أثر حملة الألمان في بلاد البلقان أن أسر الألمان حوالي . . . . . ه من يوغوسلافيا أرسلوا منهم للعمل في الريخ . . . . . ٢٥٠ ؛ وكذلك جمع الثازيون من عليكة كرواتيا الجديدة .... وعامل وبلغ عدد الأسرى من الديطانيين واليونانيين الذين أرسلوا للعمل في ألمانيا . . . . . . . فكان عدد الأجانب المشتغلين في ألمانيا حتى صيف ۱۹۶۱ بين...., ۲٫۷۰۰ و.... ۴٫۰۰۰ رجل يضاف الهم عدد منالتشيك وأسرى الحزب الذين كانوا يشتغلون بعض الوقت فقط

وكان هؤلاء جميعاً يعملون في ظروف قاسية مرهقة إذ أن توسط ساعات العمل في الأسبوع الواحد بلفت حوالى سنين ساعة على أقل تقدير وكان العال يقيمور في اكتاب ثم طلب الهم أن يدفعوا من أجور هم الضئيلة تفقات الكن والطعام عدا بعض الضرائب المحلية والتأمين صد المرض والحوادث وما إلى ذلك . وأما إذا استطاع العامل بعد هذا كله أن يرسل شيئا من المال لمساعدة أسرته فان حكومة الريخ كانت تستولى على ما يرسله ثم تكلف بتوك الدول المحتلة بدفع ما تساويه هذه المبالغ من العملة المحلية .

ولعل افسى مافى هذه المسألة أن الألمان كانوا برسلون هؤلاء العال الأجانب إلى المناطق المعرضة لذارات الطائرات البريطائية . وقد ذاق العال الداعركيون الأمرين بسبب اشتخالهم في مصانع وأجواض ( لوبيك ) و (ممبورج) وغيرها . بل أن الألمان ما كانوا يسمحون بوقف العمل حتى في أثناء الغارات وعلك بسبب ذلك عدد عظام من العال الهولنديين عيناه ( محبورج ) في إحدى الغارات الشديدة في نوفعر ١٩٤١ . أما النازيون فقد فسروا هذه الكارثة بقرام ، إل عؤلاء العال كانوا منعين إلى حد لم بدع لاحد منهم فرصة لمنادرة المكان والانتحاء إلى المخاف ، .

## الفصل الثالث أوروبا والحرة،

طبق ( النظام الجديد ) أولما طبق في البلدان المحتلة وكان ينطوى على ضروب من السلب والنهب حرص النازيون على أن يصبغوها بصبغة قانونية ولذلك فقد بأت من المتوقع ألا تخضع الشعوب المقهورة لسيطرة النازيين ، وأن تعمل على تقويض أركان النظام الجديد الذي فرضه الألمان عليهم بشتى الطرق ؛ وقد حبق القول أنه كان من أهداف الدعاية النازية استمالة بعض العناصر في البلدان المحتلة إلى النعاون مع النازيين في سياسة النظام الجديد بدعوى المساهمة في تشييد صرح ذلك العالم المثالي الذي يكفل تحت زعامة الربخ الثالث كل طمأ نينة وعيش سعيد للشعوب الأوروبية كافة . ومع أر\_ النازبين قصدرا من هذه الدعاية دعم السبطرة الجرمانية على أوروبا ، ثم على العالم أجمع ؛ ومع أن تطبيق النظام الجديد أسفر قبل كل شي. عن نهب هذه الشعوب المقهورة وتسخيرها في خدمة والسادة، الجرمان، فقد أفلح النازيون في تصيد طائفة من المفامرين الذين قبلوا التعاون معهم في كل بلد فتحوه . فقد وجدوا في فرفسا أنصارا يؤيدونهم بزعامة ( لاقال) و ( دارلان ) ومارسيل ديا Déat ؛ ثم في النرويج المبجر فِيدَكُونَ كُو يَسَلَمْجِ Vidkun Quisling ؛ وفي تشكر سلقًا كِما الكولونيل مورافيشMoravec والدكتور فوسيك Fousek وغيرهما ، في يوغسلافيا الجنرال نديش Nedić ع سربيا ) والدكنور بافليش Pavelic (عن كرواتيا) ؛ وفي هو لنبذة الدكنور مسرت Mussert ؛ تم في الدانمرك كلا من فرينز كلوسن Frits Clausen ، والدكتور كڤينوس Scavenius ( وزير الحارجية ) وييترسن Petersen ( وزير العبدل ) ؛ ثم في اليونان تسولا كجلو · Tsolakoglu

غير أنه إذا استئنيت فرنسا حبث كان محاول الماريشال ( پيتان ) و ( لاقال ) و ( دبا ) استالة شطر كبير من الشعب الفرنسي للتعاون مع الريخ النالث ، لاصبح عدد الكويسلنجيين في كل بلد من البلدان المفتوحة والمحتلة لا بزيد في الحقيقة على ه بز من محموع سكانها بل إن مذه النسبة نقل كثيراً في بولندة وتشيكوسلفا كيا وسربيا واليونان والنرويج ودول البلطيق فلا يزيد في هذه الدول عدد المتعاونين مع النازي على ١ بز من السكان ، وفي بولندة على وجه الحصوص لم يستطع النازيون استالة أحد إليهم ، فلم يحدوا بها غير الجرمان الاقادب

Voiksdeutsche على استعداد لمؤازرتهم . والاوكرانيون وحدهم هم الذين كانوا يميلون إلى التعاون مع الهر هتلر .

ولذلك لم يكن سواد الشعب في هذه الدول المغلوبة على أمرها يوماً من الآيام قائماً بالعيش الذليل في ظل الاستغلال التازى المرهق ، والآدلة على ذلك متوفرة ، فهناك الصحف الثازية تضها في الريخ وفي البلدان المحتلة والمفتوحة كانت تشكو مر الشكوى من امتناع الشعوب المقهورة عن التعاون مع الريخ في دعم أركان النظام الجديد ، كما كانت هذه الصحف تنشر بعض أخبار المقاومة المنظمة لتعطيل الإنتاج الإقتصادى على وجه الحصوص ؛ ثم هناك بعض أخبار والنشرات التي كانت تنسر ب إلى العالم الخارجي ، هذا إلى جاند ما يقصه عدد من سعداء الحظ الذين أفلتوا من معسكرات الاعتقال أو من قبضة الجستابر الملطخة بالدماه .

ومن هذه المعلومات كافة يتبين أن مضاومة هذه الشعوب المقهورة كانت على نوعين : إيجابية وسلبية .

فقد اهتم الغزاة الالمان دائماً من بداية الفتح ، في البلدان التي سقطت في قبضهم بتحريد المجبوش الوطنية والمدنين من الاسلحة لان النازيين الذين بعرفون حق المعرفة مقدار كراهية هذه الشعوب المغلوية لحم لم يطمئنوا إلى العيش بين وطنيين مسلحين . ولذلك تشدد النازيون في معمالاً سلحة وكثلف الجستابو ورجال الشرطة بهذه المهمة ؛ ووقع النازيون عفوبة الإعدام موراً في البلدان المفتوحة على كل ممنع عن تسلم ما لديه من أسلحة وذخيرة . ومع ذلك أخفق النازيون فيها أرادوا إخفاقاً ملوساً . إذ استطاع أهل الدول المهزومة إخفاء عدد لا يستهان به من الاسلحة سرعان ما ظهر أثرها في حوادث الاغتبال المتكررة التي ذهب ضحيتها كثيرون من الالمان ومن صنائعهم الذين قبلوا التعاون معهم ومع أن الالمان عمدوا إلى اتباع طريقة أخذ الرهائن ثم إعدام المثات مهم عند وقوع حوادث الاغتبال . فإن هذه المقاومة ألا عاية . بل المناورة المؤمنة الإمانية مد عان ما صبحت مراكن شديدة الخطر للقاومة الإمحانية ضد السبطرة النازية .

وكان تنظيم أول مراكر المقداورة الإنجابية في تشبكوسلقاكيا ، وسبب ذلك أن حكومة هذه البلاد أدركت من أيام ( مبوخ ) المعروفة أن الحرب لا عالة واقعة ، وأن الوطن سوف يسقط عاجلا أو آجلا تحت نعمال الآلمانيين ، وأن الاحتلال الاجنبي لبلادهم سوف يطول أمده فعمدت الحكومة منذ سبتمبر ١٩٣٨ بوضع الإرشادات والتعليات المفصلة لتوضيح ما ينبغي أن يقوم به أهل البلاد من ضروب المقاومة ضد العدو في المستقبل ، وبعد انهيار

الجيش النشيكوسلقاكى. وكان أهم ما عنى به الننظيم الحكوى السرى التأكد من وجود أكر بحمر عة مكنة من الاسلحة الحديثة لدى الآعالى. كالبنادق والمدافع الرشاشة وغير ذلك مخيأة في حرز مكين يعجز الجسنايو أو الجيش الآلماني عن العثور عليه. وكذلك نظمت الحكومة جيش المقاومة الإنجابية تنظيها دقيقاً. فأنشأت الرتب العسكرية ووزعتها على العسكريين والمدنيين على السواء فكان هناك القواد والضباط والجنود وهكذا.

فما هو إلا أن احتل الآلمان مَن غير قدال بلاد السوديت في اكتوبر ١٩٣٨ ، تم بوهيميا وموراقيا في مارس من العام التاليحتي خرجت إلى عالم الوجودهده المقاومة الإبجابيه المنظمة تبغى إلحاق الاضرار البليغة بعتاد الحرب النازى واغتيال الآلمان وصنائعهم . وقد ( هيدويش) Heydrich والمعروف باسم ، جزار موراقباء . الذي اغتيل في ٢٧ ما يو ١٩٤٢ على أيدى جمعية سرية تابعية اجيش الوطني ، رأى أن يوقع عقوبة الإعدام على . . ي من القواد وأركان الحرب والمرظفين والصناع والفلاحينالنشيك بكاقبض على عدد من الوطنيين بلغ ( ١,٤٠٠ ) ، ووجه الجستانو إلى هؤلا. جميعاً طائفة من النهم المنوعة : منها أجم نحجو ا في إخفا. بعض الاسلحة التي انتجتها المصانع التشكية للحرب لاسباب وطنيــة وإنهم نظموا حركة المقاومة المعروفة ناسم ، الإطاء المتعمد ، في الإنتاج وإلهم قاموا بأعمال . تخريب ، واسعة ؛ أو كانوا على انصال مستمر بطريق اللاسلمكي مع لندن ؛ أو أتلفوا آلات وأدوات الصناعة العكرية الألمانية وهكذا . وكان من بين الذين أعدموا ( الدكتور فرانكمند جر ) ، وهو من كيــار رجال وزارة الزراعة ، اتهمه الجسنايو بالعمل على تعطيــل تسليم الحبوب والغلات الزراعية الآخري ( التشيكية ) إلى الطات الاحتلال الألماني. ومع ذلك ، وعلى الرغم من بطش الجستابو وقسوة الاحتلال النسازي ، فقد ظلت تشيكوسلڤا كيا من مراكز للقاومة الإيجابية الفرية ضد النازي في أوربا .

وأما ناقى المراكر الهامة لهذه المفاوسة الإيجامية فسكار يوغوسلافيا إذ جعل نشاط الجاعات السرية المنظمة حياة الجند الالمان والإيطاليين والهنفاريين والبلغاريين الذين محتلون بلادهم حاة شفاء وإرهاو مستمر و فيناك شطر من الجيش اليوغسلافي السابق تحت قيادة الجنرال دراجا ميحائيلوقتش كان يعمل جدياً كوحدات مدرجة على الفتال العنيف في غابات اليوسنة ، شم في سائر أنحاء البلاد يعمد ذلك و وهناك جماعة التشتنك Cetnik كانت مهمتها العمل في الجبل الاصود وكرواتها ودلماسها وشم هناك جماعة الشوعيين ويعرفون بامع ( الهارتيزان ) Partisans كانت مهمتهم الهجوم على مدن يوغسلافيا النمالية وشم

أخيرا هناك , حزب الفلاحين الكروات ، القديم كانت يوغسلافها الجنوبية ميدان نشاطه . وكان جيش الجغران ميخائيلوفتش يتواوح بين المشرين والمائة ألف جندى نظاى ، ويقد درب هذا الجيش بحيث كان من السهل على جنده خلع الأودية المسكرية وإخفاء السلاح في الليل ، حتى إذا بدأ النهار عادوا إلى أعمالهم العادية كفلاحين أو رعاة خنازير أو صناع أو عمال وهكذا . فلا يمضى وقت قصير حتى ياتحم عؤلاء ثانية في معركة دامية مع جيش الإحتلال ، وعبئا كان محاول الجستابو والجند الألمان عقب المعركة البحث عن الاسلحة أو الذعائر أو الاردية العسكرية . وفي خريف ١٩٤١ عاض هذا الجيش غمار معركة حامية في ( ساق ) \$aboe استخدم فيها البوغسلافيون المدافع الثقيلة تحت أنوف الجستابو وسلطات الاحتلال . ومن عنروب المقاومة التي يوع فيها هذا الجيش الهجوم على السكك الحديدية ومناجم الفحم ومحطات توابد الكهريا، والجسور والفتاطر ومخازن الذخيرة وتكنات الجند الألمان والمطارات ومكذا .

وفى كثير من الاحايين كان يتعاون (التشتنيك) و (البارتيزان) و (حزب الفلاحين الكروات) مع جيش ميخائيلوفتش . إلا أن مهمة (التشتنيك) الاساسية كانت مفاجأة جيش الاحتلال في جماعات شبه عسكرية سريعة الحركة مسلحة بأسلحة من الطراز الأولى ، فينزلون بالعدو أضراراً بليغة ويفرور بسلام . وأما مهمة (البارتيزان) و والفلاحين الكروات) فكانت إرهاق المدن التي تحتلها الالمان والإيطاليون واغتيال الحونة والالمان المتغالين في أساليب التعذيب والإجرام ، ثم تخليص الرهائن والغنائم أو تعطيل نقلها .

وعندما كانت هذه الجماعات نعمل متضامنة كانت تؤلف قوة كبيرة وجد الالمان والايطاليون من جرا. فشاطها أن محتفظوا في هذه البلاد في أثناء الشهور السنة الاولى من عام ١٩٤٣ بعدد من الفرق العسكرية لايفل عن ست أو سبع فرق على الرغم من الحاجة الملحة إلى استخدام هذه الفوة العسكرية في مبادين الفتان. وهناك أدلة متعددة على مقدار ماأنزلته عده القوات بالالمان وحلفائهم وصنائهم من خسائر جسيمة في الارواح والعناد الحربي . لفقد حدث في يوليسة ١٩٤٣ أن قتل الوطنيون اليوغوسلاقيون ما لايقل عن ١٠٠٠ إيطالي عندما هجموا لجأة على الشكنات الإيطالية في جزر دلماسيا التي تقع في البحر الادرباتيكي تجاه عندما هجموا لجأة على الشكنات الإيطالية في جزر دلماسيا التي تقع في البحر الادرباتيكي تجاه إيطاليا وقد ترتب على هذا الهجوم أن إيطاليا لم تثبت أن أعلنت التمية العامة في ألبانيا بوكذلك ألغيت إجازات جميع أفراد قرات المحور في البلقان وأرسلت سريعا النجدات الكبيرة وكذلك ألغيت إجازات جميع أفراد قرات المحور في البلقان وأرسلت سريعا النجدات الكبيرة الى اليونان بيد أنه لم تمض أيام قلائل على هذا الحادث المروع حتى اشتبك اليوعوسلافيون الوطنيون مع الالمان في معركة كبيرة في منطقة وادى كاربتكا التي تبعد تحو من إلى ٢٠ ميلا الوطنيون مع الالمان في معركة كبيرة في منطقة وادى كاربتكا التي تبعد تحو من إلى ٢٠ ميلا

جنوب سراجيفو الشرقي عاصمة البوسنة ؛ ثم حدث في شهر سبتمبر من العام نفسه أن التعم البوغوسلافيون الشيوعيون مع الآلمـان ومع جماعة الاوستاشي الكرواتبة الموالية لهم في منطقة (سنج) ، كما استعرت نيرآن الحرب بينهم وبين الألمان في الجبل الأسود وفي الهرسك . وغنم اليوغوسلافيون كميات كبيرة من الذخائر واستولوا على عدة مدن . وفي اكتوبر كانت قوات الجيش اليوغوسلاني الوطني لاتزال تواصل عملياتها الهجومية بنجاح في الجبل الأسود والهرسك والبوسنة . ودارت معارك عنيفة في ساحل دلماسيا وفي سلوقينيا وعلى حدود ألبانيا رفى كروانيا ، خصوصا مقاطعـة سلاڤونيا على طول حـــدود هنغاريا ؛ ثم استطاعت العصابات الوطنية أن نقف على بعد ميل واحد من زغرب وأن تقطع خطوط تموين المدينة ، هذا عدا ما فعلته مر. أعمال التخريب المتعددة كانتزاع خطوط السكك الحديدية ونسف الجسور في جميع هذه المناطق . واضطرالالمان من جرا. ذلك إلى اتخاذ عدة ندابير منها ما أذاعه راديو بودابست منذ يوليه عن استعداد القيادة العكرية الالمانية في سربيا لمنح مكافأة مالية كبيرة لمن بأسر الجنرال ميخاتيلوفتش حيا أو ميتا . أو يستطيع استبعاد شره بأبة وسبلة كانت ؛ وفي اكتوبر أعلنت الحكومة المجرية الاحكام العرفية في مناطق المجر الجنوبية وفي المناطق المحتلة وفي المنطقة المتاخمة لدولة كرواتها الصالعة مع الألمانيين . وفي ١٤ اكتوبرأذاع الراديو الألمائي أن الفيلد ماريشال ووميل تولى القيادة العليا للاعمال الحربية الموجمة ضد الثوار البوغوسلافيين ؛ وعبثا حاول الألمانيون استمالة زعم حزب الفلاحين الكروائي عندما عرضوا عليه منصب رئيس الدولةإذا أيد الآلمان وحث العصا بات الكرواتية على التخلي عن نشاطهم ، فوضعه الالمان تحت رقابة شديدة ؛ وكان من جراء تسليم إيطاليا أر صارت الوحدات الإيطالية الباقية في يوغوسلافيا تتعاون مع الجيش اليوغوسلاني الوطني في الجبل الأسود وفي سلوفينيـا وفي دلماسياً ، وفي اكتوبركانت جميعها تقاتل إلى جانب اليوغوسلافيين. وفي ٣٦ من الشهر نفسه أحرز اليوغوسلافيون الأحرار انتصارا عظیا عند ما استولوا بعد قنال عنیف علی بلدة ( فارس ــ میدان ) وهی آخرمرکز للصناعات الثقيلة في البوستة كان لانزال في أيدى الألمان . وفي أواخر عام ١٩٤٣ تفوق في الميدار\_ الماريشال ( نيتو ) Tito يقود القوات ( الوطنية ) وسمى جيشه بجيش التحرير . واستطاع أن يفض مضاجع الآلمان . حتى تمكن جيشه \_ إلى جانب القوات الوطنية الآخرى – أن يشغل ما لايقل عن أربع عشرة فرقة ألمانية ؛ واضطر الألمان إلى جلب إمدادات من اليونان وألبانيا لا تفل عن خس فرق . وفي بداية عام ١٩٤٤ كان القتال لا تزال محتدما في جميع ساحات الجبهة في شرقي البوسنة وفي كروانيا وبالقرب من زغرب رقى دلماساً وغيرها . وقد نجم عن نجاح هذه الجيوش الوطنية تعطيل السكك الحديدية الرئيسية والخطوط الاحتياطية الممتدة صوب الجنوب الشرقى إلى البلقان واليونان ، كما عطلت الملاحة فى نهر الدانوب باغراق السفن فى مجرى هذا النهر ، فاختل النقل من جراء ذلك بين ألمانيا وبلاد البلقان اختلالا كبيرًا . وهكذا لم يلبث أن وجد الألمان الذين بنوا آمالا عربضة على إمكان الاستفادة من استغلال ثروة يو غوسلائيا المعدنية والاستبلاء على غلاتها الزراعية أن القشل محيق بخططهم جميعا .

وقد سيقت الاشارة إلى الاساليب التي اتبعها النازيون في إبادة البولنديين والهود منهم خاصة . ولذلك فقد ظلت و لندة منذ سقوطها في أندى الثاز بين مركز ار ئيسيا من مراكز المقاومة الإبجابية والسلبية في أوربا النازية . ومع أن الألمانيين ارتكبوا مع أهل هذه البلاد فظائع تقشعر من هولها الأمدان إلا أن ذاك لم خفف شيئا من حدة هذه المقاومة ؛ بل على العكس من ذلك ، قويت هذه المقاومة وزادت عنفا من جراء هذه الفظائع . وكان من المنتظر بعد الغزو ، منذ أن تم للنازيين ما أرادوا من تنظيات تضمن لهم السيطرة ومخاصة في أثناء عامي . ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، أن ترتفع قليلا ذلك الكابوس الجائم على صدور البولنديين . ولكن هروب الكثيرين،منهم إلى الحار جالفتال مع جيوش الامم المتحدة ، ثم إصرارهم على المفاومة في داخل بلادهم ، وزيادة مشاغل الألمان منجانب آخر منذ اشتعلت الحربالروسية الألمانية كل ذلك جمل النازيين عمنون في أساليهم الوحشية لآبادة البولنديين . فأوقعوا بهود وأرسو مذابج كانت أقساها مذبحة شهر مايو ١٩٤٣ المروعة . كما أكثروا من اعتقال المئات من المُثقفين ، وفي يونية أتهم حوالي السبعانة شخص من هؤلاء بأنهم اشتركوا في هيئات سرية تعمل ضد الالمان . واشتد بطش النازبين فنسفوا بالديثاميت أو أحرقوا . . . ٧ ( ورشة ) ...٣ متجرا . . . ألف بيت في المنطقة المخصصة للهود في مدينة وارسو وحدها . ومن بين المآسي التي رقعت في عام ١٩٤٣ أن النازبين لم يلبثوا أن نقلوا الاطفال البولنديين الذين تزيد أعمارهم على أثنتي عشرة سنة مع غيرهم من المراهقين إلى مصكرات العمل الإجباري في المانيا وحدث عندما وصلت في شهرمارس قوافل كثيرة من صغار الأطفال إلى بوميرانيا وكانت أعمار أغلهم تختلف بين أربع سنوات وعشر أن هرع النساء البولنديات في هذه الجهات لتولى هؤلاء الصغار بعنابتهن. فقامت سوق لبيع الأطفال وكان الحراس الألمـان ببيعون الطفل الواحد بأربعين ماركا فحسب . ولم يكن غريبا بعد هذا كله أن تصبح يو لندةمن مراكز المقاومة الخطيرة في أوريا المحتلة..

وقد حاول النازيون بشتى الوحائل أن مخمدوا هذه المقاومة بنوعها ﴿ سَلَبِيةَ وَإِنجَالِية ﴾

وهى لا نزال في مهدها ولكنهم أخفقوا . فلم تلبت الصحف النازية أن نشرت أخبار المقاومة وكان أهم ماشكت منه ظهور العصابات المسفحة من و اللصوص وقطاع الطرق، البولنديين الذين دأبوا على مفاجأة مراكز الشرطة الالمانية المنعزلة والحراس الالمان ، ومقر قيادة الجستابو نفسه . بيد أنه لم يكن من أغراض هذه العصابات المسلحة الاستيلاء على المال أو الطعام ، بالرغم من انتشار المجاعة في بولندة ؛ بل إن أهم ماكان يعني هؤلاء اللصوص وقطاع الطرق المئور على أو لذك والجلادين ، و والجزارين ، الالمأن الذين أهلكوا ألوف البولنديين ليقتلوهم ويستولوا على سلاحهم وذخيرتهم . ومئذ خريف ١٩٩١ نظمت هذه العصابات المسلحة ، ونجم عن هجومها المتكرر على مخازن الذخيرة والسلاح أن صارت بولندة تحفظ بفدر وافي من الاسلحة والذخائر مخبأة في جهات متعددة انتظارا لليوم الذي يستطيع البولنديون فيه رفع راية الخلاص والاقتصاص من و جلادهم ، وقت الهجوم على قلمة هنل الاوربية .

وكانت البونان كذلك مركزا رئيسيا المقاومة الابجابية في أوربا . فقد أنزل الألمانيون والإيطاليون الذين اشتركوا في احتلال هذه البلاد كما أنزل الألمانيون في كريت ، والبلغاريون في مقدونيا صنوف العذاب بالأهلين . و لعل أقسى ما نزل بهم حرمانهم من الأطعمة واحتيلاء سلطات الاحتلال على العقاقير الطبية والضادات وما إلى ذلك ، حتى انتشرت المجاعة المخيفة في اليونان وكريت . ومات الاطفال من الجوع والبرد والمرض ، وسفط الرجال في شوارع المدن منهوكي القوى ؛ وظلمت جثث الموتى مبعثرة في الطرق. وقد بلغ عدد ضحابا الجوع والتعب والنود والمرض خميائة في كل يوم من أيام سنة ١٩٤٣ ، واشتدت وطأة الجاعة في العام الثاثي . حتى ذكرت المصادر العليمة في أنقرة أن حوالي خمسائة بو نافيهن طبقة العمال في أثينا وبيريه ماتوا جوعا في النصف الأول من شهر أكتوبر ( ١٩٤٣ ) ؛ وفي نوفعركانت اليونان تواجه كارثة وطنية لا مثيل فما بسبب ما نعانيه من نقص في الأطعمة . أضف إلى ذلك أن و السادة ، الآلمان و الايطالين ثم البلغاريين بعد ذلك ظلوا يتفشون في إبتكار الأساليب لالحاق الاذي بالاهلين كأنما الغرض من الاحتلال هو إبادة الشعب اليوناني عن بكرة أبيه ولذلك كله لم يكن هذاك بد من أن تكون البونان من مراكز المقاومة الشديدة في البلقان . فان فلول الجيش اليوناني الباسل ظلت تحارب في جبال (أبيروس) ومقدو نياوتـــا ليا وطراقية وكريت . حتى اضطر الأبطاليون بسبب هذه المقاومة العثيدة إلى الاحتفاظ ( ١٩٤٢ ) بعدد من الفرق لا يقل عن ست عشرة فرقة في البونان وكربت ، وأرغم الألمان على الاحتفاظ بنمان فرق . وفضلا عن ذلك فقد عمد الألمان إلى إعتقال عدد كبير من أهل القرى ومخاصة في كريت عثابة رهائن ، وأعدموا معظمهم ؛ ثم صاروا محرقون القرى كلما نشبت بينهم و بين.

العصابات البونانية أو الكربقية معركة من المعارك ، أو اعتدى البونانيون على ضباط الاحتلال الألمان أو الإبطاليين . أو أتلفت عصاباتهم القطارات أو عطلت النقل المسكرى . ومع ذلك أعد رجال العصابات بجزيرة كربت في شهر سبتمبر ١٩٤٣ جيشا من ٠٠٠ و١٥ عارب ، ينهم جنود من البريطانيين والنبوز بلنديين الهجوم على حاميات المحود عندما يغزو الحلفاء هذه الجزيرة وتنصدع أركان القلمة الهنارية ، واستطاعت العصابات الكريقية إنشاء مستودع الأسلحة بفضل الهجوم على حاميات المحور وقوافله ، وألفوا شم قيادة عامة تحت أو امر الجنزال إمانداكاس ) . وقد استمرت أعمال المقاومة في البونان على شدتها تم لم تلبث أن امتدت إلى المفاطق التي كان يشملها الاحتلال البلغاري في شمال اليونان ، ثم احتج اليونان على الاحتلال البلغاري لمقدونيا ونزح كثيرون من سكان هذه المناطق المختلة إلى الحبال حيث ألفوا العصابات تحت فيادة ضباط الجيش اليوناني . ومع أن النازيين عندما غزوا بلاد البونان واجتاحوها صادروا جميع السفن الشراعية ، فقد استولى رجان العصابات على عدد من هذه السفن وسلحوها بالمدافع السريعة وصاروا يستخدمونها لنقل الإمدادات إلى الأسر الجائعة . وفي نوفير شرع الألمان يعدون العدة للفيام بأعمال حربية هجومية ضد خمسين ألف جندي من رجال العصابات اليونانية المرابطين في المنطقة الجبلية بين تساليا وأييروس .

0 20 0

وكان من أساليب المقاومة الإبحابية ، ما يعرف باسم ، حركة الإبطاء المتعمد ، في العمل والانتاج (Go:Slow Movement) ؛ وكذلك أعمال التخريب (Shotage) وهذان النوعان في الحقيقة من أشد ضروب المقاومة الإبحابية خطرا على النازيين ، في وقت اشتدت فيه حاجتهم إلى كل ما يمكن إنتاجه من أغذية وأردية صوفية وقطنية وأسلحة وذعائر ومصنوعات وغيرها ، لاعداد التعبئة المامة ومساعدة النازيين على إحراز السيطرة الجرمانية في الفارة الاوربية . ثم دعم هذه السيطرة في النهاية .

فن المعروف أنه كان يوجد لدى الآلمان في الحرب العالمية الثانية من الآغذية الاحتباطية بفضل ما سلبوه من الدول الحاضعة لسيطرتهم — كمية تزيد على ما كان لديهم من الآغذية في الحرب الآولى. بيد أن ، التخريب ، الذي كان محدث في أدوات الانتاج كان أعظم خطراً عليها بلا مراء من تخريب أعوام الحرب الآولى ( ١٩١٤ – ١٩١٨) . وكذلك أدت حاجة الآلمان الملحة إلى المنسوجات الصوفية والقطئية إلى تدبير حملة الشتاء المعروفة في عام حاجة الآلمان الملحة إلى المنسوجات الصوفية والقطئية ودل اعتمام الآلمان جذء الحلة على أن مخارتهم ومصانعهم في الريخ وفي البلدان الحاضعة لهم ، قد أصبحت حالية من الصوف

والقطن ، حتى كان الجنود الآلمان المرحلون للقتال في الميدان الروسي وتدون ملابس النساء الداخلية من صوفية وقطنية طلبا للندفئة .

بيد أن الاعتاد في الإنتاج على العالى ، الآجانب ، سوا، في داخل الريخ أو في الدول المحتلة ، لم يلبث أن مهد الفرصة لظهور حركة الإبطاء المتصد كأسلوب من أساليب المقاومة الإيجابية الشديدة . ومعنى الإبطاء المتعمد : الاهمال المقصود في العمسل ، وإنلاف الآلات بدعوى جهل طرق استعالها ، وتضييع الوقت سدى في مناقشات الاطائل تحتها ؛ وتظاهر العال بالغباوة والبلادة والجهل والحوف في المصنع ، وعدم فهم الآوامر والإرشادات والتعليات على الرغم من إلقائها عليهم المرة بعد المرة ، وترك المواد والآلات تسقط وتتحطم أو تتلف ، سهوا ، أو ، قضاء وقدرا ، وهكذا ما بحر إلى تبديد الوقت والجهد ويؤدى في النهاية إلى نقص الإنتاج إلى حد ملحوظ .

ولم تكن حركة الابطاء المتعمد هذه مقصورة على المصنع وحده . بل كانت منتشرة في الحقل وفي مصالح النقل بالسكك الحديدية والآنهار وغيرها ؛ وفي المنازل حيث يقوم بخدمة ، السادة ، الآلمان النساء البولنديات خاصة ، فيتعمد العاملون في هذه النواحي بسبب إبطائهم الشديد تضييع الوقت سدى ، ثم تخريب أو إتلاف الآلات والادوات وما إلها ؛ وكل ذلك بدعوى الجهل والنسيان أو النظاهر بالغباوة ومن أمثلة ذلك وضع الزجاج أو المسامير خطأ أو سهواً في علف المواشى . أو إحراق للملابس الصوفية أو تعمد الابطاء في أوقات الحصاد حتى تتلف المزروعات بتعرضها للعواصف والعوامل الجوية ، أو إخفاء الحبوب ، أو ذبح الماشية ، أو تعريضها للموت فجأة ، ولعل أكر تجاح صادفته هذه والحركة، كان في مناجم الفحم حيث يتعذر على الملاحظين الآلمان مراقبة كل عامل على حدة . ومع أن في مناجم الفحم حيث يتعذر على الملاحظين الآلمان مراقبة كل عامل على حدة . ومع أن

النازيين كانوا يوقعون عقوبات شديدة ، نبلغ حد الاعدام على كل من تثبت عليه تهمة الابطاء المقصود أو إنلاف الآلات وغيرها أو التخريب عموما فقد ظلت حركة , الابطاء المتعمد ، على شدتها بل كثيرا ما وجد العال الآجانب وسيلة للانتقام شر انتقام من رؤساء العمل الألمان الذين كانوا يشتدون في ملاحظة العال المشتغلين في المصانع وغيرها ويوقعون عليهم العقوبات الصارمة لابطائهم .

وقد نجحت حركة الإبطاء المتعمد وانتشر التخريب في أوربا النازبة انتشارا كبيرا ، فصارت الشعوب المقهورة يبارى بعضها بعضاً في إنقان هذا النوع من المقاومة الإنجابية . فامتاز البولنديون ... إلى جانب قيامهم بأعمال التخريب الكبيرة ... بالبراعة في إرهاق أعصاب الآسرات الآلمائية التي اعتمدت في إدارة منازلها على والحدم ، البولنديين ، كا اعتمدت في أعمال زراعتها على سواعدهم فأنول البولنديون مهذه الآسرات خسائر فلاحة في المنزل وفي الحقل على السواء . أما النرويجيون الذين كانوا يشتغلون في المصانع وأحواص السفن الآلمائية فقد اتخذوا لهم شعاراً : والعمل مدى ساعتين في البوم فحسب لحساب متلر وست ساعات لحساب الملك ها كون ! م ولم يقل عنهم حاسة في ذلك البلجيكيون والهولنديون والتشبك . ومن الحوادث التي تدل على إمعان التشبك في هذا النوع من المقاومة ، ما وقع والتشبك . ومن الحوادث التي تدل على إمعان التبين على ثلاثة منهم وأعدموا رميا بالرصاص في ثينا في ثينا في ١٧ توفير سنة ١٩٤١ عندما ألتي القبض على ثلاثة منهم وأعدموا رميا بالرصاص والتسائم حكاجاء في التقرير الرسمي حائم من رجال الجستابو حتى يستطيعوا المتفى في أعالهم غير القانونية ! م والحقيقة هي أرب هؤلاء الرجال كانوا بدعوى تنفيذ أوامر في أعمالهم غير القانونية ! م والحقيقة هي أرب هؤلاء الرجال كانوا بدعوى تنفيذ أوامر في أعمالهم غير القانونية ! م . والحقيقة هي أرب هؤلاء الرجال كانوا بدعوى تنفيذ أوامر كيرة من الحامات حدى ، إلى جانب تضيع جهود العال وأوقاتهم في هذه المصانع ...

وكان من آثار هذه ، الحركة ، أن نقص الانتاج كثيرا في المصانع التي كانت تشتغل في أور با النازية لحساب الآلمان . مثال ذلك أن الانتاج في تشيكوسلفا كيا في خريف ١٩٤١ كان يقل . ٤ ٪ عما كانت هذه الدولة تنتجه في الظروف العادية . هذا على الرغم من توفر الخامات والآيدي العاملة بها . وفي مصانع ( سكودا ) المشهورة قل الانتاج بنسبة ٣٣ ٪ وفي مصانع مدافع ( برين ) Bren المعروفة قل الانتاج بنسبة . ٤ ٪ . وفي مناجم الفحم البلجيكية قل الانتاج منذ خريف ١٩٤١ بنسبة ٣٦ ٪ . ومع أن الألمان أحضروا إلى هذه المناجم عمالا كثيرين ، وزادرا من ساعات العمل بها . فقد ظل الانتاج في ديسمبر ١٩٤١ ويئا بر ١٩٤٢ ينقص ٣٠٠٪ عن إنتاج العام السابق .

أما الفرنسيون فقد كانوا في طليعة الشعوب التي أتقنت هذا النوع من أنواع المفاومة الإنجابية . حقيقة ظل الفرنسيون في باديء الآمر في شبه ذهول كبير من صدمة ذلك الإنهيار الذي حطم في نفوسهم كل أمل وكل رجاء في المستقبل ، حتى نجحت الدعاية النازية في استالة الآنصار والمتعاونين مع رسل النظام الجديد في فرنسا ؛ ولقيت هذه الدعاية كل تأبيد من جانب حكومة فيشي . ولكن الآساليب النازية لم تلبت أن آزالت الغشاوة التقيلة التي أسدلت على عبون الفرنسيين وأبصارهم عندما وجدوا ، السادة ، الألمان لا ببغون من تطبيق النظام الجديد سوى تبب فرنسا وسلمها ؛ كا أنهم ظلوا محفظين بالاسرى الفرنسيين كرهائن ستى يضمنوا سكون هذا الشعب المقهور إلى العيش الذليسل وإرغامه على الرضا وقبول السيطرة الجرمانية على أمل الإفراج عن هؤلاء ( المليونين ) من الرجال الذين ينتظر عودتهم الآهل والنبيء على أمل الإفراج عن هؤلاء ( المليونين ) من الرجال الذين ينتظر عودتهم الآهل والسي ، حتى أغسطس ١٩٤٣ الرغاء في قلوب الفرنسيين إخفاق الآلمان في معركة بريطانيا ، فرنسي ، حتى أغسطس ١٩٤٣ المبدية المعروفة ، وكذلك عنف الفتال في الجهة الروسية . فأفاق من يعامل الفرسيون من سباتهم رويدا رويدا ، ثم أدركوا أن الجحافل النازية لم تعد تلك الجيوش المفرضة والذي يستحيل قهرها .

لذنك بدأ الفرنسيون منذ أواسط عام ١٩٤١ ينقنون أساليب المقاومة الإيجابية ولما كان النازيون يعتمدون على العمال الفرنسيين في المصانع الفرنسية لإنتاج آلات الحرب، فقد وجد الفرنسيون نجالا واسعاً ولتخريب و و والإيطاء وي المصانع . ومن ذلك الحين كشف الإلمان أن الطائرات التي تخرجها المصانع الفرنسية لاتصلح للملاحة الجوية ، وأن كثيرين من طياريهم يفقدون الحياة عند محاولة اختبارها قبل إرسالها إلى ميدان القتال ، كما كشفوا أن المفروس و البنادق والمدافع المرسل من المصانع الفرنسية يصل في الفالب خاليا من المواد المفرقعة . وفي مرسيليا وجد الالمان أن جزءا كبيرا من الاغذية المعدة تمون الجيش الافريق يتلف ويعطب قبل إنزاله إلى سفن النقل ، ومن طريف ما يذكر عن أساليب حركة الإبطاء المفسود أن شابطا نازيا عهد إليه في إنشاء مطار في فرلسا في أرض مهدة نوعا . فاستخدم في هذا العمل عدما كبيرا من الفرنسيين و لكن انفضت أربعة شهور دون أن يتم إعداد هذا المطار . وعند البحث انضح أن سبب ذلك هو أن العال الفرنسيين كانوا يتظاهرون دائما بعدم فهم الأوامر والإرشادات والتعليات الآلمائية . فإذا طلب إليم مثلا إقامة بناء في ناحية ماحفروا الارض بدلا من ذلك ، وإذا طلب إليم العكس أقاموا عليها بناء أو شقوا بها ماحفروا الارض بدلا من ذلك ، وإذا طلب إليم العكس أقاموا عليها بناء أو شقوا بها ماحفروا الارض بدلا من ذلك ، وإذا طلب إليم العكس أقاموا عليها بناء أو شقوا بها ماحفروا الارض بدلا من ذلك ، وإذا طلب إليم العكس أقاموا عليها بناء أو شقوا بها ماحفروا الأرض بدلا من ذلك ، وإذا طلب إليم العكس أقاموا عليها بناء أو شقوا بها ماحفروا الارض

ترعة أو حفروا فيها خندقا وهكذا . حتى لم تعد الأرض بعد هذه الشهور الأربعة تصلح لإنشاء المطار على الاطلاق وكان الفرنسيون يعمدون إلى المناقشة والجدل مع رؤساء العمل الألمان دائما عند إعطاء التعليات الحناصة بأى عمل في المصنع أو في الحقل ؛ فيتخذون من الجدل الطويل وسيلة لتضييع الوقت وتحقيق فكرة ، حركة الابطاء المتعمد ، . ولم تفلح عقو بات الآلمان الصارمة ومنها الاعدام في إنجاد هذه المقاومة .

وكان من أسباب ازدياد المقاومة ما طلبه الهر هتلر من تقديم فوج جديد مر\_ العمال الفرنسيين عددهم ( ٤٧٠٥٠٠٠ ) برسل منهم إلى ألمانيا قبل نهاية شهر يونيه من عام ١٩٤٢ ( ٢٢٠.٠٠٠ ) ، او أن بوضعوا على الاقل تحت تصرف جماعة ( تودت ) في فرنسا ذاتها ينها يقدم الباقون معددهم ( . . . . . ٢٥٠ ) في أثناء الأشهر الثلاثة التالية ، فقابل الشبيان الفرنسيور هذا الطلب بكل أنواع المقارمة العنيفة . واعتصم أهل مقاطعة ساڤوى بالجبال قرارا من التعبئـــة ، وبلغ عدد الذين لجأوا إلى الجبال والغابات حوالى الثلاثة آلاف , شم حدث مثل هذا تماما في البريفيه العليما و بريناني والفنديه . ويلغت نسبة الهاربين في هانيي المقاطعتين الآخيرتين ٧٥ ٪ من الأهلين . وقذف الشعب في إحدى موانى بريتاني الصغيرة بمض رجال النازي إلى البحرم واتسعت حركة العصبان بين الفلاحين في مدن أخرى و تفاقمت تفاقمًا كبيرًا . وفي مقــاطعتي ــانـتكلو وجورا عظمت المظاهرات احتجاجا على نقل العال الفرنسيين عنوة إلى ألمانيا، ووقع اعتداء عل رجال النبرطة ؛ وعندما أرغم العال الفرنسيون على الدمات إلى القطارات خلهم إلى ألمانيا عطل المنظاهرون سير هذه القطارات . وأتاحوا الفرصة لفرار كثير من هؤلاء المجندن . وفي ساڤوي أخذ الإيطالبون محاصرون الشبان الفرنسيين الذين التجأوا إلى بلدة ( أنسي ) الصغيرة ؛ ولم يعدم هؤلاء بدووهم وسيلة للانتقام من مطاردتهم فانقضوا فجأة ذات يوم من أيام شهر أغسطس على أحد المراكز الإيطالية على حدود سويسرة وقتلوا قائد هذا المركز . بيها احتدمت المعاوك في الشهر نفسه في سأثوى العلبا بين رجال العصابات والقوات المسلحة . واضطر الألمان إلى إرسال النحدات لاحتلال منطقة الحدود بأكلها ، فوصل في سبتمبر إلى درفيني وإيفيان وغيرها حوالي . . . به جنــدي ألماني لمحاولة القضاء على ( الماكي ) وهي . عصابات ، الوطنيين الفرنسيين الذين اعتصموا بالجبال في ساقوي العليا فراراً من العمل تحت إمرة الألمان . وفي سبتمبر كان عدد عصا بات ( الماكي) حوالي . . . ، ١٢ من الشبار\_ المزودين بالأسلحة رالأدوات الحَّاصة وأجهزة الراديو ، وكل ما يفيد في تخريب السكك الحديدية بنوع خاص.

وقد روى مراسل جريدة ، جازيت دى لوزان ، قصـة ما بحرى في المنطقة الجبلية من

الحوادث ، فقال : \_ ، ترى شابا من عمال المزارع يبدو مسالمًا لاخوف منه يدخل بدراجته مزرعة معينة خصصت له . ثم يستقر في حجرة من حجرات بيت صاحب المزرعة بعد تبادل كلمات مع زوجته . ولا يكاد يستقر به المقام في تلك الحجرة حتى يخرج من حقيته جهاز اللاسلكي ويأخذ في استخدامه . ويحد هذا الشاب بعض الصعوبة في الاتصــال بالذين يريد الاتصال جم . ومع أنه يعلم أن في استطاعة سيارات , البوليس, السرى الألماني.معرفة مكانه بعد عشرين دقيقة من استخدامه جهاز، اللاسلكي فأنه يظل برسل رسالته إلى نهايتها . على أن إرسال هذه الرسالة يستغرق عادة مدة طويلة حتى إن الشاب لايكاد ينتهي من عمله حتى يرى إحدى سيارات الجستابو تدخل المزرعة ، ويخرج منها الجنود الألمان مسرعين إلى الحجرة التي كمن فها الشاب وهم يطلقون الثار دون إنذار إلى أن يقع الشاب صريعا مضرجا بدمائه . ويمكن أن يقال . قياسا على ما يحدث هناك أن قانون هذه العصابات لا يعرف رحمة ولا شفقة إذ أن أنباء هذا الحادث لاتكاد تنتشر في البلاد و تبلغ مسامع رؤسا. هذه الجماعة حتى بعمدوا إلى حيلة للانتقام . ذلك بأن سيارة . البوليس، السرى الألمان بعد أن تلتقط رسالة مستعجلة تقصد إلى ، جراج ، معين ويخرج منها جنود الجسنابو ويتقدمون نحو أبواب . الجراج . وبينها هم يحاولون فتح هذه الأبواب إذا بوابل من رصاص المسدسات يفاجي. الألمار\_ ويقتلهم جميعًا عدا السائق . فانه يضرب ضربًا ألنما ويطلق سراحه . . وفي الواقع يحيًّا هؤلا. الشبان حباة محفوفة بأشد الخطر ويضحون بكل شيء حتى بأرواحهم في سبيل إداء واجباتهم. ومنذ استسلام إيطالباً ( ل أغسطس وسبتمعر ١٩٤٣ ) ترك الجنود الإيطالبون كبات كبيرة من الأسلحة والذخائر في أيدي الثوار في مقاطعتي سافوي وسافوي العليا . كما أن عددا من الصباط والجنود الإيطاليين الذين لم يستطيعوا الالتجاء إلى سويسرة لم يلبثوا أن انضموا إلى هؤلاء , الثوار ، كى لايتمكن الالمان من نزع سلاحهم . وفي نوفتر نشب القتال مين الالمان والوطنيين الفرنسيين في عدة مدن منها تولوز ومرسيليا ثم لم يعد نشاط الوطنيين مقصورا على الجبال. بل أخذ يمند يسرعة في جنوب فرنسا وفي بريناني. وفي تولوز اعتدي الوطنيون على الجنود الالمان وقتلوا كثيراً منهم، وفي مرسيليا وقعت مصادمات خطيرة في الشوارع قتل فيها عدد من الألمان، وفي( كان ) وغيرها صار لاينقطع صوت إطلاق الرصاص كابا أرخىالليل سدوله . وقد يكني أن نذكر آخر الإحصا ثبات التي عملت وقنذاك عن خسائر الفرنسيين الوطنيين لمعرفة مبلغ ما وصلت إليه المقاومة الإعجابية في فرنسا من عنف وشدة . فقد قدر يمدد ضحايا الوطنيين آلفرنسيين في حوادث المقاومة بنحو ( . . . . ٤ ) ، هذا بينها بلغ عدد المسجونين لاشتراكهم في حركة المقاومة السرية نحو نصف ملبون . ويتضح مبلغ خطر هذه المقاومة الإيجابية من مراجعة طائفة من حوادث التخريب التي وقعت في أوربا النازية بين أغسطس ١٩٤١ ، ونوفير ١٩٤٣ .

فني شهر أغسطس ١٩٤١ كان عدد حوادث السكك الحديدية في يولندة ، ـــ حسب الإحصامات الرسمية الألمانية ـــ ١٢٨ حادثا أي مما زمد على أربعة حوادت توميا .

وفى ليلة من ليالى سبتمبر ١٩٤١ استولى حوالى . . ٤ من التشنتيك و . . ١٥ من المدنيين على مناجم الفحم فى لجسلانى Lieslani فى البوسنة (فى بوغسلافيا) ؛ وكان يقوم على حراسة هذه المتاجم ٧٥ رجلا قنلوا جميعهم فى ملحمة دامية نسفت بعدها هذه المتاجم بالديناميت م ضرب التشنيك محطة توليد الكهرباء المجاورة قبل انسحامهم . وقدرت الحكومة الكرواتية هذه الخسارة غيلغ ١٢ مليون كونا ( العملة الكرواتية الجديدة ) .

وفى ١٦ سبتمبر ١٩٤١ لسفت بالديناميت فى بولندة فتطرة السكة الحديدية الرتيسية بين ( برسلاو ) و ( وارسو ) ؛ وهذا الخط من أعظم خطوط التموين أهمية بين المانيا والجمهة الشرقية( الروسية ).

وفي . ١ أكتوبر أذاع الحاكم الآلماني في أقليم ( ألبسوند ) Allesund ) في الغروج أن الآهالي ألحقوا أضراراً جسيمة بالتحصينات الآلمانية .

وفى ١٥ ديسمبر نسفت بالديناميت فى بلجيكا الشرقية الأسلاك الرئيسية فى محطة (بريسو شارات ) Bresoux Charalte لتوليد الكهرباء وهى تمد ألمانيا الشالية الغربية .

وفى ؛ وفهر نسفت بالديناميت أجزاء فى منجم لحم (موتيجنى) فى أقليم (جراند ليبج) وفى يناير ١٩٤٣ أصدر رئيس الشرطة فى باريس أمرا بالقبض على عصابة من المحاربين يتزعمها عامل يبلغ من العمر ٢٣ سنة . مهمتها إشعال الحرائق فى المصانع وتخريب الآلات . وفى الشهر نضه أعلنت الحكومة الآلمانية رحميا أن صعوبة تموين يوغو سلافها واليونان

وى انشهر شدة اعتمدت الحكومة الالمائية وحميا ال صفولة بموين يوعو عرضه واليوقان بالطعام ناشئة من أن عدداً كبيراً من موظني السكك الحديد البوغوسلافية قد انضموا إلى جيش الجنرال ميخاتياوقتش وإلى جماعات ( التشتنيك ) .

وفى ٣ فبرابر عين الماجور كويسلنج دئيسا لحكومة الفرويج ، فتبع ذلك سلسلة من أعمال النخريب ، إذ أشعلت الحرائق فى محطة السكة الحديد فى ( أوسلو ) ؛ ثم انفجرت عدة قنابل فى بناء البرلمان الغرويجي و Storting ) وفى الجامعة والمسرح الحكومي ؛ ثم أشعلت النيران فى أكر مصنع فرويجي للطاط فى (أسكم) Askim ، وفي مصنع آخر فى (درامن) Drammen وقد خرب المصنعان تماما ؛ وكذلك اشتعلت النيران فى ( برجن ) وفى ( لكسفاج ) لاحدواض السفن .

وفى ٣٦ مايو ١٩٤٣ أذبعت أنباء عن وقوع إضطرابات خطيرة في عاصمة بلجيكا وأن الوطنيين البلجيكيين دمروا أخيرا ٣٣ قاطرة سها ٥ قاطرات كانت بحر ١٨ مركبة محملة بالذخيرة وعطلوا أو حطموا مؤسسات هامة أخرى .

وفى ٣٦ مايو ١٩٤٣ أشعل رجال عصابات التخريب النسار فى أعظم مصنع نسيج فى رومانيا للمرة الثانية وأتلفوا ألوف الكيلو جرامات من المواد الحمام وقدرت الخسائر بيضعة ملايين لى

وفى اليوم نفسه أذاعت وكالة الآنيا. الباجيكية أن المخربين نسفوا ثلاث محطات مترو في منطقة ليبح . وقد نسف منزل عمدة بلدة شوشين .

وفى م بونيه دمر الوطنيون الفرنسيون منجا بستخرج منه البوكسيت وهو أهم مصدر الألمونيوم وكذلك دمروا فى المدة القصيرة السابقة نحو . . ٣ قاطرة ، ١٢٠٠ عربة مشحونة ممدات الحرب والمواد الغذائية والجئود ، ثم نسفوا ثلاثة جسود .

وفى 10 بونيه قتل أكثر من أربعانة جندى ألمانى كانوا في طريقهم إلى اليونان عندما هاجمت جماعة من انخوبين القطار الذي كان يقلهم في متروفيكا في كروانيا وأخر جوه عن الخط وقد تأر الالمان لانفسهم باحراق المديئة ولم نعد القطارات تمر جده المنطقة لكثرة حوادث التخريب في السكك الحديدية حتى بلغ المعدل خمسة قطارات في اليوم الواحد على الرغم من الوحقية التي يستخدمها الالمان في التشنى والانتقام.

وفى ٢٨ يو يه أذاعت وكالة الانباء البلجيكية أن ثلاثة من البلجيكيين وفر نسيا أعدموا على أثر وقوع أغجار شل حركة النشاط في متجد فحم في إلاميوسارت) بمقاطعة هانيوات في بلجيكا . وكذلك نشرت الصحف السرية البلجيكية وهذا الموقت خبرا مفاده أن ٣٨ قاطرة و ٢٥١ عربة وست (ورش) تابعة للسكك الحديدية دمرت في خلال شهروا حد ؛ وقالت أحدى الصحف السريدية أن الموطنيين البلجيكين نسقوا بالديناميت القضبان الحديدية بين (كوترى) و (موسكرون) ، وبين (تيربلون) و (لوفان) في عدة أماكن ، وقد خرج قطار محل بالجنود النازيين العائدين إلى ألمانيا عن القضبان ؛ واعتدى الوطنيون كذاك على عدة قطارات بالجنود والعناد الحرفي في إغنت ) و (جودار فيل) و ( ترموند) و (ليج ) .

وفى ٣٣ يوليه جاء من اليونان أن العصابات دمرت جسرين على نهرلوروس باثم هاجمت القوات المعادية التي كانت تريد إصلاح الجسرين وقطعت المواصلات التليفونية بين بعض المدن . وفي ٣٣ اغسطس أذيع من ستوكولم أبأ عاص جاء فيه أن أكبر مصنع الألمنيوم في الدانمرك . وعو مصنع ، دانسك اليومنيوم فابريك ، في كوينها جن دمر تدميراً تاما بفعل الآيدي المخوبة

رق ٢٧ أغسطس وردت الأنباء بأن الجنود الألمان أطلقوا النيران على المتظاهرين ف ساحة ـــ الراد هوسيلادن ــ الواقعة في قلب كوبنهاجس. وقد اشتدت مقاوعة الدائمركين الفاذيين حتى أذبع عن طريق الراديو الدائمركي أن التضرر الذي أحدثه المخربون بمستع المعدات المكبر بائبة في كوبنهاجن يقدر بمائة ألف جنيه استرابي على قاعدة أسعار ما قبل الحرب وقد ظهر من التحقيق أنهم دخلوا المصنع وهم مجملون المسدسات و تغلبوا على الحراس ووضعوا ثلاث قنابل أحدثت ضرراً مروعا .

وفى ٢٩ أكثوبر وضعت العصابات الفرنسية أربعين طنا من المواد المتفجرة في مستع بارود يمدينة ( لانجو) فحدث إنفجار مروع سمع فىأنحاء ولاية الماون العلياوأحدتالاتمحان بنبررا بليغا .

. دفى ١٧ نوفير حدث إنصار في ( جرينوبل ) . نسفت من جراته محطة توليد الفاز .. وكمفلك مصنع الأسلحة والبارود الألماني .

وفى ١٩ نوفع جا. فى الآنباء التى أذيعت من زوريخ أن أعمال التخريب فى إردباد عطره فى موانى. كونستنتزا وثينا ولتر وباساد الواقعةعلى تهر الداليوب وكانت تخرج من هذمالمواتى. صنادل؛مشحونة طعاما من النمسا ورومانيا عادة إلى ألمانيا.

000

وضياً على بعض الامثلة التي توضح مبلغ الضرر الذي ألحقته هذه المقاومة الإنجابية بأداة الحرب الالمانية .

من ذلك أن حوالي مليون و نصف خرطوشة صنعتها الشركة ( الوطنية الباجيكية ) لصنع الاسلحة في ( هرستال ) Hersial ، لم يلبث أن وجدها الآلمان عند وصولها إلى ألمانيا عالية من المواد المفرقمة ؛ كما أن شركة ( ستروين ) الفرنسية انتجت كية كبيرة من أجزاء الديابات وجدها الآلمان غير صالحة للاستخدام ، فانتقموا من عمال عده الشركة ، بأن اختاروا منهم عدداً أعدموهم رميا بالرصاص أمام زملائهم ؛ ومن هذه الامثلة كذلك أن النازيين عنديا احتلوا فرنسا الشهالية وأحصوا ما يمكن أن تفتجه مصانعها من ديابات وطائرات قدروا ما عكن أن تفتجه ها في ديابة وخميانة طائرة . وعلى أساس ما عكن أن تفتجه هذه المصانع في الشهر الواحد عائق ديابة وخميانة طائرة . وعلى أساس مذا النقدير وزعوا الحامات على المصانع ؛ ومع ذلك وجد الآلمان بعد منة أن متوسط ما عكن أن تفتجه هذه المصانع في الشهر الواحد لا يزيد على خميين طائرة ، وأربعين دبابة ما عكن أن تفتجه هذه المصانع في الشهر الواحد لا يزيد على خميين طائرة ، وأربعين دبابة ما عكن أن تفتجه هذه المصانع في الشهر الواحد لا يزيد على خميين طائرة ، وأربعين دبابة ما

009

على أنه كان من أهم عوامل المقاومة بنوعها ( الإيجابي والسلمي ) تأليف ذلك الجيش

الكبير الذي يضم تحت لوائه جميع الشعوب المغلوبة على أمرها في أوروبا النازية ، والتي تتوق إلى الحلاص من نير النازي وطغيانهم ، هذا الجيش هو جيش النصر (٧٠ Army). وعلامته حرف (٧) المشهور. ومقر قيادة هذا الجيش في لندن ، ويتولى تنظيمه الكولونيل (بريتون) Britton . وكان لجيش النصر عدة فروع منظمة في الدول المحتلة ، بل لقد امتد مشاطه إلى كل بلد وقرية من بلدان أور با النازية وقراها وكان وبو عدد ، جنده ، على ملابين كثيرة من الرجل والنساء . ومع أن أكثر هؤلاء كانوا عزلا من السلاح ، إلا أنهم لم يعدموا وسيلة تمكنهم دائما من النصال ضد الحوية واللكويسلنجين وغيرهم من أنصار المدو الذين باعوا أرواحهم رخوصة للنازيين في أوربا .

وكانت سهمة جيش النصر الكبرى مرافية هؤلاء الحوية والكويسلنجين لمنعهم من إلحاق الاذى بأوطانهم عن طريق النصاون مع النازيين ، وعادلة فض جماعاتهم وأحزاهم ، وكان لهى جيش النصر قوائم كاملة بأسماء هؤلاء ، فكان جنود هذا الجيش يكشفون أمر الحوية للناسر ويخطون أسماءهم على الجدران في الشوارع ويرهقونهم بتكرار الوعيد والتهديد في خطابات يرسلونها إليهم من غير إحضاءات ، وكثيرا ماكان مختني نفر من هؤلاء الكويسلنجين دون أن يتركوا أثرا وراءهم ، أو إذا أمكن العثور على جثة واحد منهم ، وجد حرف (٧) مرسوماً عليها . ولم يفلح النازى والجستابو في حراسة أنصارهم أو في تعطيل جهود جيش النصر بل إن جند هذا الجيشكثيرا ما وجدوا في الظلام الدامس من جراء الإغازات الجوية المتكررة في فريسا و بلجيكا وهولندة فرصة موائية للبضى في نشاطهم ، فكانوا يفتحون الجيارى ، ويزيلون بوابات وحواجز القنوات ( خصوصا في هولندة ) ، ويغيرون وضع الحمايح الجراء لتضليل الدوريات الآلمانية ، وكثيراً ماكان رجال الجستابو بجدون في الصباح عدا من الجند الآلمان ماتي في انجارى أو في القنوات أو مصابا بحادث .

وكان جيش النصر تمضى في نشاطه وفق برنامج منظم فيذيع قائده ( الكولونيل برينون )
على الاثير أسماء الحونة ذوى الخطر الذين ينبغى التخلص منهم ، أو أسماء أو لتك الذين
يعملون كجواسيس لحساب الجستابو ، فلا ينقضى وقت قصير حتى يكون أكثر هؤلاء قد
اختفوا من الوجود ، ينها يعمد الجستابو أنفسهم إلى قتل الجواسيس الذين تذاع أسماؤهم
حرصا على سلامة نظام ، البوليس ، السرى الآلماني نفسه ،

وفى الحقى أن جيش النصر كان يطبع أوامر فائده وإرشاداته بكل دقة ومن أمثلة ذلك أن ( الكولونيل بريتون ) نشر فى بداية عام١٩٤٢ اسم الدكتور وليم متجلع Mengelberg من كبار الموسيقين الهولنديين ، بين أسماء الحنونة الذين يتعاونون مع النازى ، فحدث في أول احتفىال موسيق أقامه ( منجلبرج ) في استردام بعد هذه الإذاعة أن قابله الجهور في قاعة كادت كون خالية ، بكل أنواع الاستنكار حتى شعر (منجلبرج) بتعذر الإقامة في وطئه واضطر إلى مغادرة هو لندة والطواف في سويسرة واليور تغال يقيم مها الاحتفالات الموسيقية اغير أن أكر الحنمات التي كان يؤدمها جيش النصر ، إنا هي نشر المقاومة السلبية وتنظيمها في أنحاء أوربا النازية .

0 0 0

وكان يفسد بالمفاومة السلبية امتناع الشعوب المفهورة عن التعاون مع النازيين الذين يحتلون بلادهم وعدم الدخول معهم في غير الصلات التي تفرض الفلروف الواقعية وجودها رفي حدود الاتفاقات أو التنظيات الرسمية أو شروط الحدنة ، وما إلى ذلك ؛ وإعطاء كل معونة ممكنة لقوات الامم المتحدة في الحرب صد النازى ، وبدخل في ذلك : تغذية الرأى العام عن طريق الصحافة السرية الحرة \_ وسيأتي الكلام عنها \_ وذلك لتأليف كتلة وطنية مناسكة ، ترفض التعاون مع الآلمان ، وتعد العدة لاستقبال يوم الحلاص من نيرهم ؛ ثم إبواء الطيارين البريطانيين وغيرهم من طيارى الامم المتحدة الذين ينجوزهن الموت عند مقوط طائراتهم في أدض (العدو) ؛ وتدبير فرار هؤلاء الطيارين ومعاونتهم على اجتياز الحدود أو عبور المانش بسلام إلى شواطى، انجلترة بكا حدث في النرويج والدا يمرك وهو لندة و بلجيكا وفرنسا ، ثم تسهيل مرود ، اللاجتين ، والفارين من معسكرات الاعتقال الآلمانية، كالبولنديين وفايسود وأسرى الحرب ؛ وترك الآنوار مصنية من أعلى النوافة (سهوا) وقت الغارات على والبهود وأسرى الحرب ؛ وترك الآنوار مصنية من أعلى النوافة (سهوا) وقت الغارات على أمل إرشاد الطائرات المغيرة إلى أهدافها .

وهكذا كثرت أساليب هذه المقاومة السلبية وتنوعت ، وكانت أعظم ظهوراً في البلدان التي لا تساعد جغرافيتها أو ظروفها السياسية أو وقوعها تحت رقابة جيش الاحتلال ورجال الجستابو الشديدة على اتقان أهلها أساليب المقاومة الايجابية ، ومن ثم امتازت كل من المدانمرك وهولندة وبلجيكا وبولندة وفرنا أخيرا بإتقان أساليب المقاومة السلبية ، ولو أنه عا يتبغى ذكره أن هذه البلاد جميعا قد أخذت تتحول من بجرد أتباع أساليب المقاومة السلبية الآنفة إلى القيام بأعمال التخريب على نطاق واسع والاشتباك مع العدو في معاول عامية

وكان الدائم كون أصحاب الفضل الأول فى ظهور نوع المقاومة المعروف باسم ، إعطاء المكتف البارد ، للضيوف النازبين (Den kold Skudde ) : أى إهمال أمرهم ، وعدم الاهتمام بهم ، والتمسك بحرفية الاتفاقات الرحمية فى المعاملات التى لا مناص من وجودها بين الاهتمام بهم ، والتمسك بحرفية الاتفاقات المحدودة القائمة بين النازبين وأهل البلاد بجو من الآلمان والدائم كيين ، نما أحاط العلاقات المحدودة القائمة بين النازبين وأهل البلاد بجو من

والبرود و الشديد . وكان الملك الداعرى (كرستيان) نفسه زعيم هذه الحركة التي كانت تجعل من النازيين يشعرون بعمق الهوة التي تفصل بينهم وبين الشعب الداغركى كما كانت تجعل من المستحيل على هؤلاء النازيين أن بنتظروا من الداغركين غير العداوة الشديدة نحوهم . ومن مظاهر هذه الحركة امتناع الشابات الدائمركيات عن مخالطة الآلمان أو الاجتماع بهمنى المراقص والحلق الإهانة والآذي بأنصار المعاونة مع النازى من جماعة ( فرينز كانوسن ) Clausen ؛ والنظاهر بحمل اللغة الآلمانية . أو الإجابة على ما بلقيه الآلمان على الجمهور من أسئلة باللغة الانجليزية ، وكذلك وضع الورود والآزهار على قبور الطيارين الانجليز الذين يحدول مئواهم الاخير في الداغرك ورسم حرف النصر - ٧ - والحروف الآولى من اسم سلاح الطيران الملكي البريطاني ( ۴ م. ۵) على جوانب قبوره ، إلى غير ذلك من الآمور التي دفعت أحد الواصابين من الداغرك بصف هذه المقاومة بقوله : و من المشكوك فيه أن باني أي غاذ من ضروب المقاومة بوعا أشد إزعاجا وإيلاما عا بلقاء الآلمان في الداغرك أن باني أي غاذ من ضروب المقاومة بوعا أشد إزعاجا وإيلاما عا بلقاء الآلمان في الداغرك أن باني أي غاذ

يد أن الدائم كين لم يقتعوا مهذه الاسائيب . بل أخدت نظير إلى عالم الوجود حركة مرية واسعة النطاق غرهها التدمير والنخريب في المسائع التي تشتغل لحساب ألمانيا ، حتى أصطرت حكومة راين في أواسط عام ( ١٩٤٣ ) إلى أرسال ، بلاغ نباقي ، بشأن الفضاء على هذه الحركة الخطيرة . والمطالبة تمحاكة الذين يقترفون أعمال النخريب أمام عاكم ألمانية بدلا من المحاكم الداغركية التي لا تعترف بعقوبة الاعدام ، وفي أغسطس أعلمت حالة الطوارى في عدة مدن هامة مع أن الملك ( كرستبان ) لم يلبث أن أصدر نداء إلى شعبه ناشده عبه المسلك بأعداب المدوء والنظام ، وسواء أحدث ذلك نثيجة ضغط السلطات الآلمانية عليه أو لأنه كان لا تزال يفتغل خطة ، أعمال الكنف البارد ، الشيوف الألمان ، في فاته لم تمض ساءات من صدور هذا النداء حتى عادت حوادث النخريب سيرتها الآولى ، بل واشتدت وطأتها ، ودم الخربون مصنع ( دانسك اليومتيوم فاديك ) في كونهاجن احتلالا ناما ، وأذاع واديو ( كالاندبر ج ) وكان تحت سيطرتهم ، نداء بحض العال في كونهاجن على عدم الانقياد واديو ( كالاندبر ج ) وكان تحت سيطرتهم ، نداء بحض العال في كونهاجن على عدم الانقياد الحل دعاة الاستفراز والثوره ، الذين يوزعون متشورات غفلا من التوقيع بدفعونهم بما الى دعاة الاستفراز والثوره ، الذين يوزعون متشورات غفلا من التوقيع بدفعونهم بما الى التخريب والتدبير ،

ومع هذا فقد ذهبت نصائح الآلمان سدى ، وترتب على الاحتلال الجديدوقوع حوادث خطيرة ، منها التحام الجنود الآلمان مع الدانمركين في مناوشات دامية ، ونسف مستودعات الدخيرة في منطقة الاحراض في كو بنهاجن ، وفرار جزء من الاسطول الدانمركى إلى موافى . .

السويد؛ وإقدام البحارة الدانمركين على إغراق جميع البوارج الحربية التي كانت في ميتاء كونها جن والتي لم تستطع الحروج من المبشاء؛ ثم تمكن عدد كبير من ركوب الزوارق البحرية وفروا علمها إلى السويد أيضا .

وعندما قدمت السلطات الألمانية بسبب هذه الحوادث : إنذاراً إلى حكومة الداتمرك طلبت فيه السطرة العامة على البلاد ، وفنت الحكومة هذا الإيذار . وهدد الملك بالاستقالة إذا قبل إلذار الآلمان ، فأعلن ﴿ فون ها نكين ﴾ الفائد العام الآلماني الاحكام العرفية في متشور جا. فيه , إن الحوادث الآخيرة وهنت على أن الحكومة الداعركية عاجزة عن المحافظة على النظام في الدائم ك. ولما كانت الاضطرابات التي يسبها سماسرة العدو موجهة ضد الجيش الألماني، فأنى بناء عز ذلك أعلن الأحكام العرفية في البلاد كابا . . وكانت الحطوة التالية . أن اعتقل الآلمان الملك والوزراءوولي العهد وأسرته، وحدثت من جراء ذك التحامات عشفة مين جنود الحرس والآلمان عند ثلعة ( سود جنفرى ) انتي اعتقل جا الملك ، على بعد عشرة أميال شمال كو بنهاجن ؛ وكدلك وقعت التحامات أخرى في نيكنات (د بحر-يورجس) وفی مدینهٔ ( صفند نورج ) و ( مستفید ) مجوار کو بنهاجن . وزیادة علی ذلك أعتفل الالمان جميع الضباط النظاميين في الدائمرك وقبصوا على رئيس حزب المحافظين ، وزعم هذا الحزب في البرلمان ووزير الشئون الكفسية السابق وزعم الشباب المعروف ( إكسل مولر ) . وأحد الشبوخ . وزعماء نقايات العال ، ثم شرعوا يعنطهدون المهود ، فقبضوا على وثيس الجائية المهردية في كر بنهاجن وكان شيخاً يناهز الثانية والسبعين ، ومعه خمسون من وعماء المهود ، كما عمدوا إلى أخمد والرعائن و لقوية الحمكم الإرهافي و هددوا باعتقال زعما. العمال وكرهائن وحتى مخمدرا موجة الإضراب التي اكتسحت ( هلمنجوير ) وتسع مناطق أخرى تُم زادت الارمة تمقداً عندما استقال في آخر الامر ( سكاڤيئرس ) رئيس الوزارة ورجال حكومته ؛ ورفتني رجال ، البوليس ، الداغركي أداء يمين الإخلاص للقائد الألماني العـام ( فون ما يكرير ). ونجم عن هدف الأمر الآخير أن احتل رجال الجسنانو وجنود الهجوم جميع مراكز الشرطة بالماضمة في آخر أغسطس ١٩٤٣ .

ومع عدا ، فإن الإجراءات الألمانية الصارمة لم تأت بالنتيجة المرغوبة ، فقد استمرت الاضطرابات في كربهاجن وفي غيرها من المدن ، واتسعت حركة التخريب في الفترة التالية واضطر الآنان بسبها إلى إصدار منشور جديد يعمم حالة الطواري. في الداغرك كلها وبصر على النشدد في تضيفها ( ٧ سبتمبر ) ، ولمكن أحدا لم يرتدع . فقد جاه في نبأ من استكمولم في موا كنوم أن المواصلات والحركة العامة قد عطلت في أنجاء الدانمرك بسبب ظهور حركة

تخريب جديدة واسعة النطاق ، وأن العصابات دخلت محطة ومصنعا لآلات اللاسلكى التي تكشف اقتراب الطائرات المغيرة ، فقتلت حارساً وتغلبت على بقية الحراس وحطمت جزماً من المصنع بالقنابل ؛ وأن عصابات أخرى أشعلت النار في مخازن الالمان في (أودنسي) و (اسبرج) .

وفي أواخر عام (١٩٤٣) كانت هذه المقاومة لاترال على أشدها ، فالمصانع تنقطع عن العمل ، ويضرب عمالها لاتفه الأسباب ، وتكثر حوادث النسف والندمير بدون توقف في جميع أنحاء البلاد ، من ذلك فسف قطار حوب آلماني كان ينقل قوات ألمانية إلى الدائمرك لتعزيز الحامية النازية فيها . وإزاء هذه المقارمة الخطيرة ، اضطر الآلمان على ما يبدو ، إلى تعديل خطتهم بعض الشيء ، فيمث الهرهتار في أواخر نوفير رسالة إلى الملك كرسيتان الذي كان لا يزال حتى هذا الحين في شبه اعتقال رسمي ، يقول فيها إنه يقدر موقف الملك و يدوك الصعوبات التي تكتفه من كل جانب ، وأنه لهذا يترق إلى مقابلته للبحث عن الوسائل التي تكنف علاج هذه المشاكل من الجانبين ، و لاسيا أن الدائمرك أصبحت في مفترق الطرق ، ويجب أن تساهم بنصيب كامل في جهود المحور الحربية ، . وهذا الفرض الآخير كان يستحيل على الملك قبول نحقيقه . لذلك رفض (كرستيان) هذه المقابة واعتذر عن ذلك بأنه لا يزال مقيد الحربة ولا يستطيع فعل شيء مادام محروما من الحربة الكاملة في المعل ، ومالم يد ورادؤه المعزولون إلى مناك ما يشغل الفوهرو في الوقت المحاضر، فقد أمل أن تتاح لهما فرصة ولما كان يعرف أن هناك ما يشغل الفوهرو في الوقت الحاضر، فقد أمل أن تتاح لهما فرصة الحري للاجتاع في وقت قرب ا وهكذا جاء رد الملك كرسينان مثلا في الحقيقة من أمثلة حركة الحرى للاجتاع في وقت قرب ا وهكذا جاء رد الملك كرسينان مثلا في الحقيقة من أمثلة حركة الحرى للاجتاع في وقت قرب ا وهكذا جاء رد الملك كرسينان مثلا في الحقيقة من أمثلة حركة الحرى للاقان كله .

وكذلك أتقن الهو لنديون أساليب المقاومة السلبية ، وبذل النازيون من مدة جهوداً جبارة لاقناع سواد الشعب الهولندى بأن الألمان يلقون إقبالا على معاشرتهم والتعاون معهم من جانب شطر كبر من أهل البلاد ، وحتى يقيموا الدليل على صحة دعواهم أكثروا من نشر الصور الشمسية المزيفة . فنها ماأظهر جماعة من العنباط الألمان يحلسون في أحد الآندية للى جانب شابات هولنديات ، أو بعض الجنود الألمان يتحدثون مع الاطفال ويلاعبونهم وهكذا ، كما فشروا صورا جيلة (مزيفة أيضاً) فمثل الطفل ، ترسمه كملاك طاهر ، وذلك حتى يحتذبوا قلوب الهولنديين إلى محبة زعيمهم . ولكن الاخفاق الشام كان فصيب هذه المحاولات المزوية جيماً .

بل على العكس من ذلك ، لم يلبث الهو لنديون بدووهم أن عمدوا إلى أعمال التخريب والتدمير

وانخاذ جميع الوسائل التي تؤدى إلى تعطيل الانتاج وإثارة القلاقل والإضطراب في أنحاء البلاد وتنضح خطورة الحالة في هو لندة وما بلغت إليه من النوتر أن رئيس الجستابو في هذه البلاد العنظر إلى إصدار عدة أوامر ( في أواخر بولية ١٩٤٣) ، جاء في أحدها . وأن على قوات البوليس العسكرى والمدفى إطلاق النار في الحال وبلا إنذار على كل تجمير بشاهد في المبادين العامة أو الشوارع يشترك فيه أكثر من خمسة أشخاص ، وأضف إلى هذا إعلان الأحكام العرفية في جميع البلاد الهولندية على أبدى وسايس إبنكارت ، حامى هولندة النازى . وقد جاء في مرسوم هذه الاحكام ماضه : وبحاكم أمام المجلس العسكرى وبحكم عليه بالإعدام كل شخص يشترك في الاجتماعات العامة مهماً بكن نوعها وكل من برفض أن يقوم بالعمل المكلف به ولو كان رفضه سلبياً ، وكل من يشهرد أو بثور ضد السلطات العامة ، وكل من يشهرد أو بثور ضد السلطات العامة ، وكل من يشهرد المؤون في أوربا من يكب أو ينشر أو يوزع منشورات من شأنها إثارة الخواطر أو تمكير صفو النظام العام ولهذه الفترة الاخيرة أهمية خاصة لانهسا تشير إلى وجود وذبوع ما يعرف في أوربا النازية باسم و الصحف السرية ، وهذا إلى أنها تنضمن اعترافا واضحا بخطر الدور الحنى الذي كانت تلعبه هذه الصحافة الحرة في تقويض أركان النظام الجديد لا في هو لندة وحدها ، الذي كانت تلعبه هذه الصحافة الحرة في تقويض أركان النظام الجديد لا في هو لندة وحدها ، الذي كانت تلعبه هذه الصحافة الحرة في تقويض أركان النظام الجديد لا في هو لندة وحدها ، الذي كانت تلعبه هذه الصحافة الحرة في تقويض أركان النظام الجديد لا في هو لندة وحدها ،

E D E

وقد انتشرت المقاومة السلبية في البلدان المحتلة في أوربا النازية حتى أن الاطفال وصفار السن لم تكن حماستهم نقل عن حماسة البالغين وكبار السن في إظهار كراهيتهم للإلمان، وإعبرارهم على عدم النعاون معهم ، من ذلك أن جريدة (لوبايي دبيل) Le Pays Ré:1 (لبلجيكية ، وهي صحيقة (لبون ديحريل) Degrelles من كبار أنصار النازي في بلجيكا ، شكت ذات يوم من أن المدارس تحرض الاطفال على الثورة ، باثم ذكر المحرر لإثبات ذلك ، أنه مادف تليدتين صغيرتين تنشدان في الترام أنشودة وطنية تنتهى بما معناه أن بريطانيا العظمي موف تكسب الحرب لامحالة ، فلما سألهما أن تعلنا هذه الانشودة أجابتاه : ، في المدرسة ولم يلبث البلجيكيون أن أخذوا مجتلون مكاناً ظاهراً بين الشعوب المقهورة التي أنقشت أساليب المقاومة السلبية ضد النازي ، وعما لاشك فيه أن هذه المقارمة كانت تسمد قوتها من والصدف السرية ، المتعددة التي مافئت تعمل على نقل أخبار العالم الحارجية إلى البلجيكيين في صورتها السرية ، المتعددة التي مافئت تعمل على نقل أخبار العالم الخارجية إلى البلجيكيين في صورتها السحيحة ، وتحمن أهل البلاد على عدم التعاون مع الآلمان وتحيي في نقوسهم الأمل في قرب عاعة الحلاص ، وتضجعهم على النآزر في سيل إلحاق الادى يا لة الحرب الآلمانية .

ومع أنه كانت هذاك فئة من البلجيكيين الشالعين صع الألمان إلا أنها كانت أقاية لامذلر وقد أصبحت موضع الكراهية والازدراء في البلاد كا أن للعال والمهندسين البلجيكيين الذين سخرهم الغزاة لاتتاج ما يحتاجون إليه لم يكونوا بزيدون على عشر السكان بومع هذا فقد المحدث كالمتهم على تعويق الإنتاج بكل ماني طاقهم من حيلة أو جهد، أضف إلى ذلك أل مثلك البلجيكيين وليربولد) قد لوم العزلة منذ مدة طويلة في قصره في ولاكن) على بعد عشرة كلو مترات من بروكسل بالإيقابل أحداً من الغزلة ، ويأني التعاون معهم ، ولذلك تركم الألمان في مقره مقيد الحربة ، غير عابنين به ، كما قالوا ، مادام لا يستطيع شيئاً في سجنه الحالي ،

\$ \$ 0

وكان من أهم أنواع المقاومة السئية تدبير المظاهرات في البلدان المحتقة احتجاجا على الساليب النازى الحكرية والإقامة البرهان على أن هذه الشعوب المغاوية ترفض التعاون مع الناريين إطلاقا . وفي أعلب الاحيان وكان الطلبة يتزعون هذه المطاهرات ، كما حدث في مظاهرات الحامات الهولندية ، في عام - ١٩٤ ، في جامعتي ( دلفت ) Delic وايدن Lyden عندما احتج الطلبة على إخراج الإسائذة البهود من هانين الجامعتين . بل إن إصرار (سايس انكارت ) Seyss Inquart حاكم هولندة النازى على تشريد البهود الهولنديين وإبادتهم سرعان ماأسفر عن وقوع التحامات دموية بين الهولنديين الوطنيين من جانب والنازيين والهولندين المولندين المولندين من جانب والنازين والهولندين المولندين المولندين من جانب والنازين والهولندين المولندين المولندية هولندة ـ من جانب والمولندين المتعاولين معهم من أنصار (مسيرت) Mussent - كويستاج هولندة ـ من جانب والهولندين المتعاولين معهم من أنصار (مسيرت) شهر يثابر وقبراي وجراي ١٩٤٨ .

وفي العامن الآخرين امتدت عدري المظاهرات إلى البادان الآخري التي وطد النازيود فيها أقدامهم ، فجاء من (أثينا ) في مابو من عام ١٩٤٣ أن الطابة فيها أحدثوا شغباً على أثر حادث قتل فيه الجنود الإبطاليون أحد الطلبة اليونانين ، وقد اعتصم الطلبة في أحد أبنية الجامعة ، وأخدوا برجمون الجنود الإبطالين بالحجارة وهم ينشدون النشيد الشيوعي الدولي وكمدلك جاء من ساوةا كيا في الشهر نفسه ما يفيد قيام مظاهرات كبيرة في المدة الاخيرة في شرق عده البلاد احتجاجا على قنة المواد الفذائية بها ، ووقوع حوادث محزنة أمام المتاجر الحالية وفي شهر توثير من العام نفسه (١٩٤٤) جاء من استوكم أن سياسياً أجنيا زار قينا بعد عوقي موسكو (أغسطس ١٩٤٤) أفنني إلى مراسل جريدة (داجنس) في زوريخ بتصريخ جاه في قراء في المربة قبوله : . . ، تحتاج الفيا كها حرجة من النفاؤل حتى لقد زاد فها نشاط الجنوات السريه وأعمال المتخريب زيادة ماحوظة ، وقد أعيد تأليف المجنة الوطنية التي أفشت في خريف

منة ١٩٤١، وعهد اليها بادارة الاعمال السرية فى البلاد، واختيرت لجنة فرعية للجنة المعروة باسم لجنة المقاومة لغرض واحد هو عرقة أعمال النازى . وقد أصدرت هذه اللجنة منشوراً عمت فيه جميع العاملين ضدالنازى إلى نوجيد صفوفهم والنعاون فى أعمالهم ، وناشدت الخساوين جميعاً الاهتمام بالاشتراك مع جميع الشهوب المقهورة وخاصة جيرانهم منها في الجهود الني تبذلها لتظفر بحريتها ، وكان هذا المنشور يتعنس آراء عملية بشأن طويقة تنظيم المقاومة ويطلب إلى المجتود أن يفروا إلى إقليم الحدود ويتعنسوا إلى الوطنيين المحاربين ، وكشيرا ما كان محدث الاعتداء على الموظنين وجنود الهجوم الالمان بما أدى إلى القبض على الناس جملة وصدور أحكام كثيرة بالإعدام ، ويقول مصدر آخر إن عقد مؤتمر موسكو شدد عزائم المقيمين في النبول ، وستير مارك ، فأخذوا بشعلون نيرانا هائة فى أعلى الجبال ، وقد ساوت مظاهرات في أحياء العال في فينا ورفعت الرايات الاساوية على كثير من المبانى ، فتدخل بعنود الهجوم الالمان حيث ، وقبضوا على شات من الناس ، وقد أبدى السكان مقاومة عنيفة فأطلق الجنود النار عليم وجرحوا كثيرين . وقد شوهدت أعلام كثيرة مرفوعة كذبت علما العبارة البالمة : ... ، لتحى الحمورية الخساوية ، .

وفى باريس دبر الطلبة المظاهرات صد النازى ، ومن أمثلة ذلك المظاهرات التى دبرها الطلبة فى الحي اللانينى فى أغسطس ، 198 ، فى أنفاء معركة بريظانيا ، وعقب فشل الالمان فى هذه المعركة ، وقد أطلق الآلمان الرصاص على هؤلاء المنطهرين فى كل مرة ، ثم مظاهرة واختر ، 198 وهذه دبرها الفللية واشترك بيها أهل باريس الإحياء ذكرى الهدنة بزيارة فير الجندى المجهول تحت رقوس النصر) ، ولم ينفض المنظاهرون فى ذلك اليوم إلا بعد إطلاق عبر الجندى المجهول تحت رقوس النصر) ، ولم ينفض المنظاهرون فى ذلك اليوم إلا بعد إطلاق على مائة وخسين طالباً تتراوح أعمارهم بين ثلاث عشرة و ممان عشرة سنة ، لم يعرفى أهلهم عن مصيرهم شيئا منذ ذلك الحين ، وهناك عدا ذلك ، المظاهرات والالتحامات العديدة التى عن مصيرهم شيئا منذ ذلك الحين ، وهناك عدا ذلك ، المظاهرات والالتحامات العديدة التى الإنتاجي فى ألمانيا . وكان من جراء أقدام الريخ على نعبتة المال الفرنسين أن توجه طلاب الجامعة والمدارس العليا فى باريس إلى الماريشال زيتان ، فى يولية ١٩٤٣ بالحطاب النالى وتعرفل أعمال الحكومة ، ولكن حكو تنا الايعني إنها قبلنا الحيادت التي وقفنا منها موقف وتعرفل أعمال الحكومة ، ولكن حكو تنا الايعني إنها قبلنا الحيادت التي وقفنا منها موقف المنظر بحين المنكوبين . فقد وقع حادث ترحيل آ الاف العال الفرنسين إلى ألمانيا موقف المنظر بحين المنكوبين . فقد وقع حادث ترحيل آ الاف العال الفرنسين إلى ألمانيا موقف المنظر بالمنظرة والسخط فى تفوسنا وكان إعجابنا كله منجها إلى الكنيرين من زملاتنا الذين تركوا المنتوا والنائيرين من زملاتنا الذين تركوا المنتوا والدخط فى تفوسنا وكان إعجابنا كله منجها إلى الكنيرين من زملاتنا الذين تركوا

البلاد لمواصلة الكفاح ضد العدو الذي محتل أرضنا ويستغلنا . وقد كنا ق.الوقت نفسه نعلل النفس بآمال النهضة الوطنية التي كنت تمثلها في نظرنا والتي وعدتنا جا في رسائلك ولكن الحوادث مع الأسف كذبت وعودك وأدت إلى انهار صرح آمالنا . فقد رأينا فرفسا تزداد خضوعا للالمان وذهبت إلى حد النطوع تحت أعلام فاهرها نلك الاعلام التي بدأالنصر يتحول عنها . أما الآن فقد أزفت الساعة التي بحب علينا فيها أن نستأنف تقاليد الجامعة التي كانت فيها مضى تعرب للبوك بكل حربة عن شكاوى الآمة ونعمر بكل قوة عن مطالب الفرنسيين إننا مثلك نبغض تلك الاكاذيب التي أضرت بنا ضرراً كبيراً . وبجب أن نضيف إلى هـذه الاكاذيب أكذوبة الهدنة والتعاون التيدفعت بنا إلى قبول ماقبلته بلجيكا وهو لندةوالنرويج وبولندة ويوغوسلافيا كرهة . ولنذكر بوجه عاص أكذوبة . الحلة فيسبيل الحضارة . تحت لوا. زعم ينكر جوهر هذه الحضارة ومحتقر حقوق الإنسان ، وتلك الأكذوبة الأخرى التي تنحصر في استبدال خمسين ألف مريض من الآسرى مخسياتة للف عامل ونحن الآن نرفض أن نَكُونَ ٱلعوبَة لمثل هذه الاكاذيب؛ و نصرح بأن الواجب يقضى على جميع الفرنسيين بأن رفتنوا رفضاً تاماً كل أمر برمي إلى العمل لتأمين انتصار ألمانيا . وإنه لمن العار علينا أن نعمل في سبيل قضية نعلم حق العلم أنها غير عادلة ولا تنفق مع استفلال فرفسا والمحافظة على حضارة البيس . فجميع زملاتنا سبهربون متى وجدوا الفرصة المؤاتية بدلا من أن يساهموا ف تعزيز أداة الحرب الالمانية . إن فرنسا ملاي بالغابات والجبال حيث مكننا انتظار الساعة التي نستطيع فها الانضهام إلى جيش تحرير الوطن. أما من يستطيع منا الفرار فلن بثردد فيالانضام إلى الزعماء الذن بمثلون روح المفاومة ويستحقون ثنتنا وإعجابنا وسيسافر الذين يكرهون منا على السفر إلى ألمانيا وهم يعتزمون مساعدة إخوانهم العال على تحطيم الروح المعنوبة فيها ، وتخربب مهماتعدونا اللدود . إننا لسنامن الملكين ولا من المجانين . ولكننا طلبة وطنبون وسنكافح ونتألم مع زملائنا البواسل فى جامعات واوسو وبلغراد ولوبلبانا وأكفورد وكبردج وهارڤرد . ومونتريال ، ولوفان ، وليتين إ ، في سبيل انتصار مثلنا المشتركة . . .

. . .

هذه صورة موجزة لما كان بجرى من ضروب المقاومة فى أنحاء أوربا النازية وقد الحقت أضرارا لابستهان ما بعناد آلحرب الآلمانى منجهة، كما عطلت أداة الإنتاج الاقتصادى إلى درجة كبيرة . وقد ظهر كيف أرغمت هذه المفاومة الآلمان على الاحتفاظ بقوة مسلحة كبيرة فى جميع البلدان المفهورة لصيانة قلعتهم الأوربية من أن تنهار جدراتها ، هذا عدا جيش

الجستابو الجرار الذي انبث أعضاؤه في كل قرية ومدينة لتأييد الاحتلال الآلماني ولمراقبة اعداء والنظام الجديد وقي أوربا الهتلوية وأبقى الآلمان عدة فرق في البلغان منذ تحولت هذه البلاد ، بفضل الجبوش والعصابات اليوغوسلافية والبونانية خصوصاً إلى ميادبن قتال جديدة ، أصبح من واجب النازبين أن يخوضوا فيها غمار معارك دموية عنيفة حتى بعيدوا فتحها من جديد ، وبدأوا يدفعون أثمانا غالبة ولانتصاراتهم ، باثم عبأ الآلمان قوى . البوليس ، النظامي ، ورجال الجستابوفي بقية أوربا النازية لصون الآمن ، والقضاء على عناصر الفوضي والاضطراب ، والمحافظة على حياة رجال الاحتلال الآلمان ، وحياة معاونهم الكويسلينجيين من أهل البلاد الذين قبلوا التعاون معهم .

ومع ذلك \_ فإن هذه المقاومة لم تكن وحدها مصدركل متاعب النازيين في أوربا مسرعان ماصارت مقاومة أهل البلاد المقهورة ، منذ أفاقوا من الذهول الذي أصابهم على أثر صدمة الغزو الأولى ، تستند إلى تيار خي لم يلبث أن زادها قوة على قوة ، وأقيض مضاجع الألمان وشرع بقوض أركان النظام الجديد في أوربا . هذا التيارالخي ، هو ،الدعاية المضادة، أو الدعاية الحفية ، ذلك السلاح السرى الذي ظل نصله مرعفا رغم أنوف النازيين لاف أورما فنازية وحدها بل وفي الريخ الناك ، دولة أدلف هنار نفسه .

## القويل الابع

## الدعاية الحفية

كانت الدغاية من الاسلحة القاطعة الني أجاد النازيون استخدامها كل الإجادة منذ قبضوا على أزمة الحكم في ألمانيا ، ومن الحفائق المعروفة الآن ، أنهم كانوا يقصدون من فشر دعابهم إلى تأييد أركان الحزب النازى في دولة الريخ الثالث ، ثم إدماج الريخ في الحزب النازى نفسه ، وفرض مبادئهم وتعاليهم فرضاً على الشعب الالماقي ، حتى يتمكنوا من تأليف تلك الكانة الصلحة المتاسكة الذي كانوا برون أنه لاعنى عن وجودها إذا أرادوا الوصول إلى السيطرة العالمية المناشودة وكانوا بقصدون كذلك إلى تسية فية انشعوب الاوربية وإعدادها لاعتناق هذه المبادى والتعاليم ، وقبول سيطرة السادة النازين عليم ، وقد نجحوا في داخل بلادهم نجاحا منقطع النظير كان من نتيجته أن أصبح الحزب يسيطركل السيطرة على الحياة الالمانية ، ويدفع بالامة دفعا عز بقين وعقيدة ، أو دون تعكير وتدبر أو تحت ضغط ماسلطوه من صنوف بالإرهاب على الشعب الالماني ، إلى مناصبة الامم الاخرى العداء والالتحام معها في معارك الإرهاب على الشعب الالمائي المناف (الدعابة) الداخلية بطبيعة الحال أن يعود الشعب الالمائي المنافع وبدعو المنافع وبدعو الناسب بنقد كل ما يعرض له من التفكير من شأنه أن يعث المرء على أرب ينقد كل ما يعرض له من سينة لازائها ، ولا ينفق وجودها مع برامج الناذيين وخططهم .

ومن ناحية أخرى ، أصاب النازيون نجاحاً كبيراً فى بفية أوربا ، وبخاصة فى فرنسا والآراضى المنخفضة والبلقان ، فظهر فى هذه البلدان التى خضعت لطفيانهم حلماً ، أو من غير مفارمة تذكر ، فريق من الكويسلنجين تقدم ذكرهم ، قبارا التمارن مع النازيين ، وأبدوا السيطرة الاجنبية فى بلادهم ، ومع أن خروج كل هؤلا الي الميدان ، بمجرد وقوع الاعتداء الذي على أوطانهم ، كان مفاجاة دهش لها العالم ، فإن الحقيقة هي أن النازيين ظلوا منذ مدة طويلة يلقون بشباكهم فى البلاد المجاورة لهم وكذلك فى الاقطار البعدة عنهم حتى يتصيدوا الموالين فهم ؛ وحتى بجذبوا إلهم الانصار والمؤيدين ، يشترونهم بالمال تارة وبالوعد و أو الوعيد ) تارة أخرى ، ولعبت الدعاية النازية فى ذلك كله دورا دل على مهارة فائقة ، ولمنتطاعت أن نقتع كثيرين من هؤلاء الموالين والانصار ، بالامور ،

الى شا. النازيون أن يقف العالم كله على و حقيقتها و ومن هذه و الأمود و حالى حليل المثال - : أن اليهود والشبوعين بأنمرون بالعالم وأن من الحير كل الحير أن تنجد الشعوب الأوربية مع النازيين في بناء حضارة جديدة و رأن الكانوليك أيضاً مع أعداء الحضارة وأنه ينبغي أن يمهد السبيل إلى ذلك كله بأزالة مالحق بألمانيا من إساءات في معاهدات صلح فرساى المعروفة وإدخال هذه الدولة في زمرة الدول السكبيرة على قدم المساواة معهاوا شراكه في توزيع موادد العالم الأولية و ومن بين هؤلاء والمقتنعين و جمحة هذه الأقوال وجمد التازيون ضالته و وبفضل مؤازرتهم استطاعوا شيئا فشيئاً تحطيم دوح الشعوب المعنوية حي إذا جد الجد وأزف موعد الغزو و اعتمد النازيون على تسلم أهل هذه اللبلاد في غير حرب أو مقاومة . ثم كان هم ماأرادوا حتى قبل إن الجيش الآلمافي في فتوحه الخاطفة الأولى دخل بلاداكان قد سبق فتحها وإختفاعها منذ مدة طويلة .

يد أن دور الدعابة النازية لم ينته فى الحقيقة عند ذلك ؛ يل سرعان ماطلب إليها يعد الاتصار الحاطف أن تنشر الدعوة بين الشعوب المقبورة اقبول النظام الجديد على شحو ما تقدم ذكره . ومن ذلك الحين صار النازيون محرصون على تفسير معنى النظام الجديد ، ويقيعون الغرمان بعد البرهان على أنه النظام الذي يكفل من جميح النواجي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية دعم أركان تلك الحضارة الجديدة التي أطالوا الحديث عنها في السنوات الماضية . ثم الجدوا حتى محبورا أساليهم وطرائقهم إلى أهل البلاد المفتوحة ، وينشروا بينهم تعاقمهم ومبادئهم ويشوقوهم إلى الاقبال على مناصرتهم وتأبيدهم والتعاون معهم لا لتعزيز شكل الحكم الجديد وتأبيد أدانه ، بل ومن أجل إقصاء العناصر المعارضة جميمها ، والقضاء على معارك الحرب الم اشراكهم أخبرا في معارك الحرب الم اشراكهم أخبرا في معارك الحرب القائلة

واعتمد الثازيون على الصحافة والراديو في فشر الدعوة إلى النظام الجديد . ووجدوا في إثارة الإشاعات والآقاويل سلاحا ماضيا لابقل في أثره عن فغل الكلمة المكتوبة . أو الاحاديث التي ينقلها الاثير إلى كافة الارجاء ، واستند الثازيون فياكانو ايذبعون إلى مبادى . معينة . وصلوا إلهاكا قالوا بعد دواسة سيكولوجية الجماعات والشعوب . وأصها : أن التكرار الكثير من شانه أن يلصق في ذهن المخاطب نوع الصورة أو الفكرة التي بريد أصحابها أن تعلق في ذهن وتنفلغل في فؤاده ، وأن الكذب الفساضح بجد من سامعه قبولا وتصديقا . لان الشخص إذا اعتاد الكذب ، الصغير ، في حياته اليومية ، صار لا يصدق الاكذوبة الصغيرة ، بل الاكاذب الضخمة وحدها هي التي تنزك أثرا عائقاً في نفسه ، وأن مشل

الجماهير في قدرتهما على النفكير كالفطبع من الغنم الذي لا إدراك له ولا تميز عنمده .

ولما كان من شرائط نجاح والدعاوة ، أن تظل الآداء والأقوال الموحى بها والمنقولة إلى الجاعات من نوع واحد وعلى و نيرة واحدة ، فقد أصبح ضروريا أن تحاط هذه الجاعة بسياج قوى يعزلها عن غيرها من الجاعات ، فلا تجد الآداء والآفوال المغابرة طريقا ننفل من هذا السياج إلها . ولذلك انشت و الرقابة ، وصارت مهمها في الدول الدبكاتورية وفي المانيا بطبيعة الحال ، السهرعلى أن يكون الكتاب والناشرون والقصيصون والميمنون على التملم وتربية النش، ومن اليهم ، كالرسامين ، ومديرى المسارح، وخرجى الصور المتحركة وشركات النشر والتوزيع ، من طواز معين . ذلك بأن هؤلاء جميعا من أصحاب العلم والرأى ، وينبغى لالك أن يدير تفكيرهم في بحرى واحد ، فلا يترك الفكر حتى مخرج عن هذا الطريق المرسوم أو يطفوا على جوانب هذا المحرى . ولماكانت عدوى الرأى والفكر أخطر من غيرها على النظم الفائدة وكانت الصحف السيارة ، بفضل ما تنشره من أخبار أو تعده من محوث مبسطة تحرب المعائي وما تشاه من آراه إلى أذهان الجاهير ، وتوحى إلها مما تريد أن توحى به . اعظم أداة إلى جانب الراديو لاذاعة ما يبغى أصحابها وكتابها إذاعته ، وضع النازيون مراسلي الصحف على وجه الحصوص تحت رقابة شديدة ، ثم صار الرقب لاينشر رسائلهم إذا الشملت على خبر أورأى من شانه أن بفتح أذهان القوم ، أو بحمل الشك من ناحية ما يعيشون فيه يقسرب إلى نفوسهم .

ولذلك لم تكد الدعابة النازية تبدأ في نشر الدعوة إلى النظام الجديدمن أواسط عام ١٩٥٠ تقريبا حتى طبق النازيون ، الرقابة ، الصارمة في البلاد المفتوحة ، فسيطروا على الصحافة وعلى ، الراديو ، . وكانت لهم في ذلك أسالب وطرائق منوعة . الغرض منها جميعا تنظم نشر الآخبار وإذاعة الآراء التي يوافق النازيون على نشرها وذيوعها . ومن بين نلك الآساليب والطرائق أن محدث نشر الحنر في البلدان المفتوحة في وقت واحد ، على شريطة أن يدرج الحنر أو يدمج المقال في صفحة معينة وفي مكان معين في جميع الصحف وفي جميع المدن . وإذا الحر أو يدمج المقال في صفحة معينة والإيحاء برأى من الآراء لخدمة مآرجم أفرغوا هذه الفكرة وهذا الرأى في قوالب منوعة تستسيغها أفهام الجماهير والشعوب التي يراد نقل الحبر البها أو مدر الرأى المعين بين ظهرائها ، والغابة من ذلك ألا يتسرب خبر أو يذبع رأى لايرغب النازيون فيه ، وأن بكون النشر مقصورا على مايريدون أن يعرفه سواد الناس وخاصتهم ، وفي المصيغة التي تروقهم .

ولهذا التصرف في نظر النازيين عدة مزايا أولها : تهيئة الفكر حتى يقبل تفسير حادث

سمين سبق أن دمر السازيون وفوعه منذ مدة . مثال ذلك ، الحملة العثيفة التي أثارها النازيون ضد بولندة بدعوى أن البولنديين يسيتون إلى الآقلية البولندية التي تنتمي إلى أصل ألما في Volks genosse ) في بلادهم شر إساءة ، ولا يتورعون عن ارتكاب كل جرم من أجل إفناء هذه الآقلية . وذلك حتى يشعلوا نيران الحقد والكراهية في نفوس الآلمان ضد الشعب البولندي ، وحتى يستنكر الرأى العام الآدوي أعمال البولنديين الإجرامية المزعومة ، فلا تجد بولندة من يعطف عليها حينا تنزل بها الكارثة ، ويحتاح الآلمان أرضها

ولمزية الثانية ، هى أن يألف أهل الريخ أنفسهم ، بسبب ماتغمرهم به الدعاوة النازية من أخبار وآراء متلاحقة وعلى و تيرة واحدة ، \_ الكون إلى ما يتلقو نه من زعمائهم والرضى عا بلقى فى دوعهم ، فينصرفون عن إعمال الفكر والروية ، إطمئتانا إلى أن قادتهم انما يقومون عهمة التفكير وإعمال الرأى بدلا عنهم فيصبحون فى الحقيقة شبه آلات مسيرة بحركها الزعماء ويوجهونها حسيا يريدون .

ولزيادة احكام هذا الجهد الترجهي المنظم . \_ أوكما يسميه النازيون «Oleichschaltung» عنى النازيون بكل صفيرة وكبيرة من مسائل النشر ؛ فأصدروا أرامر عدة تقيد الصحف فها تنشره وترغمها على انباع أنظمة خاصة في تدوين الآخبار . ولما خشوا أن تنسرب إلىالصحف آراء مفارة لآرائهم على الرغم مما قد يتخذونه من إحتباطات ، حرص النازيون على أن يكون محررو الصحف والكتاب من الأفراد الذين يثقون بهم كل الثقة ، ويطمئنون إلى ميولهم . ونوع تفكيرهم ؛ ومن ثم أخذوا يبعدون عن إدارات الصحف فجيعاالبدان المحلة ، الكتاب والمحررين المشكوك في إخلاصهم ، والذين يعتبرونهم من أعداء النظام الجديد وأحلوا مكانهم أفراداً من الذين يقبلون التعاون معهم ؛ ثم لم يلبث أن دعاهم الحرص إلى إنشاء صحف محلية نكتب باللغة الألمانية في عواصم البلدان المفتوحة ، حتى بضمنوا تنفيذ التعليمات التي تصدرها مراكز الدعاوة الالمانية الرئيسية في الريخ ، على علاتها ومن غير تعديل أو تحوير يذهب ولا شك بقيمتها وأثرها ، مهما كان التعديل أو التحوير طفيفا في ظاهره. ومن ثم أصدرالنازيون في باريس محيفة Pariser Zeitung الألمانية ، وفي وارسو Warschauer Zeitung كم أمدروا صحفا أخرى في كركار ، وبلغمراد ، وبراج ، والنرويج ، والداتمرك ، وكراوتيا ، وسلوفًا كما ، هذا عدا المثات بل الآلاف من الصحف الصغيرة والجلات المصورة والنشرات وغير ذلك . ومع أن هذه الصحف كانت تصدر في بلدان مختلفة ، فقد جاءت جميعها متفقة في الشكل والتبويب وفي نوع الاخبار والبحوث التي تنشرها ، حتى لنكاد تكون كلها في الحقيقة نسخا متعددة من صحيفة واحدة ، فلا يشمر القارى. بأى اختلاف ، ولا بمنز بمضهاعن بعض حوى مايدرج في مكان الآنبا. المحلية .

وكان من أثر هذه الرقابة الصارمة ، ومذا , الجهد التوجيبي المنظم ، الذي تقوم عليه الدعارة الذرية وإدارتها ، أن رجد أهل البلاد المقورة أنفسهم آخر الامر في عولة كاملة عن بقية العالم ، يقرأون ما يسمح به والنظم ، النازى فحسب ولا يدرون من أحوال الشعوب الآخرى غير ما بحز النازيون معرفته ، ولكن سرعان ما بحم عن هذا الوضع الشاذ رد فعل عميق في نقوس عولا ، المقهورين ؛ والسبب في ذلك ، تلك العزلة ذاتها التي فرضت عليهم في وقت عظمت دعاوة النازيين إلى النظام الجديد ، وكثرت أقاويلهم التي وصفوا بها ، مزايا ، النظام المزعومة ، هذا بينها وجد الأعلون بالبرهان الساطم بما يلمسونه في حياتهم البومية أن هذه الدعارة وهذه الأقاويل كاذية لأنه بدلا من الميش في ظل حياة وادعة مطمئة ـ كما أسرف النازيون في وعوده ما أصبح الأذي من نصيبهم ، وصار الظلم ينزلهم من مطمئة ـ كما أسرف النازيون في وعوده ما أصبح الأذي من نصيبهم ، وصار الظلم يزلهم من أو العمل الانتاجي المرمق المسلحة الموات ويتمان ويتركهم يتضودون جوعا و يموتون من العرى والبرد الرئخ وحده ، ويسلم أقرات الأهلين ويتركهم يتضودون جوعا و يموتون من العرى والبرد ورافات ورحدانا كما حدث في بلاد اليونان وغيرها . لذلك صار من العليمي أن ، يداخلهم الشك في كل ما يقرأرنه و يسمعونه عن النظام الجدد ، وما توالا يصدقون ما تروجه الدعاية النازية من ادعاءات و أقاويل عن مزايا هذا النظام ويتوقون إلى الحلاص منه ،

ومثل شعرت عده الشعوب المقهدورة بأن الدعاية النازية : انما تريد أن تعتللهم بما تنشر، عليهم من أكاذيب لم بكن المقصود منها في الحقيقة سوى إخماد الروح الممتوية فيهم وتستخيرهم في خدمة مآرب النازيين ، وإحكام السيطرة الجرمانية على الشعوب الأنوربية المحقرة بدأعهد ماصار بعرف في ناريخ المفاومة في أوربا المحتلة باسم ، الدعارة المضادة ، ، أو الدعاوة الحقية ،

والواقع أنه كان من المنتظر أن تظهر إلى عالم الوجود هده و الدعاوة المضادة بم عندما تنهى موجة الفتوح الحاطفة النازية و مجرد أن تفيق الشعوب المقهورة من أثر صدمة الفزوالعنيمة إذ يسترد المذهول ، سمعه وبصره ، ويستعيد إدراكه ووعيه ، ومن شم يصبح في استطاعته أن مهيز بين أقوال النازيين وفعاظم ، ويممن النظر فيا يشاهده حوله . ولم يكن من السهل على المناوب المقهور أن يفيق من ذهوله ، ما دامت آلة الحرب النازية الضخمة مائلة أمامه ، وما دام النازيون المنتصرون يستأثرون بأكاليل الغار ، ويدوسون تحت نصالهم شعو با برمتها . وما دام النصر حليفهم في كل مكان وزمان . لذلك أصبح من الضروري أن تلحق بالنازيين الهزيمة ، وأن تعترض أعمالهم العسكرية بعض العقبات الكأداء ، حتى يزول من الاذهان ذلك

الزعم بأنهم شياطين لا سبيل إلى فهرهم ، وحتى بدرك أهــل البلاد المفتوحة أنهم بشر يقعون في الحظأ ويعتربهم الضعف وأن مقاومتهم والتغلب عليهم في حنز الإمكان .

ولما كانت النماليم النازية لا تستند إلى شيء من المبادي، التي أخذ بهما العالم المتحضر مند أجبال وقرون ، ولما كانت دعواهم في إلشاء النظام الجديد الذي يريدونه دعوى عات جبار لا يرضى عن إذلال الشعوب غير الجرمانية بديلا ، ولما كان البرهان قد قام على أن النازيين بشر قد بفلت النصر من أيديهم ، وقد تدركهم الهزيمة ، فإنه سرعان ما اجتمعت الأسباب التي أفضت إلى ظهور ضروب المقاومة المختلفة التي شهدناها في أوربا المحتلة ، وإلى ظهور الدعاوة المضادة . وغي عن البيان أن المقاومة والدعاية الحقية سارتا جنباً إلى جنب ، بل الدعاوة المضادة . وغي عن البيان أن المقاومة والدعاية الحقية سارتا جنباً إلى جنب ، بل المعاوة المنادة . وغي عن البيان أن المقاومة بعض الشيء ، كما أنها كانت في الحقيقة من أساليب المقاومة السلبية المبكرة ، هذا إلى أنها كانت من عوامل النشار المقاومة فاتها وتوجنهما كما سيأتي ذكره بعد .

وعلى ذلك كان من أسباب ظهور الدعاوة المضادة ، مسلك النازيين أنفسهم في تطبيق النظام الجديد في أوربا المحتلة . كاكان من عوامثها المباشرة هزعة النازبين في معركة بريطانيا المشهورة ( من ٨ أغسطس إلى ٣١ أكتوبر . ١٩٤ ) هـذا على الرغم من جهودهم الجبارة المتوالية ، ويخاصة عندما أطلق ( جورنج ) سلاحه الجوى على لندن في تمانية وعشرين هجوماً كبيراً في وضح النهار ما بين السادس من شهر سبتمبر والخامس من شهر أكتو بر ، فقد نطلع أهل البلاد المفهورة إلى نتيجة هذا الصراع العنيف ؛ ولم نفد . رقابة ، النازيين الصارمة شيئاً في كثير أخبار الخسارة الجسيمة التي نزات بسلاحهم الجوي . وفي هذه الشهور العصبية أخذ مكاناً في صحف البلدان المحتلة تحت أنوف النازبين وعلى الرغم من وجود، الرقابة ، الصارمة التي أنشأوها . فكان فتـل النازيين في هذه المعركة الجوية الهائلة موضع أحاديث القوم وتعليقاتهم ؛ بل وتنوضع ، تكاتبهم ، في بعض الأحابين . وزادت جرأتهم عندما صار العربطانيون بعد ذلك يرسلون الحملات الجوية المدمرة على أوربا المحنلة وعلى ألمانيا ذاتيا \_\_ وهي التي قال عنها جورنج ، أنها محوطة بحلفة حديدية من الاستحكامات القوية \_ فتكررت إغارات الريطانيين على هرنسا الشالية والغربيه وعلى الدانمرك وهوائده وبلجكا والبروغج . ومن هذه الأحاديث والتمليقات بدأت تظهر والدعاوة المضادة ، به ووجدت هدفه الدعاية الحَفية في نادىء الأمر طريقها إلى الصحف التي أجاز النازيون صدورها . فقد صارت هذه الصحف تنقل أخيار المعارك الجوية إلى قرائها بكل دقة وأمانة . وكثيراً ما حاول عرروها

الإفلات من الرقابة الصادمة وقد نجحت محاولاتهم في بعض الآجايين ومن أمثلة ذلك أن سحيفة بلجيكية نشرت ذات يوم خبراً فحواء أن و خمسين قاذقة قنابل المبانية شوهدت تطير صوب بربطانيا ، ولم يعد منها ست وأربعين ، فجاءها إنذار شديد من سلطات الاحتلال الالمائية . ولم تكد تمضى بضعة أبام حتى نشرت عده الصحيفة غسها خبراً آخر عن قاذفات المائية ذهبت الإغارة على مربطانيا فقالت : و شوهدت اليوم وج قاذفة ألمانية تطير صوب المجلزة ، وقد عادت منها جع طائرة إلى قواعدها سالمة ! ، فأغلقت السلطات إدارة هذه الصحيفة ، وهناك تلك الصحيفة الدائمركية التي أرادت أن تنقل إلى فرائها خبر إغارة موفقة قامت بها الطائرات البربطانية ودمرت مصنعاً كان يشتغل لحساب المائيا في هسده البلاد ، ومنعت سلطات الاحتلال تشر خبر هذه الإغارة ، حتى مضى يومان ، فذكرت إدارة الاخبار ومنعت سلطات الاحتلال قشر خبر هذه الإغارة التي حدثت لم تمكن ناجحة وأن كل ما أصابه الطارون الانجفيز بقذائفهم كان يفرة واحدة . فانهرت الصحيفة الداغركية إذاعة خبر الغارة ، وحارك أن تبين لقارتها مدى الضرر الحقيق الذي نجم عنها ، على خلاف ما أدعته الدعابة وحارك أن تبين لقارتها مدى الضرر الحقيق الذي نجم عنها ، على خلاف ما أدعته الدعابة النازية ، فأثبت الحدركية : و ولا تزال النازية ، فأثبت الحدركية . و ولا تزال هذه البقرة نحترق ! ،

و بطبيعة الحال لفيت قصة اليفرة التي لا نوال تحترق ، ذيوعاً كبيراً ، لا يقل في الحقيفة عن ذيوع قصة الطيارات الثازية الثلاثة والآربعين التي عادت إلى قراعدها سالمة ! ووجد الأحلون في الأراضي المنخفضة والدائم ل وغيرها في ترديد ها تين القصيين على وجه الخصوص وسيلة للسخر بالسادة التازيين الذين ظلوا في فترة الحرب الأولى ممنون النفس بقهر البريطانيين وغزو بلادهم به وأعلنوا عن هذه الامنية العزيزة لديهم مراداً وتكراراً ، وأكثروا من ترديدها زهواً وافتخاراً حتى وضعوا ، أغنية ، في هذا المعنى :

« نحن ذاهبون (أو مبحرون) إلى انجلترا ، Wir fahren gen Engelland ، وصارت الدعابة النازية تديع هذه الاغنية في يراجها وأصبحت الاغنية المفضلة أيضاً من الجند النازيين في كل مناسبة ، وكان الفرض من إذاعة هذه الاغنية وترديدها إخاد أي أمل لدى الشعوب المفهورة في إمكان الاعتباد على بريطانيا في نجدتهم ، ولذلك لم يكد بظهر فشل النازيين وتحزهم ، ونعرف حكاية الطائرات الثلاثة والاربعين وقصة البقرة ذات الحظ السيء حتى راك هيئة الالمانيين إلى حد كبير من النفوس ، كا ترعزع الاعتقاد في أن النصر الابد أن يكون داغاً من نصيب السادة الإلمان ، ثم انخذ السخر بالنازيين في هولنده وبلجكا والدانول رف نسا خصوصاً أشكالا متوعة ، منها أن أعل المواني، في هذه البلدار المفتوحة صاروا

ينقبون عن الاعلانات القديمة و جداول مواعد قبام السفن في القنال الإنجازي ، حتى إذا عثروا على عدد من هذه الجداول أو الاعلانات ، أعادرا اصفها على جدران شكئات الجند الالمان ، والبنايات العسكرية الالمانية ، ثم كتبوا في ذيلها يستفهمون : ، وما موعد قبام المركب التالية إلى انجلترة ؟ ، ، وفضلا عن ذلك فإن كثيرين من أهل هذه الموافي صاروا يعرضون المجند الالمان في الطريق حتى يسألوهم إذا كانوا يعرفون أن الهر هنلم قد ابتاع حديثاً أقوى جهاز للراديو في العالم ! فإذا لم يكن الجندي ليقاً متيقظاً وسأل بدوره ولماذا يشقري الهر هنلم هذا الجهاز ، أجاوه على الفور : ، لان هذه هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن بشقري الهروع غزو انجلة ة إختيا أن تأتيه بانجلترة ! ، ولعله كان من نتائج إخفاق الالمان في مشروع غزو انجلترة إختفا ، الاعتباء ، الدعاوة المضادة ، ، بأاشودة ، عدم الوصول قط إلى هناك \_ أي انجلترة \_ ، "Niegelungenlied"

000

وكان من أسباب غو و الدعاوة المضادة و قيام الحرب بين ألمانيا النازية والروسيا في يونيه المقاد و المحيح أن النصر غلل حليف الالمانيين في المعادك الآولي من هذه الحرب و اقتطع النازيون من دولة السوقييت أقاليم شاسعة و وكان من المتنظر أن يضعف إيمان الشعوب المقهورة من جراء هذا الإنتصار السريع في بداية الحملة الروسية و لكن شيئا من ذلك لم يحدث ولعدة أسباب : منها أن اشتباك النازيين في حرب مع الروسيا التي لانعرف الجاهير عنها سوى أنها من الاقطار السحيقة ذات الموارد التي لانتضب من الرجال الصالحين خل السلاح ، لابد وأن يخلق لاداة الحرب النازية مشاكل عويصة ، لا يكني النصر السريع اتذايلها ما دام هذا النصر غير حاسم ، وما دامت الحبوش الروسية الجرارة تتحد خطة المراوغة والاستدراج و تقوت على النازيين كل قرصة للالتحام مع أعدائهم في معركة فاصلة ترغم الروس على النسلم و تقوت على النازيين كل قرصة للالتحام مع أعدائهم في معركة فاصلة ترغم الروس على النسلم والمدنة ثم الصلح مع المانيا . وقد أصابت التعوب المغاوية كد الحقيقة في تفكيرها وطلب الحدنة ثم الصلح على الرغم من الإنتصارات الاولى . أن النازيين لا يستطيعون شن طلاب الحرب الخاطفة في أملاك الاتحاد السرفيتي ذات الاطراف المترامية ومناطق الإنتاج الكثيرة الحرب الخاطفة في أملاك الاتحاد السرفيتي ذات الاطراف المترامية ومناطق الإنتاج الكثيرة المنادة ، أصبح على العكس من ذلك من أسباب ازدياد ، الدعاية الحقيقة ، وانتشارها المناوة المصادة ، أصبح على العكس من ذلك من أسباب ازدياد ، الدعاية الحرب سيبا في إعماد و انتشارها ، المنادة ، أصبح على العكس من ذلك من أسباب ازدياد ، الدعاية الحقيقة ، أصبح على العكس من ذلك من أسباب ازدياد ، الدعاية الحرب سيبا في إعماد و انتشارها ، المناوية المحادة ، أصبح على العكس من ذلك من أسباب الإنتحادة ، أسبح على العكس من ذلك من أسباب الإنتحاد ، الدعاية الحديد ، أسبح على العكس من ذلك من أسباب الإنتحادة ، أسبح على العكس من ذلك من أسباب الزدياد ، الدعاية الحديد ، أسبح على العكس من ذلك من أسباب المناوق المحادة ، أسبح على العكس من ذلك من أسباب المنادة ، أسبح على العديد الصديد المحادة ، أسبح على التعديد من العديد المحادة المديد المحادة المديد المديد

أضعف إلى هذا أن الحملة الروسية \_ على نحو ماسبقت الإشارة \_ اقتصت إرسال مئات الالوف من الالمان المجتدين إلى جمهة الفتال ؛ هذا إلى جانب الفرق المتعددة من أبتاء الدول. البلغانية الضالعة مع النازبين خصوصاً . ونشأت عن هذه الحال معطية جديدة في الريخ النالث . هي تزويد المصانع المشتفلة في إنتاج عناد الحرب الألماني بالأبدى العاملة . وعمد النازبون إلى تدليل هذه الصعوبة بنقل العال الأجانب للعمل بالمصانع والمناجم الألمانية . ثم تنظم إنتاج المصانع والمناجم في البلدان المحلة تحت إشراف سلطات الاحتلال ورجال الجسناب . وقد تقدم بحث مشكلة العال الأجانب في الريخ عند البكلام عن و الاقتصاد النازي ، في أوربا . ولذلك كانت تعبئة الابدى العاملة وتسخير الأهلين في الإنتاج الألماني من أهم أسباب نمو حركة والدعاوة المضاومة بنوعها معا : والانجاق .

وزيادة على ذلك . قانه سرعان ماظهر أن الحملة الروسية قد كلفت النازيين أثمانا باهظة في العتاد والرجال ؛ وأن تقهقر الروس أمام الجحافل الثازية الزاحفة عليهم ، كان بحرى وفق خطة موضوعة إلى حد كبير . لأن الروس علمتهم تجارب الحروب الماضية منذ أكثر من ماثة عام ـــومخاصة [بان حملة نابليــون المشهورة على بلادهم في عام ١٨١٣ ـــ، أنه كلما أوغل العدو في أرضهم الشاسعة وبعد عن مراكز تموينه ، سهل على عصابات المقاتلين الروس قطع خطوط مواصلاته وإرهاق مؤخرته . بما بجعل النصر بعيدا عن متثاول بده والغلبة في مهابة الأمر لهم ومن الممروف أن الروس اتبعوا في حملة نابليون خطة , الأرض المحروقة ي . واتبعوا في الحرب الهنارية الماضية خطة إحراق الارض بما عليها . وتدميرالمرافق وأنابيب المياه وتخريب المساكن وإقفار القرى والنساكر من أهلها ، ونقل مخزونها من المؤن والأغذبة وذلك حتى لابحد الفائح مأوى أو مأكلا أو موضعا لراحة أو استجام. وقد ظهرت نتائج ذلك كله عندما أعترف النازيون بأن الحرب الروسية سوف يطول أمدها ، وأن الشتاء سوف ينزل عليهم الميكانيكية السريمة . لاتفيد شيئا في كسب تصر سريع . على غير ماكان جمهور القادة وسواد الشعب الألماني يترقم .. وهذاك أدلة كشيرة على أن النازيين ما كانوا ينتظرون أن مند أجل الحديب إلى شتاء العام التال ( ١٩٤١ ــ ٢٤٩٢ ) . وقد أحدثت هذه الخبية المرة أثر أعميقاً في نفوس النازين كم أحبت آمالا عريضة في صدور الشعوب المقهورة . وفي الفصول التالية سوف تتحدث عن أثر هذه الخبية في داخل ألمانيا ذاتما .

وفى نهاية العام نفسه ( ديسمبر ١٩٤١ ) ، جد عامل آخر كان ذا أثر بعيد فى نمو الدعاية الحقية ، وانتشار الدعاوة المصادة فى أورنا النازية : هذا العامل هو دخول الولانات المتحدة الأمريكية الحرب صد السازيين وأحلاقهم . وجاء دخول الولايات المتحدة الحرب \_ إلى جانب اعتبارات أخرى قيمة \_ عثابة الهزيمة الشابعة لآداة الدعاية النازية . فقد كان انتشام هذه الديموقر أطبة العظيمة إلى جانب الورطانيين والآمم المتحدة معهم في الصراع صد طغمة النازيين تذبرا بأن الحلة الروسية المشئومة على السادة النازيين سوف تزداد شق ما عليهم مرور الايام والشهور ، وأن الحرب سوف تجد مبادين جديدة عارج القارة الأوربية تنتقل اليها ، ولا يكون للنازيين أمل الإنتصار فيها أو الإحتفاظ بالقدرة على السبق في العمليات العسكرية دائماً ، وأن الحلفاء الجدد عاملون ولا شك على إيجاد جهات القتال تانية ، وثالثة ، توزع جهد النازيين وتشقت قوى إنتاجهم ، وأن عتاد الحرب من مؤن وأغذية وعامات وذعائر وأسلحة وعقاقير وأدوية ، وأبد عاملة ورجال ، سوف بندفق تدفقاً على روسيا المحاربة التحرر من سلطان النظام النازي الجدد لابد آنية ، وأن العاملين من أجل الحرية في جميع التحرر من سلطان النظام النازي وبأذناهم من الكويسلنجين والمتعاونين معهم في أوريا النازية ورا النازية المناحة بالنازية ورا النازية ورا النازية ورا النازية ورا النازية المناحة ورا النازية ورا الناز

والواقع أن انحياز الديموقر اطبة الامريكية إلى المباهى، التي ناصل البريطانيون و حلفاؤهم من أجل تعزيزها كان حدثا عظيالا في تاريخ هذه الحرب الضروس و حدها ، بل وفي تاريخ الحصارة و الإنسانية كذلك — فن المعروف أن النازيين ظلوا ينشرون دعاوتهم في جميع أرجاء العالم المتمدين - ومنها الامريكتين الشهالية و الجنوبية ، منذ اللحظة التي وصلوا فيها إلى مراكر الحكم في ألمانيا (١٩٣٣) ، وقصة الطابور الخامس و نشاط أعضاء هذا الطابور من الموضوعات التي صار لابحهم إنسان منذ أن خلعت ألمانيا النازية القناع و امتضقت حسام الغزو والفتح في وجه الديموقراطيات ، المتداعية ، ولم تتورع دولة الريخ الثالث للشر دعاوتهاعن استخدام سفاراتها و قنصاياتها في الدول الاجنبية ، كف للومراكز بنجع شنات رعاياها في اوراء البحار ، و تنظيمهم في شكل جماعات تأكمر بأمر ( الفوهرر ) و تذعن لمشيئة الزعم و وغباته ، البحار ، و تنظيمهم في شكل جماعات تأكمر بأمر ( الفوهرر ) و تذعن لمشيئة الزعم و وغباته ، عضوا محتسبات غير ألمان ، والذين يتحدرون من أصل ألماني ولكتهم إضعاف الروح المعنوبة لدى الشعوب غير الجرمانية ، ويذر بذور الانقسام بين الإهلين ، واستمالة الانصار وهم جرا ، ثم ظهرت من بين أعضاء الطابور الخامس الكبير طائفة من واستمالة الانصار وهم جرا ، ثم ظهرت من بين أعضاء الطابور الخامس الكبير طائفة من الخربين والمدمرين الذين كانت مهمنهم إضعاف أداة الانتاج الاقتصادي و تعطيلها في الدول الخربين والمدمرين الذين كانت مهمنهم إضعاف أداة الانتاج الاقتصادي و تعطيلها في الدول التي شعر النازيون بالحوف من ضخامة مواردها ، ولذلك حرصت الدعاية النازية كاحرص التي شعر النازيون بالحوف من ضخامة مواردها ، ولذلك حرصت الدعاية النازية كاحرص

وكلا. النازي في الولايات المتحدة الأمريكية على أن يكفر إنشاء الخلايا النازية بحيث تكون شبكة عريضة تمتد في أرجاء هذه الديمو فراطية العظيمة . وكان الفرص من هدا التنظيم فشر الدعاوة الفوية ضد دخول الولايات المتحدة الأمريكية هذه الحرب الطاحثة بأى حال من الأحوال المستندين فيها بينونه من آراء ويفشرونه من كتابات ويروجونه من أقوال ، إلى رغبة سواد الشعب الأمريكي في التمسك بخطة الحياد التقليدية وعدم الاشتباك في حروب فد يخرج منها صغر البدين إلى جانب ما تكافه هذه الحرب عادة من ضحاما جسيسة في الأموال والأرواح كما حدث في الحرب العالمية الأولى . . : ، أركما قال النازيون وصفائهم ا

ومع هذا فإن تمسك الولايات المتحدة بخطة الحياد حيال ذلك الصراع العالمي لم يكن كل عاولة عارغيه النازيون بل كار من أهدافهم القريبة تنظيم مقاومة فعالة تقف في وجه كل عاولة ترت جا الدولة إلى تحديد أسلحتها وزيادتها ونقوبة استحكامات الدفاع بما يقتضيه هذا الدفاع من بناء السفن الحرية ونجهز أدوات الحرب الحديثة وما إليها ؛ حتى اذا جدالجد وحدت عالم يكن في الحسبان ، شعرت هذه الدعوقراطية العظيمة بتقص استعدادها الصكرى . وخشيت لذلك دخول الحرب . فإذا لم يتنعها هذا الحوف ، لحقت بها الهزيمة سريعا ، أو ظلت عاملا أنويا لايقدم ولا يؤخر في سير الحرب ولا يغير شيئا من نتائجها الحاسمة .

وقد أصاب النازيون بعض النجاح فيها أرادوا ، و تأخر بالفعل دخول الولايات المتحدة الحرب مدة . وظلت الشعوب المقهورة تردد أثناء ذلك هذا السؤال: هل تخرص هذه الجمهورية العظيمة غمار الحرب إلى جانب ( الديموقراطية ) وتساهم في تحرير الاسم وخلاصها ومني تنجاز الولايات المتحدة إلى جانب البريطانيين وأحلافهم بحولا شك في أن انضام هذه الجمهورية إلى جانب الاسم المتحدة كان غيا كبيرا يقدر أهل البلدان المفلوبة قيمته ، كاكان النازون بدركون خطر الآثار المترتبة عليه . وقد شحرت الدعابة النازية عن ساعدها في شهور الحرب الاولى حق تمنع زول هذه الكارثة ، . وكانت المهمة شاقة متعبة . لانه لم يمكن من واجبها تعريز عبة الحياد في داخل الولايات المتحدة فحسب بل كان عليها أيضا أن تدخل الطمأنينة إلى قلوب رغبة الحياد في داخل الولايات المتحدة فحسب بل كان عليها أيضا أن تدخل الطمأنينة إلى قلوب الشعب الالماق نفسه في دولة الرنخ النالث . لان الالمان كانوا مايزالون يذكرون ما أحدته الشعب الالماق نفسه في دولة الرنخ النالث . لان الالمان كانوا مايزالون يذكرون ما أحدته أشباك الولايات المتحدة الامريكية من وجحان كفة الحلماء السابقين في الحرب العالمية الأولى من جراء ذلك كله إلى الحمكم والسلطان على أنقاض جمهورية وعالما يبدلون كل جهد في من جراء ذلك كله إلى الحمكم والسلطان على أنقاض جمهورية وعالما يبدلون كل جهد في النازية في هذه المسألة الشائكة دورا غربيا ، فيها كان وكلائوها وعالما يبدلون كل جهد في العالم الجديد لاستهائة الرأى العام الامريكي لم الهم ولها فبول مبادتهم ، وكسب صداقة العالم المجديد لاستهائة الرأى العام الامريكي لم الهم ولها فبول مبادتهم ، وكسب صداقة العالم المجديد لاستهائة الرأى العام الامريكي لم الهم ولها فبول مبادتهم ، وكسب صداقة العالم المهائة الرأى العام الامريكي لم المهائة المنابقة الرأى العام الامريكي لمام الامريكي المهائة المهائم المحدة المتحدة العالم المهائم المهائم المهائم المهائم الامريكي المهائم المه

الأمريكيين وعطفهم على مطالبهم، والنمتع بنقتهم ، كانوا من ناحية أخرى في داخل ألمانيا ذاتها يحطون من قدر الأمريكيين ، ويعتبرونهم من بين الأمم المتحلة التي يسيطر اليهود على شنونها ويتفثون سمومهم القاتلة في كيانها .

بهد أنه سرعان ما تبين أن الدعاية النازية في الولايات المتحدة كانت فاشلة . فل يكمد مصني عام واحد على بداية اعتدا، النازيين على أوربا حتى أصدر رتيسها إفرانكلين ديلانو روزفلت تصريح ، الحريات الاربع ، المشهور في ٧ يوليه . ١٩٤ الذي قال هيه : ، نأمل أن يطلع عليمًا المستقبل الذي نعمل على إعداده في الوقت الحاضر عدنية نقوم دعاتموا على حريات البشر الأساسية . وأولى هذه الحريات : حرية القول والرأى . والثانية : الحرية التي تجمل في استطاعة كل إنسان أن يعيد الله وفق معتقده يـ والثالثية : الحرية التي محصل عليها الانسان بالتحرر من نير البؤس، والرابعة : الحرية التي ننتج عن التحرر من الحنوف. وليست هذه الحريات أحلاماً بعيدة المثال يتطلب تحقيقها أجيالا طويلة ؛ ولكنها مبادى. حقيفية ملموسة بجب على جيلنا الحاضر أن ينشرها في العالم أجمع ء . فدل هذا التصريح ـــ ء تصريح الحريات الأربع ، ــ على أن الدعوفر اطبة الامربكية العظيمة لاعكن بأى حال أن تو افق على مبادى. النازيين وتمالمهم أو تقبلها . وأتها تسير في الحقيقية مخطى حثيثة صوب الانضهام إلى جانب بريطانيا وجُمَوْعة الامم المتحدة ، وأن الغشل الذريع كان في نهاية الامر نصيب الدعاية النازبة فى الولايات المتحدة الآمريكية . وفي الواقع كان التناقض واضحابين هذه . الحريات الأربع ، التي أواد الرئيس الامريكي ذيوعها حتى تصبح أساساً تقوم عليه حضارة البشر ، وبين المبادي. التي انطوى عليها ذلك النظام الجديد ، الذي كان يطبقه النازمون في أوريا المحتلة تمهيداً لفرض السيطرة الجرمانية على أمم العالم قاطبة

وفى الشهور التالية ترقبت الشعوب التى وقعت تحت نير النازيين بزوغ فحر ذلك اليوم الذى يصبح فيه وقوف الولابات المتحدة إلى جانب الآمم المتحدة حقيقة واقعة ، ولم يقد طفيان النازى على أيدى رجال الجستاس الملطخة بالدها، ولا قسوة سلطات الاحتلال الألمانى ولا الرقابة الصاومة ، شيئاً في إخاد آمالهم أو عزلهم عن بقية العالم ومنع تسرب الاخيار إليهم ، وظل الحال على ذلك ، حتى جاء اليوم الذى استطاع أن يحتمع فيه وليس الحكومة الانجارية و ونستون تشرشل ) برئيس الجهورية الامريكية على ظهر سفينة حربية وصط المحبوط الاطلنطى ، التاريخية في يوم ع و أغسطس وصط المحبط الاطلنطى ، التاريخية في يوم ع و أغسطس الحرة الصادقة في علم على مبادى واليقة الاطلنطى ، التاريخية في يوم ع و أغسطس الحرة الصادقة في عالم يقوم على مبادى والسانية عالية تضمن له البقاء في ظل سلام مستقر الحرة الصادقة في عالم يقوم على مبادى والسانية عالية تضمن له البقاء في ظل سلام مستقر الحرة الصادقة في عالم يقوم على مبادى والسانية عالية تضمن له البقاء في ظل سلام مستقر

لاجدده طمع الدول الكبرة ولا بجد فيه النازيون و من سلك مسلكهم طريقاً بمكنهم من تحقيق أغراضهم . وأى برهان أقوى على إيمان الديموقر اطبة الآمريكية بقدسية المبادي. الإنسانية النبيلة التى تناصل من أجلها بريطانيا والآمم المتحدة ، من قول الوعيمين في المادة السادسة من هذه الوثيقة أنهما يأملان بعد سحق الاستبداد النازي أن تتوطد دعائم الدلم الذي ينتج لجميع الآمم وسائل العيش بسلام في دائرة حدودها . و ممكن الناس في جميع أنما . المعمورة من العيش في مأمن من الشقاء والحوف . وأى تنديد أشد من هذا التنديد بمادي النازية الفاشمة و نعائمها والحقيقة أنه لم تكد تمضى فترة و جزة على وضع هذا الميثاق التاريخي حتى اعندي البابانيون اعتداءهم الآثيم الغادر على ( يبرل هاربود ) في ٧ ديسمبر ١٩٤١ ، وفي ١٩ منه أعلنت ألمانيا وإبطاليا الحرب على الولايات المتحدة الامريكية ، فأعلنت أمريكا الحرب عليهما !

وجدد صدور وثيقة الاطائطي نشاط أنصار المقاومة السلبية والإبجابية في أوربا النازبة ووجدت , الدعاوة المضادة ، في المبادي. التي تضمنتها هذه الوثيقة وسيلة لاحيا. الأمل في المقهورة صارت تنخذها مثالا تنسج على منواله في تحديد الاغراض والاهداف التي تسعى جماعات المقاومة لتحقيقها . فقد استرشد أنصار المقاومة السرية في فرنسا بمبادى. هذا الميثاق في وضع أسس الاتفاق الذي أرادوا أن يجمع بين جبهة المقاومة الداخلية في فرنسا والفريسيين الأحرار من أنصار ( ديجول ) De Gaulle في العمل المشترك من أجل تحقيق البرنامج الذي يرتضونه لتنظيم الحياة الحرة المستقبلة في فرنسا ذاتها وفي المبراطوريتها . وجرت هـ فـ المفاوضة تحت أنوف النازيين وعلى الرغم من سيطرة الجستابو الرهبية ، على أساس إزالة حكومة فيتني الآئمة ، وتمتع فرنسا , الموحدة ، عطلق السبادة في داخل البلاد وفي الأمعراطورية ، حد استرداد هذه السيادة وهذه الوحدة . ومعنى ذلك أن يسترد الشعب الفرنسي جميع حرياته المفقودة ، بالقصاء على دكتاتورية النظام الوطني الاشتراكي الذي أنشأه النازيون في البلاد ، و مانزال العقوبة الشديدة بأولتك الذين تعاونوا مع أعداء الوطن وساعدوا على تحطيم حقوق الفرنسيين وألحقوا الاذى بمصالحهم ودنسوا شرفهم وبإعطاء فرنسا جميع الضانات الداخلية والخارجية . التي تكفل الحرية والاحترام والامن والطمأ نينة لكل مواطن في داخل البلاد ، وتمنع عدوها التاريخي من غزوها ، نم تمكنها من ره عدوانه إذا حدثته التفس بالاعتداء عليها مرة ثانية . وكذلك بالابقاء على فرنسا أمينة على تقاليدها ألجهورية والديموقراطية . وإحياء مثلها العلبا في الحرية والإخاء والمساواة ! وقد سمى همذا الاتفاق الذي عقد في عام ١٩٤٢ بـ ، الميثاق الأطلقطي الفرنسي . . وفي الحق إن الدعاوة المضادة أو الدعاية الحقية قد بلغت أشدها في عام ١٩٤٣ وصار من. المتعذر على النازيين إخمادها مهما استخدموا من أساليب . بل إن حوادث المقاومة الإبجابية التي زادت زيادة كبيرة في ذلك العام أيضاً . كان من شأنها هي الاخرى تأبيد الروح المعنوية في قُرَامَتِها شَاحِدًا لهممهم من جهة ومسريًا عن نفوسهم من جهة أخرى . وفضلا عن ذلك فقد لحقت بالنازيين في ذلك العام أكر هزيمة , حاسمة , في ميدان من الميادين التي عقدول على الانتصار فيها آمالا عريضة : وهو الميدان الأفريق . ولم يكن هذا الميدان في يوم من الأيام ــ كما أذاعت الدعاية النازية والمحورية ، بعد أن تذوق الـــادة النازيون طعم الهزعة ــ من المبادين الثانوية ، لأن فرض السيطرة الجرمانية على القارة الأورية ودعم أركان هذه السيطرة كان يقتضي نشر سلطان النازية أيضاً في حوض البحر الابيض . ومنذ بداية الحرب أدرك ثقاة الحنراء المسكريين، وفي مقدمتهم ( ماكس فرنر ) Max Werner أن السيطرة على هذا البحر يقتضي دعمها الاستحواذ على الأراضي الواقعة في حوضه والتي تحد هذا البحر من جنوبه ، أي الاستيلاء على أقطار البحر الابيض الشرقي والقطر المصري وأفريقية الشمالية والغربية . فكان يوماً عظما ذلك اليوم الذي فوت فيه العريطانيون وأحلافهم على النازيين فرصة النصر في ممركة العلمين التاريخية في ع نوفمر سنة ٢٤٤ . ولذلك كله لم يكن غريباً أن تظل الشعوب المغلوبة في أوربا النازية ، أشد الشعوب قلقاً وترقباً لنتائج هذ. الممركة الفاصلة ولم يكن غريباً أن يكون البو لنديون وهم من أشد أنصار المقاومة بنوعبها السلى والإيجاف ، أول من عرف مخبر هذه الهزيمة !

فقد حدث فى الساعة العاشرة والربع من مساء ۽ نوفير ١٩٤٢ أن كان جماعة من الرجال والنساء البولنديين من أنصار الدعاوة المصادة مجتمعين فى أحد الاقبية حول جهاز للرادير ينصتون إلى الاخبار بسهاعات وضعوها على آذائهم خوفاً من أن ينسرب صوت الاذاعة إلى الخارج ، فيكشف الجستابو مقرهم وبكون جزاؤهم الاعدام ، وإذا يصوت المذيع يتحدث إليهم بلغتهم البولندية من محطة لنسدن (B.B.C.) وينقل إليهم خبر اندحار ( روميل ) في معركة العلين وهزيمته في أفريقية الشهالية ا فكان لهذا الخبر وقع عظيم الاثر في نفوسهم : كيف لا وقد أحرز الحلفاء بعد ثلاث سنوات نصرة حاسماً !

ولم يكن البولنديون وحدهم في هذا المساء هم الذين أنصنوا إلى الاذاعة البريطانية . فقمه حمع همذا الحتر أيضاً البور تفاليون . نقله إليهم الراديو بلغتهم البور تفالية . ولم يكن على البور تفاليين من حرج إذا استمعوا إلى إذاعة المحطمة الانجليزية . واذلك لم يكد يشرق صباح اليوم التالى 1 ه نوفير ) حتى كان الخبر قد انتشر في أرجاء أوربا الثارية ، ولم يكن الراديو وحده صاحب العضل في ذيوع خبر الهزيمة المشكرة الفاصلة ، بل خرجت على أهل البلاد المقهورة في صباح اليوم نفسه و الصحف السرية و تحمل هذا اثنبا العظيم إلى قرائها في يولندة والغروج وهو لندة وبلجيكا وفرائسا وغيرها ، وكانت الصحف السرية من أعظم وسائل الدعاوة المضادة شأناً ومن أشدها خطراً على سلطان النازيين في أوربا .

0 0 0

وهكذا بداكأن إله الحرب قد آخذ ينصرف عن تأييد النازيين ، وبدأت من ثم تنزل الهزائم بقوائهم بعد ذلك فى كل ميدان تقريباً . ثم تفاقت حوادث التخريب والتدمير فى فلب قلمة هنلر الاوربية . وقد مر بناكف أرغم النازيون علىخوض غمار الحرب مع العصابات والحجوش البوغوسلافية والبونانية وغيرها فى البلقان ، كأنما الحرب قد استؤنفت من جديد من أجل أن يفتح النازيون هذه البلدان مرة ثانية . وفى العام التالى (١٩٤٣) الهزم (روميل) نهائياً فى أفريقية النهالية والغربيه ، واستسلم ( فون باولوس ) قائد الجيش السادس الالمانى مع هيئة أوكان حربه أمام ستالبنجراد . ثم غزا الحلفاء صقلية وإيطاليا وتوالت عزائم النازيين فى الروسيا ، وكان من حوادث هذا العام أبعناً اجتماع أقطاب الديموقر اطيات العظيمة فى سلسلة من المؤتمرات فى موسكو والقاهرة وطهران التوحيد الجهد من أجل إحراز النصر النهائى فى الحرب صد ألمانيا واليابان وإيطاليا ، وتغليص الإنسانية من شرور النازية المستطيرة ، ودعم الحرب صد ألمانيا واليابان وإيطاليا ، وتغليص الإنسانية من شرور النازية المستطيرة ، ودعم ميئاق الاطلنطى .

0 0 0

تلك إذن كانت العوامل التي أدت إلى ظهور الدعارة المصادة في أوربا النازية وسبيت ذبوعها وانتشارها ﴿ وَإِنّه يَحَقّ لَنَا الآنَ أَنْ نَسَاءَلُ عَنْ أَغْرَاضُ هَذَهُ الدعاية الحُفْيَة ﴾ تم ننتقل من ذلك إلى محث الوسائل التي استخدمتها في دعاوتها صد الطفيان النازي في أوربا

كان الله عارة المصادة من أول الأمر غرض واحد ، هو المساهمة في الجهد الذي تتطلبه رحزحة كاوس النازيين الجائم على صدور أهل البه ان المفهورة ، ومن أول الأمر أيصنا ،عرف الأهلون الذين حز في تقوسم ما شهدوه من وقوع أرطانهم فريسة في أيدى الطفاة الباغين أنه كان من المستحيل عليهم أن يطودوا هؤلاء الفراة الفاتحين من غير سلاح يشحدونه في وجوههم ولم يكن هناك من سبيل إلى المحسول على الأسلحة أو إعداد الجيوش المنظمة في عدد كبير من عده البدان المفلوبة على أمرها مادام النازيون أصحاب الحكم والسيطرة ، وما دام النصر من عده البدان المفلوبة على أمرها مادام النازيون أصحاب الحكم والسيطرة ، وما دام النصر

حليفهم، وما دام سواد الشعب \_ في المراحل الأولى من الحرب \_ ينظر اليهم كانصاف آلهة خلقوا من غير طيئة البشر وقدت قلومهم من الصخر لا يلينون ولا يرحمون بيد أنه من جهة أخرى ، لم يلبث أن نبدد الدهول الأول رويدا رويدا ويودا وسرعان ما صار طبيعياً أن يتسامل القوم عن خبر الطرق المؤدية إلى جمع الشمل وتوحيد الدكامة وتوجيه الرأى لتدبير المقاومة ضد السادة النازيين وإضعاف شوكتهم ومن ثم ظهرت أغراض الدعاوة المتنادة أو الدعاية الخفية منذ اللحظة الأولى ذات معالم معيئة واضحة يمكن تلخيصها في أن أصحاسا صار دأمهم الآن إحياء الآمال في صدور مواطنيهم وانتشالهم من الوهدة التي أوداهم فيها النصر الألمالي ، وإقناعهم بأن ساعة الحلاص لابد آتية إذا هم أيقنوا أنه يستحبل على الغزاة مهما أوتوا من فوة وسلطان . أن يحورا من عالم الوجود تقاليد الآمم وأمانها وآمالها ، وأن صاحب الإعان في قدسية قضيته وعدالها لابد منتصر في النهاية . ثم كان من مقتصيات إحياء عندا الآمل في النفوس أن يسترد الآهنون الثقة ، وأن تزول من أذهانهم الصورة التي وسمتها التحارات النازيين الخاطفة ، وأن يقوى الشعود بأنه ليس من العسير قط هزيمة اضاف الآلهة هؤلاه .

ولذلك عنيت الدعابة الحقية عقب الإحتلال النازى فى أوربا بعدة أمور : أولها ، نشر الآخبار المحلية التى متعت الرقابة النبازية نشرها وأكثر هذه الآخبار متعلق بموقف كبار الشخصيات حيال سلطات الاحتلال الآلمانى وعدم إذعان بعض هذه الشخصيات لأو امرالنازيين الضارة بمصلحة الوطن . وكذلك حرصت الدعاوة المصادة على إذاعة أنباء المقاومة وحوادت التخريب والمنظاهرات فى أرجاء البلاد ، والغرض من ذلك كله إقامة البرهان على أن عرق الحياة مازال بنبض فى جهان الامة ، وأن هناك من يرفض النسليم ، وأن من الخير ألا يقتع الاهلون بالعيش الذليل فى ظل الإحتلال الآلمانى ،

أما الآمر الثانى فهو أن الدعاية الحفية أتبعت أسلوب السخر بالسادة الألمان بركان ذلك من السهولة بمكان . يسبب ما كانوا بيدلون من محاولات حادعة لكسب مجة الشعوب للمفهورة وصداقتها . الآمر الذي جعلهم يتفالون في التردد إلى الآفراد وإظهار العطف على الأطفال وحديني السن ، هذا في وقت كانت أداة الحرب النازية تجد في سلب محصولات البلاد وأموالها وثرواتها ، وتسحر الآهلين في الإنتاج المرهق لمصلحة الريخ ، وتنقل النفائس الناريخية والتحف والكنوز ، وتحرم الآهلين من الاقوات ووقود الدف، ، وتستولى على الماشية ، وتصدر الآلبان ومنتجانها إلى ألمانيا ، ونترك أطفال الآمم المفهورة جوعي لابحدون من الغذاء عايسد الرمق ويفيم الآود ، تم لانتهاون أخيراً في القيمن على المنات والآلوف من الرجال والنساء

وإرحالهم إلى معسكرات الإعتقال . ولا تحجم عن إعدام الرهائن زرافات ووحدانا . بعد أن ترغم هؤلاء النعساء على حفر قبورهم بأيسهم إ

أما الآمر النالث فهو أن الدعاوة كانت تعدد دائماً إلى نشر أخبار العمليات العسكرية التي يقوم بها البريطانيون وحلفاؤهم ؛ كما كانت تحرص على إذاعة أنباء الهزائم الألمانية بكل وسيلة ، ولو أن هذه الهزائم كانت قليلة ومتباعدة في بداية تلك الحرب الطاحنة . وكان غرض الدعاية الحقية من ذلك إقامة الدليل على أن السادة النازيين لم يكسبوا المعركة الاخيرة بعد ، وأن أنما ما نزال تناضل من أجسل الحرية ، وأن الالمان ما دام النصام قائما لايستطيمون الإدعاء بأن في في قبضتهم تقرير مصير الشعوب نهائباً ، وأن الإعان بالنصر الاخير والثقة الدكاملة هما أداة الشعوب العزلاء ، وأن المستضعف وحده هو الذي يرضى بالعيش الذليل

لذلك لم تكد تمضي مدة طويلة على استقرار الاحتلال الألماني في أوربا النازية ، وظهور جماعة الكويسلنجيين الذين دبروا مع النمازيين منذ أمد طويل هزيمة أوطانهم ، ثم أقبلوا بويدون الحكم الجديد وبتعاونون مع الطغاة ، حتى أضطلعت الدعاوة المضادة بمهمة أخطر شأنا من غيرها ؛ هي كشف القناع عن حقيقة ذلك النظام الجديد الذي فرضه السادة التازيون على أوربا فرضا ، وتحذم الاهلين مغية التعاون مع الغزاة الفاتحين . لذلك نشطت الدعاية الخفية في إظهار أكاذيب الألمــان وادعاءاتهم ، وعكفت على تفسير الفواعد التي بني عليها هؤلاً. نظامهم الجديد بأمثلة مستمدة تما كان يفعله الالمانيون كل يوم في البلدان المحتلة ؛ ولما كان الاستقرار ضرورياً لدعم أركان النظام الجـديد ، وكان من أهم عوامل هذا الاستقرار إقبال الاهلين على النعاون معالفاتحين .فقد أثارتالدعاية الخفية حرباشعوا. ضد الكويسلنجيين الذين أجرموا في حق الوطن بتيسير السبل على الألمان حتى يقيموا نظامهم الجديد على انقاض الحريات القديمة والمثل العليا الانسانية التي كسها البشر بعد نصال قرون عدة . ولذلك أذاعت الدعاية الحفية أسماء ، المتماونين ، ووجهت لهم النصح تارة والوعيد تارة أخرى ، وحذرت الاهلين أن يثقوا بهم أو بركشوا اللهم أو ينسجوا على منوالهم . ومما بحدر ذكره أنه كثيراً ماحدث من جراء إذاعة شخصيـة بعض الكويسلنجيين المنسنرين ــ وكانوا أشد خطراً من عَية المتعاونين مع السادة الالمان ، لأنهم يعملون في كثيرمن الاحابين كعبون لقوات الجستابو على مواطنيهم — أن كان نصيب مؤلاء للموت في ظروف مريبة . وكانت الوفاة دائماً على أيدى الجسنا بو نفسه تخلصا منهم . حتى لابحملهم الشعور بالخزى والعار حد افتضاح أمرهم على السعى للتكفير عن خطا ياهم بكشف الستار عن كريسلنجيين آخرين مايزال سواد الشعب خيل وجودهم . وحتى لايبوحوا بشي. 1ما قد يعرفونه عن نظام الجستابو الخني في بلادهم .

وفي المدة الأخيرة ، وعلى الخصوص بعد ذيوع خبر , ميناق الاطلعلى ، الذي سيق الكلام عنه والحديث عن أثره في أرجاء أوربا النازية ، صارت الدعاية الخفية تعنى بجمع كلة الشعوب المقبورة على النظام الذي يصح لها اختياره من أجل العيش في ظل حياة هادتة مستقرة عند زاول دولة الصليب المعقوف من الفارة الأوربية . مثال ذلك مافعلته هذه الدعاية في فرنسا ووضع مبادي المبناق الاطلعلى الفرادي ، في عام ١٩٤٣ ، وما فشر في موسكو في يناير ١٩٤٤ عن البرنائج الذي تحدثت عنه جريدة ( وبولنا بولسكا ) ، وهي صحيفة إتحاد في يناير ١٩٤٤ عن البرنائج الذي تحدثت عنه جريدة ( وبولنا بولسكا ) ، وهي صحيفة إتحاد الوطنيين البولندين ، إذ قالت أن البرنائج ينضمن عدة مسائل : منها مد حدود بولندة المحاربة غربا ، وتسوية جميع الخلافات الفائمة بين بولندة والاتحاد السوقيتي ، وإنشاء نظام دعوقراطي برلماني في البلاد ، وإخراج جميع العناصر الرجمية من بولندة . وتوزيع الأراضي على الفلاحين ، والتوجيد بين البولنديين من غير نظر إلى عقائدهم السياسية صع استثناء العناصر الرجمية في المبائم في العالم ، وإدخال العناصر الرجمية في المبائم في العالم ، وإدخال المتنظرة في بولندة في العالم ، ولا بد العناصر الرجمية المولنديين أنفسهم ، ولا بد الديموفراطيه البولندية من أن تبحث لها عن عزج عاهي فيه وأن تجد هذا المخرج ؛ وينهني لها أن تبحث الوحدة الوطنية وتثبت أن يكون من شأن البولنديين أنفسهم ، ولا بد الديموفراطيه البولندية من أن تبحث لها عن عزج عاهي فيه وأن تجد هذا المخرج ؛ وينهني لها أن تبحث الوحدة الوطنية وتثبت أن يكون من شأن البولندية من أن تبحث لها عن عزج عاهي فيه وأن تجد هذا المخرج ؛ وينهني لها أن تبحث الوحدة الوطنية وتثبت أن يكون من شأن البولندية و وينهني لها أن تبحث لها عن عزج عاهي فيه وأن تجد هذا المخروج ؛ وينهني لها أن تبحث الوحدة المخرودة و ينبي المن عزم عاهي فيه وأن تجد هذا المخرودة .

0 \$ 0

هذا . وقد تنوعت و سائل هذه الدعاية و تعددت . ومع هذا فينه لم يمكن قط من السهل على أصحابها — وهم جميع الوطنيين في كل أمة منهزمة ماعدا تلك الفتة الفايلة التي قبلت التعاون مع الآلمان — أن يوحدوا جهود دعارتهم المضادة . أو ينشئوا بعض الصلة ينهم جميعا حتى يعرف فريق منهم ما يفعله الفريق الآخر ، أو تبذل جماعة مساعدة قيمة قد تمكون جماعة أخرى في حاجة إليها ، إلى غير ذلك . بل إن من أبرز مظاهر هذه الدعاية الحقية استقلال وخلاياها ، في العمل فكانت . كل منها منفصلة عن الآخرى ؛ وبلغ من إمعان أصحابها في المحافظة على سرية هذا النشاط حدا جعل توزيع العمل ضرور باعلى الآفراد متعرفين حتى لا يعرف فرد ما يقوم به فرد آخر من نفس الجاعة الواحدة . وسبب ذلك ، الحوف الشديد من بطش ططات الاحتلال الآلمانية في البلدان المقهورة ، والحوف من الوقوع في عالب رجال الجستانو المتشرين في كل بله وقرية ، ثم الحذر من أن يقف أنصار النظام الجديد من الآهلين على حقيقة ما يفعله أصحاب عذ الدعاية الحقية ، فيلغون ما يعرفون الى النازى ، ويكون نصيب الوطنيين النشريد ومعسكرات الاعتقال أو الإعدام ، أو الاقتصاص الصارم من ذوجه ، وفي الواقع كمان الآفراد ، وحدهم في أول الأمر هم الذين أخذواعلى عاتهم في الدين أخذواعلى عائمهم في أول الأمر هم الذين أخذواعلى عاتهم في الدين المتفاوة وفي الواقع كمان الآفراد ، وحدهم في أول الأمر هم الذين أخذواعلى عاتهم في الدين المتعاون القراء المتعاون المتعاون التعاون المتعاون المتعاو

المصادة و ترويجها ؛ ووجد الفرد ، في اعتباده على نفسه فحسب فيها يربد فعله أو إذاعته وسيلة تخلصه من الوقوع في فيضة الجسنابو ؛ فظهر من تم الى عالم الوجود في أوريا المحتلة فريق من الافراد ( أو الاستخاص ) الذين ظل سرهم مكنوها الى يومنا هذا . وكان بعض هؤلا . أصحاب جرأة عظيمة ؛ إذ قاموا بعمليات التخريب والتدمير في الحقول والمصانع ومحطات السكك الحديدية وأحواض السفن وما البها . ثم ظهر الى جانبهم فريق من نوع آخر اكثني أم اده بنقل الانباء التي منحت الرقابة ذيوعها و شرها بين مواطنهم . حتى اذا وجد الناقل أو المتحدث مستمعاً له ، جمعت بين الاثنين روابط الكراهية للحكم النازى . ثم لم يلبث أن ينضم البهم ثالث ، ثم رابع ، وصكفاح تى تكبر جاعتهم ويتعاون جمعهم في نقل الاخبار بعد أن البهم ثالث ، ثم رابع ، وصكفاح و تكبر جاعتهم ويتعاون جمعهم في نقل الاخبار بعد أن يسلكوا كل الطرق في سبيل الحصول علها . ومن أهم تلك الطرق الاستماع الى الإذاعات الاجنبية وورا، جدران البيوت المغلقة ، وكلهم عبون وآذان حتى لا نأخفهم الغفلة فيفتضح الاقبية وركون نصيبهم الموت .

ومع أنه قد يسهل على المرء أن يعترف بأن الجماعة المخربة المدمرة كانت أكثر الجماعات جرأة وشجاعة . فإن ناشرى الأخبار المسيئه الى سمة النازيين ، ومروجى الدعاوة المصادة كانوا أيضاً أصحاب جرأة وشجاعة فماكان في مقدورهم أن يقلتوا من أفسى العقوبات النازية اذا قدر لهم الوقوع في قبيتنة سلطات الاحتلال الألمانية .

ولم يكتف هذا الفريق من أنصار الدعاية الحقية بأن يغلل فتناطهم مقصورا على نقل الاحاديث أو الاستماع إلى الإذاعة المحرمة ، بل إنهـــم سرعان ماصاروا بحدون طرقا منوعة للهزء بالالمان والدخر بهم وإظهار أباطيلهم في كل فرصة مناسبة . وكانت فرنسا في طليعة الأمم التي أنفن أ شاؤها هذا النوع من أساليب الدعاية الحقية . وعلى الحصوص في شهور الاحتلال الارلى . فن ذلك أنه كثيرا ما كان محدث أن بحد الالمان في باريس مكتوبا على إعلانات السيارات : و زوروا إيطاليا ! أو و تطوعوا في الجيش اليوناني ! و وكثيرا ما كانوا بعثرون في مدن أخرى على عبارات مخطوطة على جدران المثازل وغيرها : وأبها اليونانيون فقوا هنا . لان هذه فرنسا ! ، وحدث عقب معركة بريطانيا أن قرأ الياريسيون اليونانيون فقوا هنا . لان هذه فرنسا ! ، وحدث عقب معركة بريطانيا أن قرأ الياريسيون تدميم عليمة الحال رجال الجستام وساطات الاحتلال ــ عبارات بالطباشير على الجدران تنادي بحياة فرنسا وحياة انجلترة . وحياة تشرشل والروسيا . كا وجد الالمان أن كثيرا من اعلام المعليب المعقوف قد أنزلت ، ورفعت بدلا منها أعلام الحيورية الفرنسية ، ولم يستطع أعلام المعلوب المعقوف قد أنزلت ، ورفعت بدلا منها أعلام الحيورية الفرنسية ، ولم يستطع أعلام المعلوب المعقوف قد أنزلت ، ورفعت بدلا منها أعلام الحيورية الفرنسية ، ولم يستطع أعلان مكافحة هذه ، الحاة الطباشيرية ، بال زاد أسحام اجرأة ، ثم صادوا بصوغون عبارات

جديدة مثل و يجاد يجول ويسقط الإلمان الله ورجد أنصار للدعاية الحقية مبدانا واسط انشاطهم في داخل للمصانع المشتفلة لحساب النازيين في فرنسا فرزعت المنشورات العدة بين العسناع وعنيت هذه المنشورات على رجه الحصوص بإذاعة أنها هزيمة الآلمان في معركة ويطانيا وحدث ذات صباح أن في أ الباريسيون بين بجموعة الإعلانات التي أجازها الالمان إعلانا طريفا فات ذكا النازيين إدراك معني ما به من عبارات البهكم اللاذع ولان تحمل عنوانا جلابا : وإلى أتهم المحلزة الله أما بقية الاعلانات فكان كالآتى والى أنهم المحلوة لان انجلترة هي التي غرت فرنسا في عام ولان انجلترة هي التي أخرجت اليا الناسا ولان انجلترة هي التي المطلعي أو الكبرى ولان انجلترة هي التي ضمت اليها النسا ولان انجلترة ولان انجلترة هي التي المعلى ولان انجلترة هي التي فعن ويولين المحلوفا ويا ويولين المحلوفا كا وهولندة ويولين المحلوفا والمروج ولان انجلترة هي التي غرت النسا وتشيكوسلوفا كا، وهولندة ، ويولندة ويلجيكا والعروم ولان انجلترة الإيدان المحلول المالوبيين يستغرقون والمروج ولان انجلترة الإيمان من دعاوة مضادة الابعد أن شاهدرا الباريسين يستغرقون في التي حقيقة ما يحمله هذا الإعلان من دعاوة مضادة الابعد أن شاهدرا الباريسين يستغرقون في التي حقيقة ما يحمله هذا الإعلان من دعاوة مضادة الابعد أن شاهدرا الباريسين يستغرقون في التي حقيقة ما يحمله هذا الإعلان من دعاوة مضادة الابعد أن شاهدرا الباريسين يستغرقون في التي حقيقة ما يحمله هذا الإعلان من دعاوة مضادة الابعد أن شاهدرا الباريسين يستغرقون في التي عد قراءته ، فأزالوه بعد هفي أربع وعشرين ساعة .

وفي بقية أوربا النازية لم بقل أنصار هـ ذاك بالدوع من الدعارة المصادة عن زملائهم في فرنا . فاخلة الطباشيرية كانت تجد ميدانا فسيحا في كل بلد مقهور ومن الحكايات المشهورة الواقعية ماحدت في بروكسل عاصمة بلجيكا . ذلك بأن الألمان علقوا ذات مرة في شواوع هذه للمدينة إعلانا بحدل رسم ز ولسنون تشرشل ) واقفا يطل على أسرة من أم واولاد صغار أصناهم الجوح ولا يجدون على مائدتهم سوى صحاف فارغة برثم كتبوا تحت هذه الصورة :

أمناهم الجوح ولا يجدون على مائدتهم سوى صحاف فارغة برثم كتبوا تحت هذه الصورة :

أبها الوحش ! إنك تسفينا من العذاب كؤوسا مرة ؟ بر وكان الفرض من لصق هدله الاعلان إظهار أن برجانيا وحدها هي المسئولة بسبب الحصار البحرى الذي ضربته على أوربا النازية ، عن انتشار الجاعة في بلجكا . ولكن حدث أن انتهز الآهائي فرصة الظلام الدامس فأجروا تعبيراً في الصورة ، حتى بدت رأس المستر تشرشل في الصباح التالي ، وقد أعطبت ، قصة ، تجبية كما نبت له شارب صغير . فظهر (أدو لف عتل) بدلا من المستر تشرشل بطل على هؤلاء الأطفال الجياع ، وانطبق عليه القول : ه أبها الوحش المائك تسقينا من بطل على هؤلاء الأطفال الجياع ، وانطبق عليه القول : ه أبها الوحش المائك تسقينا من الصداب كؤوساً مرة ! و .

ومن أمثلة هذه الدعاوة المصادة ، ماكان محدث في الدانمرك على نحو ما سبقت الإشارة إليه . فقد وجد أهلها أن خير وسيلة لبعث النقة في النفوس وإشعال جفوة الوطنية إحياء وفي هذه الظروف لم يكن من العسير على أصحاب الدعاوة المضادة أن يروجوا ما يشاءون. من أقوال وأقاصيص من أجل إضعاف شوكة الشاذيين والسخر بهم . ومن النوادر التي انتشرت في هذه البلاد أن أحد بائعي السمك اعتاد المناداة على سمكه في أسواق كو ينهاجن : وسمك من الطراز الاول ، وسمين كالماريشال جورنج ! ، فألغي القبض عليه وحبس مدة أسبوعين . ولكن لم يكد يطلق سراحه حتى استأنف المناداة على بضاعته قائلا : ، سمك من الطراز الاول : مايزال سمينا كما كان منذ أسبوعين ! ، وكذلك ظل الدائم كيون زمنا بحدون في موقف ملكهم كريستيان مثالا يحتذي في مقاومة الإلمان . وحرصت الدعاية الحقية على إذاعة واقعة من وقائع هذا الملك مع السادة الالمان . وهي أنه كان من عادة الملك كريستيان أن يخرج كل صباح على حصائه للنجول في شوارع كوينهاجن ، فحدث ذات مرة أن مر بيناء أن يخرج كل صباح على حصائه للنجول في شوارع كوينهاجن ، فحدث ذات مرة أن مر بيناء وأخبره عخالفة هذا العمل لنصوص الاتفاق القائم وقتذاك بين الدائم ك وألمانيا ، فلما أجاب الضابط بأن العم النازى قد رقع على هذا البناء بمقتضي أمر صادر من ولين ، أعلن كرستيان نيته على إرسال جندي دائم كي لاتزال العم النازي إذا ظل العم مرفوعاً إلى وقت الظهر . وفي الساعة الحادية عشرة والدقيقة الحاسمة والحسين كان العم مانزال مرفوعاً إلى وقت الظهر . وفي الساعة الحادية عشرة والدقيقة الحاسمة والحسين كان العم مانزال مرفوعاً الى وقت الظهر . وفي الساعة الحادية عشرة والدقيقة الحاسمة والحسين كان العم مانزال مرفوعاً الى وقت الظهر . وفي الناء وفيال العم من المناء المانان العم المانوال من وأبيا . فظهر الملك وقال الساعة الحادية عشرة والدقيقة الحاسمة والحسين كان العم مانزال مرفوعاً . فظهر الملك وقال المناء المانة الماندان من وأبيا . فطهر الملك وقال المناء المانة المانة المانة المانة المانة والمانة والمانة وقال المانة وقال المانة المانة والمانة والمانة وقال الملك وقال المانة والمانة وال

إن أحد الجند الدنمركين سوف بنتزع العلم من مرضعه في الساعــة الثالثة عشرة تماما . فهد: الضابط باطلاق الرصاص على ذلك الجندى . فأجاب الملك : إذن يمكـنك إطلاق الرصاص على ، لانى أنا هذا الجندى ! ، فاضطر الآلمان إلى إنزال العلم بعد دقيقة واحدة .

وعكمذا تفوعت الامثلة وتعددت في كل بلد من بلدان أورنا المحتلة . على أنه كان أيضا من أهم أساليب نشر الدعاية الحنفية استخدام مابعرف بإسم ، الخطابات المسلسلة ، وذلكِ أنه لما كان من المتعذر في كثير من الاحابين الحديث علائية في موضوع بهم الوطنيين تحت رقابة الحستابو و عيونهم . فقد كان ناقل الحتر يعمد إلى كتابة ما يريد إذاعته في رقعة صغيرة يضعيا في كفه . حتى إذا صافح أحد الوطنيين ترك هذه الرقمة في يد ذلك الوطني الذي يعمد بدوره لمِل نسخ عدة رقاع منها يوزعها على أصدقاته ومعارفه الذين يثق جم . فيقوم هؤلاء بتوزيعها على آخرين بعد أن ينسخوا منها أعـداداً أخرى وهكـدًا . وتتضمن هذه الرقعة عادة . خير هزعة لحقت بالنازبين . أو ذكر حادث تخريب أو ندمير . أو أمر ندبير مظاهرة كيرة . أو بجرد تحذير الجمهور من بعض حيسل التازيين الجديدة لسلب أموال الاهلين أو مواشيهم أو أغذيتهم . وكثيراً ما كانت هذه الرقاع تنقل بعض الأقاصيص التي يقصد من إذاعتها الترويخ عن النفس والزراية بالسادة الثازيين والسخر بهم ونفوية الروح المعنوبة وشد آزر المقاومة ضد سلطات الاحتلال الالماني بحميع الطرق الممكنة ومن ذلك مابذكرونه في النرويج حيث أراد النازيون في بداية الاحتلال أن بجنذبوا النووبجيين بالنودد اليهم . ووجدوا ز قيدكون كويسلنج ) وأنصاره مقبلين على النماون معهم ، وكان من واجب أصحاب الدعاوة المضادة أن يبذلوا كل جهد حتى يعرف سواد الشعب أنه كان هشاك أناس ما بزالون يشيدون مذكر الملك والوطن ويرفضون في قرارة نفوسهم العيش الذليل في ظل الاحتلال الألمـــاق. هذا إلى ضرورة التمسك بأهداب الامل والرجاء دائمناً . ومن الوقائع التي أذاعت أنبامها الدعاية الحُفية ماحدث في ﴿ أُوسَلُو ﴾ إذ دخل أحد النازبين محلا تجارباً . ثم رفع بده محيياً بالنحبة الهتلرية وسأل الباتعــة أن ترشده إلى مكان بيع ملابس الرجال . وكان هذا النازي ينتظر أن تجبيه الفتاة بالتحبة النازية والكنما أبت ذلك . فأجابته على الفور : . بحيا الملك! خلفك إلى الشهال ، وفي أتريل ١٩٤١ حدث أن استفسر رجال الاحتلال الألماني من أحد وكلاء الكنائس الروبحيين ( تليفونيــا ) ، عن مكان في كثيــته يتسع لايو ا. مائة جندي ألماني . فأجاب الرجل : . بكل تأكيد ! في استطاعتنا أن نجد مكانا يتسع لابوائهم في فنار الكنيسة الخصص لدفن الموقى. .

غير أن الدعاية الحفية سرعان ماوجدت في و الواديو ، و ، الصحف السرية ، أكبر أدر اتبا الفعالة في فشر دعاوتها صد الناريين نظامهم الجديد في أوريا. ودل استخدام الراديو في الحقيقة على سهارة كبيرة وجرأة عظيمة من جانب أنصار المفاومة في أورب االثارية . والسبب في هذا ، أنه كان من مقتضيات التنظيم الالماني . الرفاية ، الصارمة التي أنشأوها مَى أَجِلَ تَروجُجُ دعاوتُهم للنظام الجديد مِن جانب . ومن أجل اخماد أية دعاوة مضادة من جانب آخر ، أن بحرى النازيون تفتشاً دقيقاً لمصادرة جميع أجهزة الراديو ذات الموجات القصيرة ختسوصا ، واصدار العقوبات القاسية على كل من يضبط متابسا بحريمة الإسماع للإذاعات الحرة الاجنبية . وفي مقدمة هذه ، الإذاعات المرحلة من محطة الندن المشهورة . .B.B.C وزيادة على ذلك قام التازيون من جهة اخرى بتوزيع أجهزة الراء يو ذات موجلت معينة تمكن صاحها من الإستماع للإذاعات النازية المحلية فحسب. هذا الىانهم دقفوا على وجه الخصوص في التنقيب عن كل أجهزة الإرسال في حوزة الأفراد . وكمان غرص النازيين من ذلك كله ألا يستسم الاهلون في البلدان المفهورة إلى انباء لا يريد النازمون ذبوعها بيتهم ، وأن يتعلمو على الوطنيين الذين وفضوا التعاون معهم ، وكان ما زال فديهم بفية من أمل في الخلاص من سلطانهم أن يقف بعضهم على حقيقة ما بفعله البعض الآخر ويقوم به من ضروب المقاومة ويأتيه من حوادث التخريب والتدمير . أو أن يستطيعوا انشاءصلة تؤدي الى جمع الكلمة وتوحيد الصفوف في وجه سلطات الإحتلال الألمانية .

وسع هذا فقد نجح كثيرون من أهل الفحوب المفهورة في الإحتفاظ بأجهزة الرادبوذات الموجات التصيرة ، واتخدوا التدابير لإخفاء هذه الاجهزة ، ورنبوا الاجتماعات (السرية) في أوقات الاذاعة الاجتبية الاستماع الم ما يقوله أنصار الحربة في الايم الديموقراطية ، عظم الإقبال على استخدام (الرادبو) عندما صارت عطة الإذاعة الريطانية ننظم برائج باللغات الاجتبية وقد بلغ عدد اللغات التي كانت تذبع ما هذه المحطة سبعا وأربعين ، وتحتل الإذاعة البريطانية مكانا ظاهراني تاريخ الدعابة الحقية والدعارة المضادة بسبب ما كانت المشره من انباء تعليقات على هده الانباء ، ولم بكن يقصد من اذاعتها أن تقف الفحوب المقهورة على من انباء تعليقات على هده الانباء ، ولم بكن يقصد من اذاعتها أن تقف الفحوب المقهورة على حقيقة ما يقع من حوادت و نظورات في أرجاء المالم من أجل القضاء على الطفيان النازى فحسب بأكانت تبغى الى جانب ذلك احباء الامل والرجاء في صدور الاهلين وشد عزيمتهم بفضل ما تنفر الموات الحاربة الموات الموات واخرطرفا من الاساليب بعضل ما كانت تنقله الهم من أقوال الزهماء الاحرار الذين كما توايرولون فيادة هذا النصال الى جانب أقطاب الديموقر اطبة المعروقين العالم وكانت نظهر لهم بين وقت و أخرطرفا من الاساليب جانب أقطاب الديموقر اطبة المعروقين العالم وكانت نظهر لهم بين وقت و أخرطرفا من الاساليب

اثنى كان يتيمها النازيون لدعم أركان نظامهم الجديد في أوريا وبسط سيطرتهم العالمية . وأخيرا صارت الإذاعة البريطانية إلى جانب ذلك كله نعني أيضا بجسع كلمة الوطنيين الذين آلوا على أنفسهم مقاومة الاحتلال الآلماني في بلادهم .

وقصة الإذاعة البريطانية ـ B.B.C ـ طريفة حقاً . فمن المعروف أن النازيين منذ خلص لهم الحكم في ألمانيا ؛ كانوا أول من استخدم الراديو في الإذاعة السياسية لتروج مبادتهم قبل نشوب الحرب الماضية بعدة أعوام ، ثم انقن زعم الدعارة والنشر في ألمانيا الدكنور جوباز تنظيم هـذه الأداة حتى أصبح الراديو من أدوات الحرب الفعالة . وكان يعتمد عليه النازيون في تصنَّه الرأى العام الآلماني في بلادهم بما بديمو له من أخبار وإدعاءات مصللة كاذبه وكذلك ل حرب الاعصاب المشهورة لاضعاف جبهة المقاومة والدفاع في البلدان التي أرادوا احِتباحها . أما الاذاعة البريطالية فظلت في سنوات السلم لا تعني بالاذاعة الاجتبية . ثم استمر الحال على ذلك المثوال إلى أن وقعت الأزمة النشبكوسلوفاكية المعروفة في سيتمعر ١٩٣٨ ، وعندثذ أدرك الحكومة الانجليزية محطر الموقف ، وأيقنت أنه من المنعذر علمها أن تنشر على المللا آراءها ورأى رئيس-كومتها وقنداك المستر نيفل تشمع لين . بين الشعوب الأوربية بصدد هذه المسألة الشائك مادامت محطة الاذاعة البريطانية لاتعني بتنظيم برائج أوربية تاركة للنازبين وحدهم ترويج آرائهم وإدعاءاتهم في أنحاء العالم وكانت تقوم بذلك ﴿ وَزَارَةَ اللَّمَانِيَةِ ﴾ النَّازَيَةِ بأشراف الدُّكتُور جَوَبَّلْزُ وأعوانُه ﴿ وَلَمَذَا تَقْرَرُ فَي ٢٧ سبتمبر من العام تفسه أن تنشر محطة الاذاعة البريطانية ( B.B.C. ) باللفــــات الفرنسية والإيطالية والألمَانية جميع الحفلب التي بلقيها رايس الوزارة الانجليزية . ثم الأنباء الهمامة . واقتضى تنفيذ هذا القرار وقتذاك تنظيما وإمعاً لاعداد المنرجمين والمذبعين . هدذا إلى جانب إجراء تغييرات فنية منوعة . ثم لم تلبث هذه الصعوبات القنية أن زادت عندما صارت ﴿ الْحَطَّةُ ﴾ ترتب برامج الإذاعة باللمتين الأسبانية والبورنغالية في صيف العام الشالي (١٩٣٩) • كا صارت تذبع باغات أخرى بلغت في ذلك الحين سبعاً . ثم ازداد العبء الملتي على عانق هذه الاذاعة الأجنية عقب نشوب الحرب الماضية مباشرة ، وماتبع ذلك من تجاح الألمــان في اجتياح عدة دول في وقت قصير ، وإلشاء الحكومات , الحرة , التي صارت تمثل بخوعة الأم المتحدة في الندن واتجاء الانظار إلى بريطانيا كموثل للاجتين السياسيين والمضطهدين. ومن الهم ، بل وكركز لتنظيم المقارمة الشديدة ضد الطغيان النازي ، ثم غدت بريطانيا قامة الحرية التي شاء النازيون أن يفرضوا عليها العزلة فرضاً قبل غزوها هي الاخرى . وعلى ذلك نشطت الاذاعة البريطانية نشاطأ عظما في عاس ١٩٤١ . ١٩٤١ وكان واجمها الاكر أن تسمع أوربا المفهورة صوت بريطانيا عائياً مرتفعاً وسط ضموضا. أسلحة الحرب المبكانيكية وإغارات الطائرات النازية ، وأن تسمع القلقين أو اليائسين دقات ( حاعة بن ) المشهورة وكان عصباً ذلك اليوم من أيام دبيع عام ١٩٤١ عندما هدمت قذائف النازيين بناية بحطة الاذاعة البريطانية . ومع هذافقد أعيد البناء على عجل وكانت الاذاعة النازية ي هذه الآيام الشديدة (من عامى ١٩٤٠ ، ١٩٤١) تكاد لاتنتي منازعا أومنافساً في مبدان الدعاية الأوربية أو العالمية .

ولكن الحال سرعان ماتبدل بعد ذلك إذ تمكنت الاذاعة العربطانية من تنظيم براج للإذاعة في أنحيا. الممتلكات المستقلة وفي بلدان الاصراطورية المختلفة ؛ وفي أغسطس وسبتمر . ١٩٤٠ كانت قد أحكمت الصلة بطريق الأثير . بين لندن والولايات المتحدة الامريكية . وقد مهد لدلك ولاشك ماقررته الولايات المتحدة ذاتها من ضرورة النزول إلى ميدان الصراع المستحر منذ أبريل في العام السابق ( ١٩٣٩ ) فلم يكمد بمضى أسبوع واحد على التيلاء ( موسوليني ) على على على البانيا ، حتى ألني ( روزنلت ) خطابه المشهور على هبئة الإنجاد الأمريكي ( Pan American Union ) في 1 الريل سنة ١٩٣٩ ، وقال أن المسألة باتت في الواقع مسألة إختيار بين اقحام الحضارة الحالبية في النزاع والحروب التي يثيرها العسكر بون ، وبين التمسك عثل السلام العليا واحترام حقوق الفرد والحرص على المدنية التي ينبغي أن تظل جميع الشعوب متمتعة بها . ثم حدث بعد ذلك أن ذهبت أدراج الرياح جميع الجهود التي بذلها الرئيس الامريكي من أجل تأمين سلامة الامم ومنع نشوب الحرب ، حتى جاه في آخر الامر انهيار فرنسا في يونيه ١٩٤٠ مؤذنا في نظر الكثيرين من أهل الولايات المتحدة بقرب إنتهاء الحرب في مصلحة ألمانيا . وبأن مقاومة بربطانيا لاطائل نحتها وانه من المنتظر أن ترضى هذه الدولة بالتسليم عاجلًا أو آجلًا . وفي هذه الظروف ، كان من واجب بريطانيا أن تبذلكل جهد حتى يقف الشعب الامريكي على مقدار المقاومة التي تبديها من أجل للالمان حتى يفني آخر رجل وأمرأة جا . ووقع على عانق الإذاعة الديطانية ( B. B. C ) إبلاغ هذه الرسالة إلى العالم الجديد . وكار\_ لصوت المحتر ( ونستون تشرشل ) السحري . أَبِلُغُ الْآثُرُ فَى نَفُوسَ الامربِكِينِ. وزيادة على ذلك فقد ظهر في تلك الآونة أن الرأى والشعور قد محولا نهائيا إلىجانب الديموقراطية العريطانية في النضال الدائر . لأن الامريكيين سرعان ماصاروا يطلبون في خريف ١٩٤٠ معرفة الشيء الكثير عن جمود بريطانيا الحربية ويتساءلون لماذا تذيع لندن إلى الشعوب العريطانية في كندا ونيوفوندلند، والهند الغربية

بينها نترك الامريكيين من غير الاذاعة لهم؟ تمكان لاهل هذه الديموقراطية العظيمة ما أرادوا مكتبت جريدة ( نبويورك نبيس ) في 18 بولية ، 198 تنى على جمود بحطة الاذاعة البريطانية ، ثم قالت مامعناه إنه سرعان ماتبين من فحص بعض البرائج التي نذاع من هذه المحطة أن بريطانيا أصبحت الان لا تضيع وقت المستمعين سدى في الاصغاء إلى روايات خيالية 1 . ومن ذلك الحين أصبح الاثير الصلة الفعالة التي ربطت بين بريطانيا وأمريكا ، ونقل الاثير خبر مبثاق الاطلنطي بين روز فات ونشرشل في أغسطس ١٩٤١ ، وأسدت الإذاعة خدمات جلية عقب حادث ( ييرل هاربور ) المشهور وذلك في أثناء زيارة المستر تشرشل للولايات المتحدة وكندا ، ومنذ صارت الولايات المتحدة ترسل جندها إلى الشرق الاوسط والهند . نقلت محطة الاذاعة البريطانية إلى هؤلاء برامج مذاعة من المحطات الامريكة .

يد أنه إلى جانب هــــداكه . سرعان ما أتمت عطة الاذاعة ننظم إذاعاتها الاجنبية لا لقوات الآمم المنحدة المحاربة في الميادين فحسب . بل ولاهل البلدان المقهورة في أوروبًا النازية تم كان أظهر آثار عذا التنظيم ماحدث في ربيع عام ١٩٤١ عند بدء الدعوة لحلة جيش النصر ( V- Army ) المشهورة . ومع أنه قد سبق الحديث عن هذا الجيش عند الكارم عن حروب المقاومة الابحابية والسلبية في أوروبا البتارية ، فان تُمت حقيقة واحدة لايفبغي أغفالها . هي أن الفضل في قبام هذه الحلة الواسعة برجع في الحقيفة إلى الشعوب الأوربية المقهورة نفسها أكثر من أي شيء آخر؛ وتفسير ذلك أن أحد أعضاء الحكومة البلجكية السابقين ، ( المسيد فكستور ديلافيلي ( Victor Delaveleye ) ، وهو من أو لئك الذين عاهده النمس على الحديث من لندن إلى البلجيكيين في أرض الوطن . أراد أن يتحقق من أن عناك من يستميع لاحاديثه من مواطنيه . فاقترح عليهم ذلت مرة أن يجملوا شارة معينة نرمز إلهم هي حرف ( ٧ ) حرف النصر ، وأن يخطوا هذا الحرف بالطباشير على الجدوال حتى بكون ذلك عنَّابة علامة يعرف جاكل مستمع لاذاعته اللندنية غيره من المستمعين الآخرين ونال هذا الاقتراخ قبولا لدى مذبع آخر . بدعي رجيرس Geersens - فطلب إلى مستعبد من البلجيكيين في إذاعته الفلمنكية أن يفعلوا هم أجدًا مثل إخواتهم فاجلب أعل بلجيكا \_ من والون وفلمنك \_ هذه الرغبة ، ثم لم يلبث أن ذاع الحد ، فتبع هؤلاء أهل البلدان الاخرى وهكذا لم يحي. شهر ابريل من عام ١٩٤١ ، حتى كان حرف النصر ٧ ) مثلشراً من أقصى القارة الأوربية إلى أفصاها من النرويج في الشمال إلى البلقار\_\_ في الجنوب ، وقد نقدم كيف تسلم الكاونيل ( برينون Britton ) إدارة هذه الحرلة من لندن . وفي خريف العام نفسه أحدت هذه الحلة خدمة كبرى ، عندما انتشر في أرجاء أوربا ، رمز ، جديد لنوع المقاومة الإنجابية الخطيرة \_ وهو رسم السلحفاة ، وكان هذا رمزا لحركة الابطأء المتعمد ! . وقد سبق ذكر مبلغ الاضرار التي لحقت أداة الحرب الالمانية من جراء هذا النوع من المقاومة .

5 0 · 6

هذا هو الدور الخطير الذي لعبته تحطة الإذاعة البريطانية B. B. C.) في إثارة المقاومة القعالة في وجه السادة النازبين في أرجاء القارة . وواضح أن استخدام هذه الاذاعة كان من أمضى أسلجة الدعاوة المضادة أو الدعاءة الحفية التي كانت ترمى إلى تقويض أركان النظام الحديدق أوربا النازية . ولذلك ، وقع النازيون عقوبات صارمة على كل متهم بالاستماع إلى الاذاعة البريطانية خصوصاً . و تنوعت هذه العقوبات ، مر ﴿ لَحَبِّسِ الْأَنْفُرَادَى أوالارسال إلى ممكرات الاعتقال ، إلى السجن عدة سنوات أو الاعدام ( وذلك على وجه الحصوص في كل من بولندة والنرويج ، تم في ألميانيا ذانها ﴾ . إذا أبت أن المستمع للاذاعة البريطانية يمثلك جهاز الراديو . ويدعو اخوانه ومواطئيه إلى منزله أو أي مكان آخر للاستهاع معه إذ أن النازيين كانوا يعتبرونه في هذه الحالة مروجاً لدياوة العدو ضد حلطات الاحتلال . وقد عنيت حكومات الأم المتحدة المحمارية ( في حاوج أوربا النازية ) بإعداد قوائم طويلة بأسماء سي. الحظ الذين ارتكبوا , جريمة ،الاصفاء إلى محطات الاذاعة الاجنية ، وخصوصاً محطة B.B.C ؛ وصدرت ضدهم أحكام بالسجن أو الاعدام واشتملت هذه القوائم أبضاً على نواربخ صدور هذه الأحكام ذاتها بكل دقة . ولم يكن من العسير على الحكومات إعداد مثل هذه القوائم الكاملة . لأن الصحف النازية نفسها في البلدان المحتلة درجت على نشر أخبار هذه الاحكام بين الانباء المحلية ، على أمل أن يكون هذا النشر زاجراً للاهلين، تمنعهم من الاستماع للإذاعات الاجنبية. بيد أن صرامة هذه الاحكام لم تفد شيئاً في ردعهم ، لان هؤلا ما كاتو انجدون طريقا يعرفون به شيئا ته محدث في بلادهم أو بجرى في أوربا النازية وفي العالم عموما غير الاستماع لأنباء محطات الاذاعة الحرة وعلى وجه الخصوص المحطة العريطانية . وعلى ذلك فانه بدلا من أن يفلح الألمـــان في اقتاع سواد الشعوب المقهورة بالاتصراف عن الإذاعة النندنية . زاد إقبال الاهليزعلي هذه الاذاعة وصاروا مجحكمون الأساليب التي تمكنهم من مراوغة الجستابو والافلات من أيديهم .

وانتشرت فى أرجاء أوربا المحتلة أقاصيص عن وقائع كثيرة نبين فى الحقيقة مدى فشل سلطات الاحتلال الالمساق فى مقاومة الاذاعة البريطانية - من ذلك أن أحد الجمنود الالمسان سأل ذات يوم فى شارع من شوارع مدينة ( بروكسل ) رجلا من البلجيكيين عن الوقت فتجاهل الرجل معرفة الالمانية ، فسأل الجندى آخر ، ولكنه لم يظفر منه بطائل . وعندانه

تقدمت إليه ابنة صغير وأظهرت دهشتها كيف لا يعرف هذا الألماني الوقت ، مع أن كل إنسان بعرف أن الساعة هي السابعة والربع مساء . قدمش الألماني يدوره ، وسألها كيف استطاعت هي أن تحدد الوقت جذه السهولة دون أن تنظر إلى ساعة ما ؟ . فقالت : والأمر يسير هل ترى أحداً من الناس في الشارع ؟ وفأجاب الألماني بالنبي - فقالت : وحسناً كل الشوارع تكون مفقرة الآن ، لأن الناس جرعون في هذه اللحظة إلى بيوتهم حتى يستمعوا للإذاعة الحرة . وعده موعدها كل مساء الساعة السابعة والربع تماما ! ي ،

وحدث أن كتب أحد المتحسين من أنصار التماون مع ألمانيا في ملجيكا إلى جريدة { نوثو جورنال } البلجكية ، يشكو من أنه سمع في الترام حديثاً بين تلبيدتين . قالت إحداهما في أثناته : , أن مدرس الانجليزية في مدرستنا رجل عظيم حقا إ هل تدرين ماذا يفعل ؟ إنه يبدى كل بوم تعليقات متوعة على الانباء المذاعة عن انجلترة . إن النصر آت لا محالة إ . .

ومن الاقاصيص الطريفة ما حدث في روكسل أيضا عندما غادر رجل مسن أحد المقاهي، فسأله رفاقه إلى أين ؟ فقال : إلى المنزل لأن هذا وقت الاستماع إلى الإذاعة البريطانية ! مم ذهب الرجل إلى حال سبله ، ولكنه لم يكديستقر به المقام في بيته حتى سمع طارقا ، تم لم يلبث أن دهش عندما وجد الجستانو في ردهة البيت يسألونه : ، هل أنت الرجل الذي يستمع إلى الإذاعة البريطانية ؟ ، فأجاب : ، فعم وأفه لل كل يوم ! ، فيألوه : ، وأين هذا الراديو ؟ ، فأجاب : ، و الكنى لا أملك جهاز اللاستماع ، وإنما جدران المنزل رقيقة لدرجة تمكنني من الاستماع لإذاعة جهاز الواديو الذي يملك جارى ، وحضرته ضابط ألماني ،

## الفصاليان

## الصحف السرية

أما أخطر وسائل الدعاية الحفية وأشدها أثرا فكانت الصحف السرية التي انتشرت في أرجاء أوريا النازية.وظهور هذه الصحفكان،معناه في الحقيقة وجود حركة مقاومة خفيةواسمة يصعب على سلطات الاحتلال الالماني ورجال الجستابو اخمادها على الرغم من أن النازيين كانوا أصحاب السطوة في البلدان المفتوحة . وبعنبر ظهور هذه الصحف السريةورواجها برهانا ساطما على أن الهتاريين قد فشاوا تماما . أولا في كسب صداقة الشعوب المقبورة . واستمالتهم إلى التعاون ممهم في ظل النظام الجديد من أجل دعمالسيطرة الألمانية ؛ و1انياعلي أنهم بالرغم من تنظيماتهم الواسعة ظلوا عاجزين عن كبح جماح الأهلين والقضا. على الروح المعنوية في البلدان التي دانت لسلطانهم . وزيادة على ذلك فقد قامت الصحف السرية بدور خطير فجم وتوحيد الصفوف وشد أزر المقاومة ضد السادة الألمان . وهذا يفعنل ماكانت تنشره من أنيا. وموضوعات متعلقة بتشاط الدنموقراطيات العظيمة وفضالها المميت من أجل خلاص الحضارة من شرور النازيين وطغياتهم من جهة ، ثم بفضل ماكانت نقوم به من وسائل هذه الصحف السرية . أنها كانت تعتمد في الأنباء التي تنشرها على اذاعات المحطة البريطانية ا ـBB.C ) . ومعنى هذا أن الصحف السرية تروج الآنياء التي يفرض الشازيون عقوبات صارمة بلغت حد الإعدام في أحايين كثيرة على كل مستمع لهذه الإذاعة ، مما يدل أبضا على أن جميع الجهوء التي بذلها النازيون لمقاومة هذه الإذاعة الحرة قدذهبت سدى ومن غيرطاتل هذا إلى أن تجاح الدياوء المصادة في استخدام الصحف السرية دل على أن أفصار الدعاية عديدون بل ومنتشرون في أرجاء أو ربا المحنَّة ، لأن اصدار هــــذه الصحف السرية لم يكن يالاً مر السهل الهاين . فهناك قبل كل شيء مشكلة الحصول على الورق ، لأن سلطات الاحتلال الألمان تهيمن على توزيمه . قلا يستطيع انسان أوهيئة الحصول على الورق إلا إذا حمح الحاكم الألماني ، وعرفت سلطات الاحتلال الوجوه التي يراد استخدامه فها وهذا إلى أن الكميات الى تسمح ما السلطات محدودة وتكاد تبكني حاجة البلاد العادية . فكيف محصل إذن ألصار الدعارة المصادة على الورق الذي بلزم لصحفهم ؟ لابد من وجود مؤيدين لهذه الدعاية الحقية

قبل كل شيء من بين الأهاين الذين استطاعوا التمتع بنفة الألمان لآن مؤلاء وحدهم هم الذين كانوا محصلون على عذه الكميات المحدودة من الورق. وكانت هناك مجازقة أخرى إ: كيف محمل مصدره الصحف السرية كمبات الورق التي محصلون عليها تحت أنوف هيئات الشرطة المطبعة التي تطبع محينتهم ؟ بيد أنه كماكان هؤلا. يجدون أفرادا وشركات وطنية تعطيهم حاجاتهم من الورق خنبة ، فانهم كـا لو اكـذلك بجدون أصحاب مطابع لا يعنـنون على أصحاب الصحف السرية بما يريدون من أدوات الطباعة كالحمر والحروف والآلات وغير ذلك. وكان مصدرو الصحف دائما يعمدون الى استخدام حروف الطباعة من ( البنط ) الذي لا تختص باستعاله شركة أو هبئة درن أخرى . حتى بصعب على رجال الجستابو الوقوفعلى المصدر الذي أمد الصحف السرية بأدوات الطباعة . ورغبة في أن يتعذر العثور على المحكان الخني الذى أقيمت فيه المطبعة السربة كمثيرا ماكان أصحاب عذه الصحف مختارون مكانا منمزلا خوفا من أن يسمع القاطنون في الاماكن المجاورة صوت الآلات، ويعرف خبر وجود المطبهة . وقد حرص نصدرو الصحف السرية على ألا يعتمدوا على شركة واحدة لتموينهم بالورق أبر مدهم بالآت الطباعة وأدواتها . أو بظلوا في مكان معين بطبعون فيه صحبفتهم مدة طويلة. والسبب في ذلك الإمعان في الحيطة حتى لا يتسرب شيء عن تضاطهم ، أو بتعرض معاو نوهم في هذا كله لإثارة سخط حاطات الاحتلال عليهم فيكون نصيبهم الموت أو التشريد لا محالة . فاذا ما تم طبع الصحيفة . صادف أصحابها صعوبة التوزيع ، فكان عليهم أولا أن بنقلوا ما طيموه من اسح عدة قد يثير نقاما الريبة والشكوك . وأن محدوا موزعين . يوصلون هذه النسخ إلى أيدي الأهلين في كل مدينة وقرية .

ومع عدًا . و بالرغم مما كان ينتظر كل مشترك في أبة عملية من هذه العمليات جميعها من عشوبة قاسية ، الأمر الذي كان يعرفه الاهلون في أوربا المحتلة حق المعرفة \_ و بالرغم بما كان ينزله الثازيون بمصدري هذه الصحف و عرزيها وموزعيها من عقاب صادم ببلغ حد الإعدام في حالات كثيرة . كان أصحاب الصحف السرية مصوا في إنحاز أعمالهم وطبع صحفهم و توزيعها . وكان من الطبيعي أن يتمكن النازيون بين حين و آخر من القبيض على بعض الأفراد المستولين عن إصدار هذه الصحف وإعدامهم . ومع هذا فين ذلك لم يفد شيئاً في منع صحف أخرى ، غيرا تلك التي مات أصحابها أو أرغموا على القرار من قبعنة الجستابو و ترك أو طائهم ، من الظهور في أما كن أخرى ، وكذيرا ما كان محدث أن تصدر الصحيفة نفسها التي ظنت سلطات الاحتلال الآلماني أنه قدة عنى علها ، محتفظة بنفس الشكل الذي اعتادت

الظهور به ، يتولى تحريرها آخرون لايقلون وطنيـة ورغية في مقاومة الطفيان النازى عن أسلافهم .

E 0 0

والوقوف على طرف من قصة هذه السحف السرية وانتشارها يظهر نا على مبلغ نشاطها وأهمية الحديدة التي كانت تؤديها كأداة من أدوات الدعاية الحقية ذات الآثر الفعال في مكافحة عنة الثغالم الجديد في أوربا الفارية ولما كان عدد من أصحاب هذه الصحف وبحرريها قد استطاع الفرار إلى انجلترة أو إلى غيرها من الدول الحرة المحارية أو المحايدة وكانت أسرات الكشيرين منهم ما زال تعيش في البقدان المحتلة تحت رقابة الجستابو وفي خطر التعرض للموت أو التشريد والتني إلى معسكرات الاعتقال ، أو قضاء بقية العمر في غياهب السجون ، إذا عرف الناز بون شيئا عن الحالم الحني كاملة ، ولذلك حرصت الحكومات الحرة المحاربة على أن تظل شخصيات هؤلاء الشجمان المفامرين بحياتهم مجهولة ، واكنفت بتمجيد ذكرى الأبطال الدى لم يستطيعوا الخلاص والنجاة وكشفت سلطان الاحتلال الالماني أمرهم ، فقوا حنفهم على أيدى الحستابو اللمينة أو قدموا للمحاكمة أمام الحاكم الأعدام الرهبية ، وأصبح من حق الناريخ وحده أن يرفع ذكرهم عاليا . فيهم أحكام الاعدام الرهبية ، وأصبح من حق الناريخ وحده أن يرفع ذكرهم عاليا . كشال للتضحية الحرة الغيمة من أجل مصلحة الوطرف ، وفي سبيل خلاصه من ربقة الاستمار الاجتي .

وفي فرنسا بدأ ظهور الصحف السرية من وقت مبكر . عقب الاحتلال الآلماني مباشرة . فقد سبب انهيار فرنسا كوارث عظيمة . وكان ( بول سيمون ) من بين الذين فقدوا ترواتهم وهو من الوطنيين الممتلئين حماسة وغيرة ؛ متوقد الذعن عظيم النشاط ، قرر منسذ اللحظة الأولى أن يشن بمفرده حربا شعواء على السادة الآلمان ، هذا إلى أنه وجد في هذه الحرب المزمعة وسبلة للترويخ عن نفسه إلى جانب إشباع رغبته فى الانتقام من غير الاصطدام بالنازيين المدججين بالسلاح والذين كان لابحرق وهو الأعزل على الاصطدام بهم . لذلك عمد ( بول سيمون ) في أيام الاحتلال الأولى ، إلى العمل على تعكير صفو الآلمان ، فصار لا يدع فرصة تمر دون أن يلصق على نوافذ سيارات ضباطهم وكبار وجاهم قصاصات الورق المعد لتغطية ألواح الزجاج حتى لاتتحظم و تغذا أر قطعها وقت الاغارات ، بعد أن يكتب عليها عبارات عثيرة ، مثل : و من هو أجمل رجل آدى في أوربا ؟ الدكتور جوبلز على وجه الناكيد ) و و و من هو أعظم البلوتاركين في أوربا ؟ الدكتور جوبلز على وجه الناكيد أو الني

تتألف من الأغنياء \_ الماريشال جورتج دون شك ١ ، . هـذا عدا عبارات أخرى تهتف محياة دمجول ءأو كمتابة شعار الجهورية الفرنسية المعروف والحرية والمصاوة والاخاء اء واغتمد ( يول سيمون ) من مبدأ الامر على معاونة ثلاثة من الوطنيين . واستطاع مع زملائه العثور على حروف للطباعة صغيرة مصنوعة من الكاوتشوك ــ تما يلعب به الاطفال عادة \_ . شم المترى الجماعة كل ما استطاعوا شراءه من ورقالزجاج المصمغ واستخدموا ذلك كله في لصن عبارات عائلة لنلك التي تقدم ذكرها ، من عبارات الدعاوة المصاده ، على جدران باريس. وذات مساء ، فكرت الجماعة في إنشاء صحيفة سرية . وبعد مضي أربع وعشرين ساعة كان ( بول سيعون ) يبذل كل جهد لافتاع أحد أصحاب المحازن المعدة لبيم الورق وادوات الكتأبة حتى يبيعه مطبعة من الكاوتشوك ذات حروف أكبر حجما م الحروف التي كانوا يستخدمونها وتمكنهم من طبع أربعة سطور في وقت واحد . وفي مكان سرى أمين ، و بحيد عن أعين رجال الجستا بو ، و بعد عمل شاق مضن استمر شهرا بأكمله وكلف أحدهم فقد احدى عيفيه من كثرة الاجهاد . تمكنت الجماعة من إخراج أول أعداد هذه الصحيفة السرية وكان احمها ( قالمي ) Valmy وهو اسم المعركة التي أحرزفيها الفرنسيون أول انتصاراتهم على البروحيين في عام٢ ١٧٩ في أثناء حروب النورة الفرنسية المعروفة . وأما الاسم الآخر فكان : رعدو واحد . هو الغاصب ! ، Un seul ennemi L'envahisseur وكانت جملة ماطبع من هذا الهدد الأول خمسين تسخة فحسب. ولكن سرعان ما أحدت غلهور هذه الصحيفة أثرا عظما وضيحة هائلة . والسبب في ذلك أن ظهور ( قالمي )كان تحديا صريحا لسلطات الاحتلال الألمائي . وبرها نا ساطماً على أنه ليس من العسير أن بجد الوطنيون سبيلًا للافصاح عما يشعرون به تحو السادة الألمان من كراهية واستخفاف. هذا على الرغم من عيون الجستابو المنبثة في كل مكان . و على الرغم من حيف العقوبة الصارمة المسلط على أعناق كل من تحدثه النفس مقاومة النظام الجديد .

يد أن ( يول سيمون ) لم يابث أن واجه بضع عقبات ، أهمها ناشى، من عدم وجود ما بكنى من حبر الطباعة لإصدار العدد الثانى من صحيفته . ولما كان يعرف حق المعرفة أنه كلما قل عدد المشرفين على اصدار هذه الصحيفة ، كان ذلك أعون على كتهان سرها با فضلا عن أنه لم يكن يريد أن يلحق بأصدفائه أى أذى بسبب ما قد يقدمونه الصحيفته من معاوية ، فقدفرد أن يسرق ، ما يريد من حبر من مقر القبادة الالمانية العامة تفسه في شارع وبقولى ، وكان من المتعذر على أى فرنسي الاقتراب من هذا المكان ، لأن الالمان منعوا سير الفرنسيين في عبدان الكونكورد وفي الشارع الموصل إلى تمثال جان دارك ، فكيف إذن بحقق ( بولسيمون) عبدان الكونكورد وفي الشارع الموصل إلى تمثال جان دارك ، فكيف إذن بحقق ( بولسيمون)

رغبته ؟ أن مافعله ( يول سيمون ) ذات مساء حتى بدخل إلى مقر القيادة الألمانية العامة ، ويأخذ مايشاء من كبات الحبر اللازمة لمطبعته ، مابزان من الاسرار ، ولا شك في أن هذا العمل كان يتطلب من ( يول شيمون ) شجاعة عارقة ! ومهما يكن من شيء فقد استطاع هذا الفرنسي أن يصدر العدد الثاني من صحيفته ( قالمي ) مطبوعا نجداد ألماني !

واتبع (سيمون) نظاماً دقيقاً في توزيع سحيفته . فقسم الموزعمون إلى جماعات تعمل منفصلة . ولا تعرف إحداها شيئا مما تضله الجماعة الاخرى . زيادة في الحيطة وحرصا على حياة المشرفين على اصدار الصحيفة وعلى حياة موزعيها أنفسهم . وتفنن هؤلا ، في ابتكار النظرق التي مكنتهم من توزيع الصحيفة في أماكن لاتخطر على بال إنسان ، كا حدث في مقر القيادة الألمانية العامة في شارع وبقولى ، (في باريس) عندما عتر الجند الألمان وهم يليسون خوزاتهم على نسخ مطوية بعناية من صحيفة ( قالمي ) على أن ( بول سيمون ) لم يلبث أن وجد في الشابات الباريزبات موزعات من الطراز الأول ، يحملن فسخ صحيفته إلى كل مكان يذهن في الشابات الباريزبات موزعات من الطراز الأول ، يحملن فسخ صحيفته إلى كل مكان يذهن البه حتى صار الجند والضباط الألمان أنفسهم بحدون هذه الصحيفة ، المكرومة ، يحبأة في جيومهم ، عا سبب لهم الحيرة والارتباك . لأن الجستانو ما كان ليدعهم يذهبون بسلام إذا عرف أن ( قالمي ) قد وجدت طريقا إلى الاستقرار في جيومهم . وكان من بين هؤلاء القتيات عدد من اللواق فقدن أزراجهن أو شهدن أخا يختني وراء جدران مركز الفيات المحمدان الواق فقدن أزراجهن أو شهدن أخا يختني وراء جدران مركز المعمل الإجارى في ألمانيا .

وسرعان ماذاعت شهرة ( قالمي ) في أرجاء فرنسا . وصارتوزيعها غير مقصورعلي باريس لل صارت توزع في الاقالم أبضا . وجد الجسنانو من أجل ذلك كله في البحث والتنقيب عن أسحابها وعوديها وموزعها عندما بلغ مايطبعه ( يول سيمون ) من جريدته حوالي المشرة ألاف بسخة في كل شهر يبد أنه لم يكن من العسير على رجال الجستانو بما أوتوا من قوة وسنطان وبفضل مابدلوه من جهود . أن بعثروا بعد مشقة عظيمة على المكان الذي تطبع فيه هذه الجريدة . وعند تذ تعرض أصحابها لخطر داه . ولكن شاء حسن الحظ ان يبلغهم الحمو في الوقت المناسب ، فقادر ( سيمون ) ورفاقه الوكر قبيل هجوم الجسنابو ورجع هؤلاء على حنين . ثم عادت الصحيفة إلى الظهور كعادتها ، وطف عدد قرائها في أكتوبر من عام الحرة الفي .

وعا تجدر ملاحظته أن ( قالمي ) لم تحاول معالجة شتى الأمورالتي تتناولها بالاسلوب الجدى الذي يتطلب من القارى. أعمال الفكر وكد الذهن ، كما أنها امتحت عن إنارة الموضوعات الجداية التي قد نعطى الألمان فرصة الرد ومحاولة الاقتاع . فقد فطن محرووها إلى أن أمضي سلاح يستخدمونه صد السادة النازيين إنما هو سلاح التهكم والسخرية والنقيد اللاذع الذي يذهب بهية سلطات الاحتلال الألمانية ، ويحطم ما يكون قد رسخ في أذهان الباريسيين الذين أذهابم انهار بلادهم بهذه السرعة الخاطفة ، من أن النصر لايمكن أن بفلت من قبضة الآلحة النازيين ، وأن أحداً لن بحرز على نقدهم أو مقاومتهم ، وفي الواقع ظلت ( قالمي ) تقض مضاجع الألمان مدة طويلة ، وصار لابدأ فيم بال حتى يقبضوا على أصحابا وموزيها ،ومن ثم أحكم رجال الجستابو رقابهم ، وضاعفوا بشاطهم حتى استطاعوا في نهاية الأمر أن يعتروا على مكانها الجديد ، ولكن صاحبا ( بول سيمون ) تمكن في اللحظة الاخيرة من الاقلات من فيضهم ، وتحا بنفسه عبر الحدود ، قبل أن بطبق عليه الجستابو شيكتهم الحديدية ، شم اتخذ مقره في لندن يعمل مع جماعة الفرنسيين الاحرار في انجلترة .

غير أن فرار ( يول سيمون ) لم يكن معناه نجاح النازيين في إخماد حركة الصحف السرية في فرنسا . ومع أن هؤلا . بدأوا يتشددون في مراقية جميع العناصر المعادية في هذه البلاد مند شهر ديسمبر ١٩٤١ ، فإن الصحف السرية والمنشورات والرسائل الصغيرة وما اليها سرعان ما انتشرت انتشاراً كبراً حتى بلغ عدد النشرات الاخبارية السرية في تلك الآونة حوالى العشرين . ولم تكن ( قالمي ) الصحيفة الوحيدة التي صدرت منذ أيام الاحتلال الأولى - لأن صدورها ونجاة صاحبها سرعار ما أفضيا إلى ظهور صحيفتين أخريين : هما ( ينتاجرون ) Pantagruel مو اسم البطل الذي أوجده خيال ( رابليه ) أحد أعلام الآدب الفرنسي الفداسي المحيفتين ، اصدار صحف سرية أخرى منها : ( فرنسا الحرة ) حدة تبع ظهور هاتين الصحيفتين ، اصدار صحف سرية أخرى منها : ( فرنسا الحرة ) — La France Libre . و ( شعب فرنسا ) Peuple de France ( المحيفة فرنسا ) Peuple de France ؛ و ( المحيفة فرنسا ) Peuple de France ، وغير ذلك ،

ومما هو جدير بالذكر أن الاطباء في فرنسا ( فبل عام ١٩٤٣) أصدروا صحيفة علمية طبية ، ظلت تعنى بجمع الحقائق التي تساعد على معرفة مبلغ الآثر السيء الذي أحدته الاحتلال الالماني وتطبيق النظام الجديد النازي في محمة الاعلين . وقد وصات هذه الصحيفة السرية إلى نتائج معينة في هذا الموضوع : أصما أن عدة أمراض ناجمة عن سوء التغذية وقلتها مثل ( الانهميا وضعف الاعصاب وهكذا ) صارت تفتك بالاهلين حتى بات متوسط الوزن الذي بفقده الشخص العادى ثلاثة كيلوجرامات في الشهر الواحد .

ولم يكن الوطنيون وحدهم هم الذين أصدروا عذه الصحف السرية ، بل لشترك معهم في

ذلك أيتنا الفيوعيون. وكان لهؤلاء قبل الحرب الآخيرة صحيف. تدعى ( الإنسانية ) L'Humanité . أغلقها النازيون في أيام الاحتلال الأولى ؛ والكنه لم تعن فترة صغيرة حتى عادت الجريدة إلى الظهور وصارت في عداد الصحف السرية ذات الحفلر ، وتولى تحريرها واصدارها أحد الراديكاليين المعروفين في باريس وهو ﴿ جَوَاتِبَلِي بِرَى ﴾ Cabriel Peri • وكان ( يرى ) هذا عند ما بدأ يصدر صحيفته السرية رجلا مريضا بالسل . ولا يرجو شفاء ص علته الصدرية . ولذلك الكب على عمله الجديد بكل همة مضحيًا في حبيل مقاومة الاحتلال الألماق بكل ما تملك من مال وصحة . وظلت التعريات تهال على صحيفته من كل جانب ، لاصيا وأنها صارت لاتفتع في عهدها الجديد يمجرد تأييد فضية الشبرعية ، بل أخذت على عاتقها الدفاع عن مصاحة الوطن قبل أي اعتبار آخر . وهداًا بتروج الدعاره المصادة ضد السادة النازج والعمل على تفويض أركان النظام الجديد في فريسًا . ولكن أيام ( برى ) كانت معدودة . فقد قبض عليه الجــنا بو ، وأودع السجن مدة ساءت في أثنائها صحته كثيرا ،وكاد المرض يفتك يه لولا أن قرر الألمان إعدامه رميا بالرصاص . وقابل ( يرى ) الموت برباطة جأش وعدم مبالاة وأخذ بردد أغثية من الاغتيات المفضلة لديه ، وعبئاحاول جلادوه ارغامه على اجال التغني ما . بل ارتفع صوته قليلا قبل اطلاق الرصاص عليه . وأثار عمل (يرى) هذا إعجابًا لاحد له ، وعرفه الفرنسيون من ذلك الحين باسم ، الرجل الذي مات وهو بغني ، وفي اليوم التالي زار ألوف من الباريسيين وغيرهم المكان الذي أعدم فيه ،والذي كان\ا بزال ملطخا بدمائه ، ورضعوا عليه أكاليل الزهر .

يد أن متاعب النازيين لم تنقض وفاة ( برى ) . فقد ظلت تحمل راية المقاومة في فر نسا محف جريئة . ضا جريدة و النحرير أو الحلاص ) Liberation ، وجريدة و پنتاجرول ) محف جريئة . ضا جريدة و النحرير أو الحلاص ) Pantagruel أماجر بدة (التحرير) السرية فقد عنيت بنشر أنباء محطة الإذاعة العربطانية ( B. C. ) السرية فقد عنيت بنشر أنباء محطة الإذاعة الي أنها صارت وأسماء الذين أعدمهم الألمان و لقوا حنهم على أبدى رجال الجستابر ، هذا إلى أنها صارت نحى أيضاً بتحدير الأهلين حتى لا يقعوا في فحاخ رجال الشرطة وشيا كهم . وكانت تنشر كذلك أسماء الفرنسيين الذين قبلوا التماون مع السادة النازيين في بلادهم ، وعظم ذيرع هذه الجريدة حتى صار العنباط الفرنسيون الآسري في المعتقلات الألمانية لا محدون صعوبة في الحصول على أعداد صها . وكان من بين المشتركين في تحريرها وإصدارها أحداً عنها، البرلمان السابقين عن مدينة ليون ، وهو المسيو ( أندريه فبليب ) Andre Philip أسناذ الإنجازية في فرفسا عن مدينة ليون ، وقد عمل في أثناء الحرب كضابط اتصال مع قوات الحلة الإنجازية في فرفسا تم أسمد إلى عمله في الجامعة بعد انهار فرفسا ، ثم استطاع بعد ذلك الفراد إلى انجلترة .

وقبل أن يفادر (أندريه فيليب) فرنسا كانت جريدة (التحرير) توزع خسين ألف نسخة . وكان أهم ما عندت به هذه الجريدة تنظيم المظاهرات ، ويت روح المقاومة السلبية في لبون وفي بقية فرنسا لتعطيل سياسة الغازيين الأولى والتي أرادوا بها كسب مودة الفرنسيين وصداقتهم في المختلة . وزيادة على ذلك . اضطلمت هذه الجريدة بمبعة نوجيد صفوف الفرنسيين حتى لا تظل المقاومة مقصورة على طبقة العال وحدها . لانه كان ينبغي أن ينضم أهل الطبقة المتوسطة أبعنا إلى صفوفها . وكان هؤلاء ما زالون مقدون على الماريشال بيتان Potain الأعال في انقاذ فرنسا ، فلما استقدم ( بينان ) إلى ( قيشي ) Wichy المسبورية و لافال Patain ، وأعاد استخدامه : انتهزت الجديدة هذه المرصة لافارة حساة شعواء عند حكومة فيشي و تظاهها ولم يكن ذلك في الحقيقة أمراً عبيرا ، لان العنام ( لافال ) إلى ( بينان ) لم بليت أن نفر ولم يكن ذلك في الحقيقة أمراً عبيرا ، لان المناعب جريدة ( التحرير ) أن تكتب عقب الدين عقدوا على زعامته الآمال العريضة ، واستطاعت جريدة ( التحرير ) أن تكتب عقب الدين عقدوا على زعامته الآمال العريضة ، واستطاعت جريدة ( التحرير ) أن تكتب عقب في فرنسا المحتلة هي العدو الثاني . أما في فرنسا غير المحتلة فان في فرنسا المحتلة هي العدو الثاني . أما في فرنسا غير المحتلة فان في فرنسا المحتلة هي العدو الثاني . أما في فرنسا غير المحتلة فان في فرنسا المحتلة هي العدو الثاني . أما في فرنسا غير المحتلة فان

ونعتبر (پنتاجرول) ( Flantagruel من أقدم الصحف السرية في فرنسا ، إن فم نكن أقدمها جيما . وقبل أن يستطيع ( يول سيمون ) الفراد من باريس . كان الآلمان قد فيعنوا على عرر ( پنتاجرول) وأعدموه . وقد أسدت (پنتاجرول) خدمات جليلة في الفترة التي قدرها الظهور في أثنائها . جا. في عددها الأول ما معناه : «إن هذه الصحيفة نخصصة لنشر الآنياء ولا يمكن أن يندهب لمضاها صد سلطات الاحتسلال سدى . وغرضها لشر الاحيار التي ينديها الراديو الانجلازي . حتى يقف عليها كل من يتعذر عليهم الإصفاء إلى نشرة الاخباد البريطانية والذين يتأثمون بسبب عجوم هذا . إننا نرجو رجاء حازاً أن يكون النصر من البريطانية والذين يتأثمون بسبب عجوم هذا . إننا نرجو رايها عدداً من أقالها المفقودة ومستمراتها . تم يحقق لها النجاة من العبودية الاقتصادية والتضم الثقدي . وما ينبغي أن ومستمراتها . تم يحقق لها النجاة من العبودية الاقتصادية والتضم الثقدي . وما ينبغي أن المحرابية برمتها سليمة ، وهذا هو السبب الذي يحملنا نرغب في انتصارها . ولو أن هذا القراسية برمتها سليمة ، وهذا هو السبب الذي يحملنا فرغب في انتصارها . ولو أن هذا الفراسية برمتها مقاومة الدعاية النازية عند اشتداد اغازات الطائرات الريطانية على الموافد الفرنسية . فكان مما قالته : و وإذا سلمنا بأن الانجليزاتما يخاوبون من أجلنا كإيحار بون الموافد الفرنسية . فكان مما قالته : و وإذا سلمنا بأن الانجليزاتما يخاوبون من أجلنا كإيحار بون الموافد الفرنسية . فكان مما قالته : و وإذا سلمنا بأن الانجليزاتما يخاوبون من أجلنا كإيحار بون

عن أجل مصلحتهم ، وهذا هو الوضع الصحيح وما يحدث فعلا ، فإنه بجب علينا ألا نلومهم ، لائهم إنما يفعلون ما يفعله جنودنا أنفسهم عنه حما ينسف هؤلاء الجسور أو مهدمون الفلاع والحصون ... ، ومع هذا فقد حرصت الجريدة على أن توضح لفارتيها أنها لبست بالصحيفة الانجلزية . بل على العكس من ذلك ، فإنه من الواجب على كل قارى ، أن يساعد على وصول هذه الصحيفة إلى المواطنين الاحرار في بريطانيا العظمى ، إذا استطاع إلى ذلك سبيلا. إذ ينبغى أن يعرف أصدقاؤ نا وحلفاؤ نا في انجلترة ، أن الاذى الذى محاول أعداؤ نا أن يلحقوه بم يطريق النشر والكنابة في صحفهم لم بفد شيئا في تحطيم عاطفة الصداقة التي تشعر بما نحوهم الجمودة العظمى من الشعب الفرتسي . ، وفي عدد من أعداد هذه الصحيفة ، جاء التعليق التالى : ولم ان هجوم الربيع ( ١٩٤١ ) الذي قام به هنلر ، أفتني الى ارسال الجيش الآلماني إلى بلغراء وليكن بلغراد هذه إنما هي عاصمة بريطانيا العظمى اوهكذا وليكن بلغراد من المنتحسن كثيرا أن يذهب الآلمان يتحطل سير النظام الجديد مرء أخرى ، والواقع أنه من المستحسن كثيرا أن يذهب الآلمان إلى أنها في أنها في للدن إلى وكان هذا تهكا واضحا .

والحقيقة أن ( ينتاجرول ) كغيرها من الصحف السرية كانت تعتمد على التهكم والسحر بالسادة النازيين فيما تكتب أكثر من اعتمادها على أى شيء آخر : الأمر الذى أثار سخط سلطات الاحتلال الألماني ، وأوقد حقيظة النازيين ضد هذه الجريدة . وقبل إعدام صاحبها في نوفير ١٩٤١ بلغ عدد النسخ التي توزعها ( ينتاجرول ) عشرة آلاف نسخة !

 الدلائل ندل على أن هذا العدد آخذ في الزبادة المستمرة ا ولعل أبرز نتائج هذه الدعاية الحقية زوال الفروق السياسية التي لعبت فيها مضى دورا خطيراً في تضكك فرنسا وإنهيارها فصار الاهلون جميعا بريطهم الآن رباط واحد ، هو ضرورة بحاجة الحطر المحدق بهم من جرا، وقوع الوطن تحت أقدام الشازيين ، وواجب التطلع إلى مستقبل جديد يحفظ على فرنسا وحدثها ويعيد إليها اصراطوريتها وتجدها ، ويكتب لها الخلاص والتحرر من ربقة الاستعباد الالمائي لا في هذا الجبل وحده ، بل وخلال الاجبال المقبلة كدلك

(i) (i) (ii)

ولم تكن فرنسا وحدها موطن هذه الصحف السرية ، فقد كان من نتيجة الاحتلال الآلماني وما تبعه من التضييق على حريات الشعوب وخنقها ، وإذلال الآهلين وسلب اقتصادهم القوسي ثم تسخيرهم في العمل لدعم أركار للنظام النازي الجديد ، أن صار آهل البلدان المقهورة يحدون في الصحف السرية وسيلة من الوسائل التي تحكيهم من الاقصاح عن شعورهم وإجاء الآمال في صدور عواطقهم ، وجمع الرأى والكلمة على ضرورة مقاومة الطغبان النازي . وكان البلجيكيون من بين هذه الشعوب المغلوبة على أمرها والتي ظلت منشيئة بحقها في حياة حرة طليقة

و نبدأ قصة الصحف السرية في بلجيكا محادث جدد في أذهان البلجيكيين ذكر بات الصراع الدامي القديم عندما وطيء الغزاة الآلمان أرض الوطن بأقدامهم في عهد الاحتلال الأول في أثناء الحرب العالمية الآولى بين عامي ١٩١٥ ر ١٩١٨. هذا الحادث هو مفاجأة أهل بوكسل في وم المفلوس ١٩٤٤ بظهوراً ول أعداد يحيفة (بلجكا الحرة) La Libre Belgique ولم يكن هذا العنوان جديدا . لآنه في عام ١٩٠٠ كان لا يزال كثيرون من البلجيكيين بذكرون أنه في يوم أول فعرار ١٩١٥ طلعت إلى عالم الوجود ، وتحت أنوف رجال الاحتلال القيصري السابق ، جريدة المقاومة وقنذاك ، بلجيكا الحرة ، !

وكان ظهور هذه الصحيفة السربة (في عام ١٩٤٠) نتيجة لامر أصدره الالمان في مايو من العام نفسه ، منعت بمفتضاه أبة صحيفه باجيكية من الظهور قبل أن ينال أصحابها تصريحا بذلك من سلطات الاحتلال الالمائي العسكرية ، وكذاك منع أي طابع من استخدام مطبعته في أي غرض من الاغراض قبل أن ينال تصريحا بذلك من هذه السلطات ذاتها ، وقد تبع هذا الامر ، استقالة كثيرين من أسحاب الصحف و محررها ومراسلها ولكن التازيين مالبتوا أن تولوا بأنفسهم جلب المحررين والطابعين لإصدار الصحف اليومية الكبير موغيرها كمادتها وكأن شيئاً لم يحدث بل أن السلطات الالمائية لم تتورع عن صب جام غضها على أصحاب الصحف الذين رفضوا بأى حال من الاحوال . أن يكونوا صالعين معهم فيما أرادوه . مثاله ذلك ما حـدث الصاحب جريدة انتورب المشهورة Gazer von Antwerp ، يدعن و دى هاسك ) De Flasque إذ ألق النازيون القبض عليه وأودعوه إحدى معسكرات الاعتقال ، حيث توفى بعد زمن قصير . ومثال آخر ، ماحدث لمدير وكالة بلجا Belga Agancy المعرفة و يدعى ( بطرس ) Beetres . وفي عام ١٩٤٣ كان كثيرون من أسحاب الصحف المبلجيكية و عربها ما والون في غياهب السجون منهم ( دعارتو ) Demartean دئيس اتحاد الصحافة البلجيكية و ( أوش ) Oehs صاحب الرسوم الهزاية المشهورة في جريدة (بوركواياه) الصحافة البلجيكية و ( أوش ) Oehs صاحب الرسوم الهزاية المشهورة في جريدة (بوركواياه) في تلك السيوات الأولى ، ثم في غيرها من الهلدان الحرة .

يد أنه كان من الطبيعي وقد تخلي هؤلاء الصحفيون عن أعماطهم. أن بتولى جماعة من الوطنيين الشجمان هذه المهمة نما أدى إلى ظهور محيفة : ( بلجيكا الحرة ). التي أعلنت أن عنوانها التلفراني هو ، الحاكم الآنماني العام في روكسل، وأن ناشرها هو (بيتريان) Peter Pan ( محيواني العالمية الأولى . وأنه لما كانت محيم الاعمال أقيم في ميدان بروكسل بعد الحرب العالمية الأولى . وأنه لما كانت جميم الاعمال معطلة من جراء الاحتلال الالماني ، فإنه لا مسوغ بناتا المنشر أية إعلامات في هذه الجريدة 1. وفي يوليه ١٩٤٣ كان قد بلغ عدد ما يوزع منها أربعين ألفا وفشلت جميم جمود الجستانون في العثور على أصحابها ومحروبها ،

وإلى جانب ( بلجيكا الحرة ) ظهرت ثلاثون صيفة سرية آخرى توزع في أرجاء بلجيكا .
منها ( الرابة الحراء ) De Roode Vaaen ( ورطننا) منها و الرابة الحراء ) De Roode Vaaen ( ورطننا) منها و الرابة الحراء ) Dus Vederland و ظهر تحف فلنكة ، هذا عن الصحف الوالوانية ( الفرنسية ) مثل ( تحت الحذاء ) Barbançonne ( المربنسون ) Barbançonne ( النيران ) بالمحر وغيرها . ثم الصحف الاشتراكة : ( الأمل ) L'Eespoir ( المصر المصر المحتود ) لا المحر المحلس و المحتود و غيرها . ثم الصحف الاشتراكة : ( الأمل ) الوضوح المحتود المحتود ) له المحتود المحتود

أووباكما كانت ترمى إلى دحض مفتريات الدعاية الثازية ، ثم تعزيز روح المقاومة وحض الأهلين على مناجبة النازيين الصداء بكل ما يملكون من قوة ، واظهار شخصيات الحونة والفنالمين مع المدو والمتعاونين معه ، هذا إلى الإقاضة في الثناء على رجال حلاح الطيران البريطاني، تم نقل الاخبار المذاعة من محطة لندن المعروفة , وعلى وجه الحصوص أنباءالعمليات المسكرية وأخبار القوات اليلجيكية الحرة المحاربة إلى جانب العريطانيين وحلفائهم و مبادين القتال وعايجدر ذكره أن جميع هذه الصحب كانت تؤيد تأبيدا كاملام قف الملك ليو يولد البلجيكي الذي كمان بعتبر تفسه سجينا في أيدي السلطات المسكرية الآلمانية وبرفض الإذعان للنازيين أو أن تكون له صلة حاشرة جم . وديادة على ذلك رحت هذه الصحف البلجيكية السرية في ألحوب النهكم اللاذع للنيل من هيبة الجندي الألماق ، وهدا بفضلها كمانت تذيعهمن أفاصيص وتوادر السخر بهم . وإلى عده الصحف رجع الفضل أيضا في ندبير حركات المفارمة لتعطيل أَدَاهُ الحَرْبِ الْآلمَانِيةَ . مِن ذلك أَن الْآلمَان الذين كَانَ وَعِهمٍ نقص كَمِاتِ الورق الموجودة أرادرا أن يمتنع البلجيكيون عن إتلاف الورق القديم الميسل. بدعوى أن صناعة الورق الجديد من هذه الكمية المهملة من شأمها أن نفضي إلى استخدام حوالي ٦٣ ألف ملجيكي ، فاترت الصحف السرية عقب ذلك تطاب إلى الأهلين إتلاف الورق المهمل القديم . لأرب الألمان ، كما قالت التسخف ، إنما مختاجون إلى هذا الورق لخدمة أغر اض سبئة ليست في مصلحة الوطنيين في شيء . وتم حدث مثل هذا عندما شرع النازيون بحمعون النبكل . فتصحت الصحف السرية الاهلين . أن يخفوا قطع النقد المصنوعة من النيكل لديهم . لانهاسوف تنفعهم ولاشك في يوم عصيب ! ، فكانت النقيجة أن التازيين لم يستطيعوا سوى جمع ما يقرب ص٦٠ ٪ فقط من النبكل الموجود بالبلاد وكمانت تقدر قيمته ينحو مثير نين من الفرنكات. أضف إل ذلك اتساع أعمال التخريب والتدمير في بلجيكا خضل تشجيع الصحف السرية ، مثل اشعال الحرائق في المصانع وانتزاع قضبان السكك الحديدية وتعطيل محطات الإنارة وتوليد الكهربا. • وانفجار القذائف داعًا بين الألمان

ولذا أوقع النازيون عقوبات قاسية على كل من يضبط متلبسا بحريمة قراءة الصحف السرية أو نوزيعها أو يشترك في تحريرها أو إدارة أعمالها . وكانت هذه العقوبات تنزاوح بين السجن بضعة شهور ، والسجن المؤلد ، والحبس الانفرادي ، والاعدام . مثال ذلك ماحدت في ( ليبج ) Liège إذ أصدرت المحكمة العسكرية الالمانية في شهر يوليه ١٩٤١ أحكاما صارمة على عدد من الناس اتهموا بالاغتراك في إدارة وتحرير وتوزيع صحف غير مصرح بصدورها أو ما حدث في فلندوا الشرقية إذ حكم على النين بالاعدام الانهما كانا يوزعان بعض هذه

الصحف و بعض النشرات التي تضمئت أنيا، مداعة من لندن ، كا سجن كثيرات من الفتيات المثهمات بحريمة توزيع صحف غير قانونية ! ومع هذا فإن الصحف السرية كمانت منتشرة في بلجيكا . وكمان يصدر من ( بلجيكا الحرة ) La Libre Beigique وحدها تلاث طبعات إحداها في بروكسل ، والثانية في ابيج والثالثة في انتورب ،

وفي هو لندة عليرت الصحف السرية عقب الاحتلال الألماني مباشرة . بـد أن الحظ لم يكن من نصيب الهو لنديين من أنصار الدعاوة المضادة. إذ استطاع النازيون في مبدأ الآمر أن يقفوا على حقيقة أمر الكثيرين عن اشتركوا في تحرير هذه الصحف أو توزيعها ؛ فألفوا القبيض على عدد كبير من الرجال والنساء كان نصيب كثيرين منهم الإعدام أو الحياة البائسة في معسكرات الاعتقال . ومع ذلك فقد عجز الآلمان عن إخماد عذه الدعاية الحفية. وفي طليعة الصحف السرية في هو لندة جريدة و القول الحق ) Het Paroot . وبلغ مقدار ما يوزع منها حوالي العشرين ألف تسخة يفرؤها ما يقرب من المأثة ألف قارى. . وكان شعار هذه الجريدة قول النشيد الوطني الهو لندي ، سوف أيق أميناً لوطني حتى أموت ! ، وكانت هذه الجريدة تقاوم النظام الجديد ، فتبين الأهلين ما ينطوى عليه تطبيق هـذا النظام من أعمال السلب والنهب الاقتصادي . و تقف بالمرصاد لكل فرد مِن أعوان ( مسيرت ) Musseri كو يسلنج هولئده المعروف . تكشف عن أعمالهم . وتحذر الأهلين من تصديق إدعاءاتهم وتزيح الستار عن كل خيانة جدمدة يرتكبونها . وكان موزعوهذه الجريدة بتفننون في ابتكار الطرق التي تضمن لجريدتهم الوصول إلى أيدي الأهلين في كل مكان تقريباً . كاكان أصحابها يننهزون الفرص دائماً لزيادة ما نوزع منها . وعند الاحتفال بعيد ميلاد الملكة ولهاسِنا ( في ٣١ أغسطس سنة ١٩٤٢) طبع أسحابها رسائل صغيرة ذات لون برتقالي . ووزعوا منها آلاف النسخ في أمستردام وحدما ، وكانت تحمل عبارة . أوريج ــ وهو اسم البيت المالك اليو لندي \_ سوف ينتصرا،

وهناك غير هذه الجريدة عدة صحف سرية أخرى . منها و الارض النراندية الحرة و Uit de Woestijn ، وشحاذ والبحر ! De Geuzen و دمن الصحراء ، Vrij Nederland و و مشعبنا ، Ons Volk وغير ذلك . والسبب في تعدد هذه الصحف السرية و تنوعها ، أن كل جماعة من الاهلين ، كالكاثوليك ، والعمال ، وهلم جراكانت تمثلك صحيفتها الخاصة ما .

ومع أن لكسمبورج تبدو صغيرة في مساحنها بالقياس إلى بحموعة الدول المحيطة بهما والتي استولى النازيون عليها في حربهم الحاطفة ، إلا أن أهلها لم يكونوا أقل حماسة في مقاومة الاحتلال الألماني من غيرهم من الشعوب المفهورة . وكانت تعفرس النازيين في هذا الأقلم السفير صعوبات كيرة جعلت من المتعدر عليهم أن مخعدوا محافتها السرية . فقد استطاعت المفاومة الحقية في هذه الدوياة الصغيرة إنشاء (إنحاد وطني) غرضه الأول جمع كلة الوطنيين ضد الاحتلال الآلماني . وكان ينضم إلى هذا الانحاد حوالي ٨٨ برز من أهل لكسمبورج . تر ساحد صغر مساحة الأقلم على إحكام الصلة بين أعضاء ( الانحاد ) و تنظيم جهود أعضائه على نحو جعل منه في نطاق الدولة القدعة دولة أخرى لها قوالينها و محفها السرية الخاسة بها .

وكان عدد الصحف السرية التي يملكما هذا الاتحاد الملائة ، وأهمها صحيفة De Freie بريدة الممارضة الوطنية وكانت نطن عن أخبارها أنها مستقاة من المدن وموسكو ونيو يوروك ، التي تنصل بها جميعاً عن طريق الواديو . وقد حاول الألمان منع وصول الاخبار إليها بقطع النبار الكهربائل في أوقات الإذاعة البريطانية من لندن . ولكن هذه المحاولة أخففت لأن الجريدة سرعان ما أحضرت أجهزة للراديو من ذوات البطاريات ، كما أنه كان من الميسور على بحروبها الانتقال إلى الأرض الفرنسية المجاورة والاستماع منها إلى الإذاعة الاجنبية . أما أقطاب هذا ( الاتحاد الوطني ) فقد مات ثلاثة منهم . أعدم الجستانو النين وانتحر الثالث بعد أن قتل برصاص مسدسه ثلاثة من الجستابو الذين هاجموه للقبض عليه . ثم استطاع رابع هو ( جون قرسل ) Jöhn Vercel الفرار إلى لندن .

0.0

وفي ر تشيكوسلوفا كيا ) عرفت الصحف السرية ، فيل أرى يجتاح الالمان هذه البلاد بشهرين على الاقل . أى منذ أن تلبد الافق السياسي في أوربا بالغيوم ، وقلق النشيك على مصير وطهم ، فتألفت من بينهم الجعيات الوطنية التي أرعبها مسلك الدكتا توريين النازى والفاشي ، وصار أعضاؤها بشكرون في طرق الحلاص من الاخطار التي توقعوا إحدافها بهم ومن هؤلا أنصار الديتم الحية الذين ظلت تفنيه كاملة برعم هذه الدولة الحديثة ، الدكتور بنيش (Benés) وكان من بين هؤلا ، الديمقراطين رجل قدر له أن باحب دوراً حطيراً في الرخ الدعابة الحقية في نشيكوسلوفا كيا هو ، يوسف مسكالدا ، من الوطنيين المتحسين الذين جدوا إليهم القلوب والتف حواهم الانصار وكان ، سكالدا ، من الوطنيين المتحسين الذين جدوا إليهم القلوب والتف حواهم الانصار مراكز ، سكالدا ، من الوطنيين المتحسين الذين جدوا إليهم القلوب والتف حواهم الانصار مارس ١٩٣٨ و الرأى ما يتباحثون ويتناقشون في مارس والتف كر بلدان البلغان عثابة مارس والتات ) القديمة التي كان يقصدها أسحاب الفكر والرأى ، يتباحثون ويتناقشون في الموضوعات الاذبية والاجتماعية والسياسية .

وحدث ذات مساء أن اجتمع بيوسف سكالدا . في مقهى من هذه المقاهى ، رجل من الوطنيين ، ثم تكن له به أية معرفة سابقة ، ودار الحديث بينهما في هدا الاجتماع بشأن إصدار سحيقة سربة ، واختار الانتان لهذه الجريدة الجديده اسم (V.Boj) ومعناها (عبا إلى السلاح ا ) . وصد وافق وسكالدا ، على ذلك ، انكب على عمله الجديد سمية لاتعرف الكلال حتى استطاع أن يخرج العدد الأول من سحيفته السربة قبل نشوب الحرب ، واحتلال الألمان البلاد لمدة شهرين . وكان هذا العدد بتأنف من عشرين صفحة ، نشرت فها البحوث التي تروج لآراء أصحابها الديموقر الحية أكثر من عنابتها ينشر الانباء ، ثم ذاعت ذيوعا كبيراً حتى صاد لم وكلا . يتولون توزيعها في كل مدينة وقربة تقريبا . ومع هذا لم تنعرض الحكومة القائمة الوطنية وقتذاك لهذه الجريدة بشيء ، وصار الناس يتداولونها علنا ، ولذاك لم يكد الالمان يختلون تشبكو سلوطا عن ميدان الحياة العامة إلى ميدان العمل في طي الحقاء . وساعدت دقة تظليمها السابق على بقائها واستعرار ذيوعها .

ومع أنه كان من المنتظر أن بفضى جيء الالمان ، ورجال الجستابو ، إلى مقاومة الصحف السرية والممل على المحادها ، فإن السادة الجدد لم يعنوا في بادى الامر بمكافحة أصحابها ، وظل الحال على ذلك مدة سعة شهور بهامها بعد الغزو ، واستطاع ، سكالدا ، ورفاقه \_ وكان عددهم جمعا عشرة \_ أن يصدروا عدد ( وول الأول في عهد الاحتلال \_ أو الحابة الألمانية ، وفي هذه المرذكان عدد صفحات الجريدة أربعة مزدانة مرسوم الاسلحة الهوسية القديمة وصورة أسد بوهيميا الابيض ، وقد تضمن هذا العدد الاول مقالا افتتاحيا يحض التشيك على النمك بأهداب الامل والرجاء ، وعدم اليأس ، ورفض السيطرة الالمانية ، إذ أنه مهما أصدر النازيون من أو امر و تعليات ، فإنهم لن يستطيعوا التحكم في أفكار الناس ، هذا إلى أنه كانت توجد قوات تشيطة في البلدان الاخرى ، وعلى وجه الحصوص في يربطانيا من المنتظر أن تمكن هذه الافكار من الظهور حرة طابقة .

ومع هذا . فإنه لم بلبث أن حدث في الشهر الحادي عشر مادل على أن السلطات الألمانية قد أخدت تهتم بأمر هذه الجريدة . وشرع الجستابو ببحث عن أصحابها ومحروبها .وإذا . هذه البقظة الجديدة اضطر ( سكالدا ) ورفاقه إلى نغيبر مقرهم من وقت لآخر ، وتسلح كل فرد متهم للدفاع عن نفسه عند الحاجة . والواقع أن الخطر عليهم كان عظها في تلك الآونة . لأن الجريدة كانت قد نحت تموأ كبيرا ، وزاد مقدار ما يوزع منها ، واشترك كثيرون في توزيعها ومن شأن ذلك كله أن يسهل على الجستابو معرفة مقر الصحيفة أو العثور على أحد هؤلاء

الموزعين ، تم إرغامه بعد تعذيبه على إفشاء سر الجماعة . على أنه بالرغم من هذه الاخطار ظلمت (V-Boj) تظهر بانتظام في الفترة التالية ، ثم صارت تبهال عليها البحوث والمقالات من كل جانب . لا يرسلها محرروها بالعريد ، بل يرسلونها بطرق أخرى منوعة زيادة في الحبطة والتنكتم . وفي هذه المقالات والبحوث وجدزسكالدا) ومعاونوه عادة طبية الغثير ، ولو أجم حرصوا على نشر الانباء المفاعة من محطة الإذاعة البريطانية (B.B.C.) . هذا إلى أن الجريدة صارت تنشر بعض الصور الهزليسة وعددا من الصور الشمسية ، حتى غدت ٧٠.Boj محبفة بالمعنى الصحيح ، ولو أنها لم تصل إلى درجة الكمال والإتقان السابقة قبل العهد الالماني .

وكان أول ما قامت به هذه الصحيفة من أعمال المقاومة السلبية أن حذرت الوطئيين الذين أرادوا في يوم ٢٨ اكتوبر من عام ١٩٣٩ الاحتفال بذكرى البوم الذي ظفرت فيه هولة تشبكوسلوفاكيا الحديثة باستقلالها منذ عشرين عاماً ، من نوايا النازيين الذين قرووا إراقة دما. الوطنيين المحتفلين سمدًا العيد . فنصحت الجريدة . بدلا من إحباءهذه الذكري في مواكب ومظاهرات ، بأن بلزم التشيك منازلهم حتى يتركوا شوارع براج خالية يتجول فيها السادة الألمان وحدهم تم اقترحت إلى جانب هذا ، أن يحتفل الوطنيون يميدهم القوى ، مجمل شارة صفيرة ذات ثلاثة ألوان ــ شارة الدولة الحديثة : الازرق والابيض والاحر ــ ونجحت دعوة v.Boj نجاحا عظمًا . ولكن السوء الحظ لم يلبث هذا النجاح أن كلف الوطنبين تمثأً غالياً . فقد حدث عنــد ما بزغت شمس يوم ٢٨ اكـنوبر (١٩٣٩) . وظهرت براج يخيم عليها السكون من كل جانب كأنه لم يكنها قاطن أن قرر كادل هرمان فرانك وزير الحماية الالماني أن يخرج مع أعوانه وفي عدد من قواته النازية ليتجول في أبحاء المدينة علم يعثر يبعض عائري الحظ الذين اقتصت أعمالهم أن يغادروا منازلهم في هذا اليوم المشئوم، أو علم يستطيع أن يحمل الخراب والدمار إلى بيوت الأهلين المسالمين . ولذلك ركب ( فرانك ) مع جماعته السيارات . وقصدوا جميعا إلى أحد الاحياء الأثرية القديمة في براج اطريق الفلكيين) مخرج لاستقبالهم بهودي هرم ظن أنهم من السانحين الواثرين الذين يقصدون مشاهدة معالم هذا الحي الأثرى، فكان نصيبه الموت. ثم قصد ﴿ قرانَكُ ﴾ وأعوانه بعد ذلك أحد المبادين الكبيرة في قلب المديئة ، وهناك عثروا ببعض المارة فألقوا عليهم القذائف البدوية وما أن سمع النازيون صوت هذه المفرقعات حتى تدفقوا من أماكنهم وتكمثاتهم ، واشلات بهم الشوارع ، واستطاعوا أن يخرجوا اليهود ،ن يبوتهم أو من خابثهم . وقناوا منهم سبعة عشر شخصاً . ثم قاد الجستابو ٣٩ شخصا آخر أذاقوهما<del>امذاب .</del> وبذلك استطاع النازيون أن يسيلوا الدماء في يوم تشبكو سلوغا كيا الموطني إ وكان لهذه المأساة

آثار خطيرة. إذ أن الاعلين وقد ذاقوا الامرين من عنت السلطات الالمانية , وإصراوها على سفك دمائهم ، لم يلبتوا أن فرووا بدووهم اتباع أساليب المقاومة الإمجابية للعروفة . ومن ذلك الحين لم تذق ( يراج ) طعم الهدو. بوما واحدا . وقضى من ثم على كل أمل في إمكان التعاون بين التشيك وسلطات الحماية الالمانية .

يد أن هذا لم يكن كل ما نجم من شرور . فقد أفضى إصرار الأهلين في الأيام التالية على الفسل بافتراح ( V·Boj ) وحمل الشارة التي تقدم ذكرها . إلى إثارة سخط التازيين عليهم حتى إن هؤلاء كثيرا ما كانوا يوقفون حاملها في الطريق ، من أجل أن ينتزعوا هذه الشارة عنوة . ولما أعينهم الحيل ، صاروا يتهالون على أسحابها باللكم والضرب ، ثم لجأوا في آخر الأمر إلى إطلاق الرصاص على كل شخص جرؤ على حمل هذه الشارة في عروته 1

ولما كانت جريدة ( ٧٠٤٥٠) هي المستولة عن ظهور هذا النوع من المفاومة السلبية ، فقد حتى الآلمان عليها ، ونشط الجستانو نشاطاً عظيما القبض على أصحابها ومحرر بهار موزعيما، وعرضت السلطات مكافأة مالية كبيرة لمن برشد عرب أشخاصهم ، أو يدل على مكان طبع الصحيفة ، وأسفرت جهود الجستانو الجديدة عن معرفة مكان مؤقت كان قد اختاره (سكالدا) ورفاقه لطبع صحيفتهم بعد حوادث ١٨٨ أكتوبر المشتومة في أحد فنادق براج الكبيرة ، فأحاط الجستانو جذا المكان ، ثم هاجموه ، وباغنوا فيه رجلين ، استطاع أحدهما أن يشمل النار في عدد الجريدة الذي أعد المظهور ، وأطلق الجستانو عليه الرصاص من الخلف ، وقفز الناني من النافذة فدق عنقه عند سقوطه ، وكان كل ما ظفر به الجستانو عبارة عن ٢٠ فسخة فحسب من آخر أغداد الجريدة !

ولم يعطل هذا الحادث تشاط ( سكالدا ). بل إن الصحيفة لم تلبث أن أخرجت كتيباً جديدا بعد الحوادث الآنفة تخاطفته الآيدي ، ولم يفطن الجستابو في بادي الآمر إلى حقيقة هذا الكتيب ، لآنه كان يشبه كتيبا من سلسلة معروفة كانت تصدر في تشبكو سلوفا كيا في تلك الآونة ، ولا تعالج الموضوعات السياسية ، هذا إلى أن الذي يتصفح هذا الكتيب ماكان محد سوى أحاديث عن الآدب ، حتى إذا بلغ الصفحة الرابعة ، عثر على أقوال معادية لمسلطات الآلمانية وصور هزلية من النوع الذي نجيده الدعاية الحقية ، وإلى جانب ذلك بعض النصائح والإرشادات الصرورية لاحكام أساليب المقاومة السلبية ،

وفى براج ، ظل ( سكالدا ) يصدر صحيفته السرية ( v.Boj ) بالرغم من الاخطار التي اكتنفته . معتمدا هو وأعوانه على النساء بصفة عاصة فى توزيع الصحيفة ، حتى اضطر الجستابو إلّ استخدام عدد من الالمانيات لمراقبة المحال العامة التي ترتادها السيدات بتوع

خاص . ومع هذا فقد أخففت محاولات الجستابو . وفي همذه الآثناء كانت ( V-Boi ) فله صارت صحيحة المفاوعة السلبية الآونى ، وقد تشرت في أحد أعدادها الآخيرة بعض النصائح لقارئها ، كفوغا : ، إذا قادك سو ، الطالع إلى الوقوع في أبديهم \_ أى الآلمان \_ فلانف دائما هذه العبارة : لا أعرف الا أذكر ا ، وإذا ضربوك وعذبوك فاطلب من المه أن منحك الفوة والجلد ، ثم تذكر مرة أخرى : لا أعرف ! لا آذكر ، وإذا جاجوك أحد وقافك المتعاربين معك ، أو أحد أصفائك ومعارفك ، من يقولون أمامهم دون قرده ، أنه من العبث نكران أى شيء ، ثم يطلب إليك أن نسترف ، فتذكر العبارة نفسها : لا أعرف لا أذكر ، صوراً . كن صاحب مكر ودها م . ثم تعلم كيف تقدر العواقب و تزن الأمود ، وفكر طوبلا قبل أن نفضم إلى صفوفنا وتعمل معنا ، ولا تكن عجولا . . ه

وزاد غيظ الجستابو وحنقهم عندما ظهرت صحيفة جديدة في هذه الآونة تسمى النماون Collaboration ، وكانت في مظهرها ، وما اشتملت عليه من عبارات عند بد. القول في بحث أو موضوع ، ثم عند المختتام هذا البحث أو الموضوع ، ما يدل على أنها كانت تدعو حقيقة إلى التعاون مع الألمان : حتى إذا أنهم القارى ، في وسط المقال وفي نهاية الصفحة وجدعبارات من نار تدعو الوطنيين إلى مقاومة الطغيان النازى ، وتنشر في الواقع ( انجيل الوطنية ) الذي حرصت ( V.Boj ) نفسها على إذاعته . وكانت هذه الصحيفة تتألف من نمان صفحات ، وتشبه كتب الجيب في حجمها ، وبلغ ما صدر منها ثلاثة أعداد فحسب ، قبل أن يعد الجستابو ورا . أصحابا ، وقنع هؤلا ، بأن يلزموا السكون مؤقتا حتى تهدأ العاصفة

ييد أن ذيوع V-Boj من جهة ، وظهور ( التعاون ) وهى الجريدة التى روجت تعالم ومبادى. الصحيفة الأولى من جهة أخرى ، سرعان ما جعل الجستابو بيضاعف جهاده حتى يفبض على مصدوى V-Boj ومحررجا ثم شاء الحظ أن يجدمهم فى هذه المرة ، ووقع (بوسف سكالدا ) فى قيضتهم أخيراً ، فألفوا يه فى غياهب السجون مدة طويلة ، ويعدمض تمانية عشر شهرا ، صدر بيان جاء فيه : ، إن محكمة الشعب فى برلين قد أصدرت حكما بإعدام يوسف سكالدا ، وهو كانب تشيكى ، ثم حكمت بالسجن مددا طويلة على خمسة عشر تشيكيا آخرين لانهم ساهموا فى اصدار وتشر صحيفتين من الصحف التشيكية الحرة ! ،

وَمِدَا أَسِدَلَ السَّارَ عَلَىٰ نَشَاطُ ( يَوْسَفِ سَكَالِمَا ) ، وَثُو أَنْ هَذَا كَانَ لَا يَعَنَى أَنْ الجُسْتَابِعِ قد قضى على جريدة v.80j تهائياً .

ولا نتم ةمة الصحف المربة في تشيكوسلونا كما من غير الإشارة الى كتيب لني إقبالا

عظها في تلك البلاد . مو كتاب و الجندي العليب شقايك في عهد الاحتلال ، وشقايك و عظها في تلك البلاد ، مو كتاب و الجندي العليب شقايك و عهد الاحتلال ، و تقع حوادت عالم الوجود ( ياروسلاف عازيك ) الحدود ( ياروسلاف عازيك ) المحدود ( ياروسلاف عازيك ) في عهد الامراطورية التساوية القديمة وفي أثناء الحرب القصة الاصلية و توادر ( شقايك ) في عهد الامراطورية التساوية القديمة وفي أثناء الحرب العالمية الأولى . أما في كتاب الدعاوة المصادة الجديد ، فتقع حوادث هذا البطل ( شقايك ) في عهد الخاية الالمائية في بوهيميا ومورافيا ، والكتاب علو ، بالنوادر والقصص التي يقصد ما تشجيع للقاومة ضد الحاية الالمائية .

وكدلك كان من الكتب الصغيرة التي صادفت نجاحاً كبيراً . كنيب لايحمل عنوانا . لم يلبث أن عرفه الوطنيون باسم كتاب و أقاصيص الصيد ، . ثم هناك عدة صحف سرية كانت توزع في تشبكوسلوفاكيا المحتلة : منها : ( تحرير الوطن ) Narodni Osvobozeni و (الصدق) Pravad ، ( جمهورية تشبكوسلوفاكيا Cesko slovenskia Republike ،

وفي والمندة حيث أخفق النازيون تماما في استمالة الآه بين إلى انعاون معهم ، وصاروا للذلك لايتورعون عن ارتكاب أية جريمة من أجل إبادة البولنديين وإفنائهم ، كانت تنتشر الصحف السرية انتشاراً عظيا . ولم يقل عدد ماظهر عنها منذ بداية الاحتلال الالماني عن موجوف السرية انتشاراً عظيا . ولم يقل عدد ماظهر عنها منذ بداية الاحتلال الالماني عن عدا عدا محمضة مرية كانت تعنى بنشر البحوث العلمية والفنية ، وتكتب في شئون الاقتصاد والرراعة والتربية . ولكنها لم تلبث أن تنوعت وتعددت ، حتى شمات مقالاتها وبحوثها بحميع نواحي الحياة البولندية ، وفي سبتمبر ١٩٤٣ كان عدد الصحف السرية التي نظهر بالتنظام لا يقل عن ٧٧ محميعة ، وكثير من هذه الصحف لم بنقطع ظهوره منذ بداية الاحتلال بالتنظام لا يقل عن ٧٧ محميعة ، وكثير من هذه الصحف لم بنقطع ظهوره منذ بداية الاحتلال الألماني . فإذا أدركنا مقدار الصموية التي كان يصادفها أصحامها وعرروها في العثور على الورق حدكان صدور مثل هذا العدد الكبير من الصحف السرية عملا يدعو إلى الاعجاب . الورق حدن أشهر هذه الصحف : صوت بولندة ، Glos Pioski ، الورة العدد الصحف : صوت بولندة ، Glos Pioski ، الورة العدد الصحف : صوت بولندة ، Glos Pioski ، الورة الصحف الصحف : صوت بولندة ، كان صدور مثل هذه الصحف : صوت بولندة ، المحمد المهم كان صدور مثل هذه الصحف : صوت بولندة ، المهم كان صدور مثل هذا العدد الكبير من الصحف السرية عملا يدعو إلى الاعباب . ومن أشهر هذه الصحف : صوت بولندة ، ولندة ، Glos Pioski ، الورة المحمد الصحف : صوت بولندة ، المحمد المح

ومن الحروب المستعدة المستعدة المستعدة المستعدد المستعدد

عدا بعض الارشادات. كأن يعطى القارى، العدد الدى بيده إلى قارى، بواندى آخر يشق به . ثم كنبرا ماكانت هذه الصحف تنشر قوائم بأسماء المتبرعين الذين بجودون بالمال وغوه حى مكنوها من الظهور . ومما يسترعى النظر أن بعض هؤلاء الوطنيين كانوا يتبرعون بالاغذية كالوبد والبيض والسجاو لمحرى الصحف السربة ومصدرها والسبب في هذا أنه كان من المتعدو على أصحاب هذه الصحف الذين بطاردهم الجستابو ويرخمون على الانتقال كثيرا من مكان إلى آخر ، أن بحدوا كفايتهم من الاغذية لا سيا وأنهم ما كانوا يستطيعون استخدام بطاقات التمون .

ولعل أهم ما كانت تقوم به هذه الصحف ، هو حديثها عن الطرق والاساليب التي يتبعها النازيون في تطبيق النظام الجديد في بولندة ، ووصف الآثار التي أحدثها هذا النظام الجديد في حياة البلاد كأغلاق المصانع وتعطل ألوف العال البولنديين ، وصعوبات النقل المتزايدة بالمسكك الحديدية ، وعجز السلطات الالمانية عن تغيير القضبان الحديدية القدعة البالية والفوضى المنشرة في مصالح النقل عموما ، ومايتبع ذلك ، كتعذر نقل الحيوانات والمواشى التي ظفر ما الالمان في و الأوكرين ) فقد كانوا بيغون إرسالها إلى ألمانيا أو إلى مبادين القتال لغذاء الجنود ، غير أن عدداً كبرا من هذه المواشى كان ينفق في أفتية المحطات وعلى قارعة الطريق . وغني عن البيان أن مرجع هذا الحلل وهذه الفوضى ، إقدام البولنديين على أعمال المقاومة الإنجابية العشفة .

وكذلك كانت الصحف السرية تشجع الوطنيين على إتقان أساليب المفاومة السلبية كالإمتناع عن إعطاء (الفرو) الذي طلبه الالمان حتى يتدثر به جنودهم في الميادين الروسية ، أو تسايم أحذية الانزلاق على النجليد التي طلبوها أيضا لاستخدامها في الروسيا وفي النروبيج ، أضف إلى ذلك أن الصحف السرية صارت تعنى ينشر الموضوعات التي تبحث في آمال البلاء وأمانيها والاغراض التي تعتزم تحقيقها في المستقبل ! من ذلك ما نشر ته جريدة (بولندة الحجرة) في عدد ٢٨ يناير ٢٩٩١ حيث قالت : , إننا تناصل من أجل دولة بولندية يكون هدفها الاعلى خدمة جميع مواطنها على السواء ، وهذه الدولة سوف يجرى تنظيمها وفق إرادة العدد الاكر من أهلها ، ولفائدة كل فرد من أفرادها ، ولذلك ينبغي أن تزول جميع الفروق الاجتماعية غير العادلة . ، والحقيقة أنه على الرغم من وجود عدة أحزاب سياسية فقد اتفقت كلمتها جميعا على ضرورة توزيع الثروة على أثر انتها، الحرب توزيعاً عادلا والعمل على تحقيق عبدأ تكافى الفرص لابناء الدولة الجديدة .

أما السادة الألمان فقيد كالحوا هذه الصحف السرية بكل فسوة وبطش واليس أدل على

ذلك مما حدث في وارسو في أغسطس . ١٩٤ عندما قبض الجستابو على فتاتين تبلغان من العمر ع ٦٠ إ ١٦ سنة ، وعثر معهما على عدد من الصحف السرية . فأعدم الألمان الفتا تين شم سلموا الجثنين لاسرتهما حتى لا يتحمل الالمان نفقيات الدفن! . أو ما حدث في ۽ يوايه روو) عندما قاجأ الجستانو منزلا صغيرا في ( تزرنيا كوف ) Czerniakov . كان يقيم به جماعة من المسئولين عن إصدار جريدة ( صوت بولندة ) Glos Polski . فل يكتف الجستابو ﴿ مُلَاقَ الْمُدَافِعِ السريعةِ على نعساء الحَظْ في هذا المنزل ، بل قيصوا على الأعاين في المثازل المجاورة ، وأعدموا الجميع بالرصاص . و بلغ عدد صحايا هذه المجزرة ٨٣ قتيلا من الآنات والذكران واشتدت عملة الجسناء على محروى وموزعي الصحف السرية في عام ١٩٤١ حنى للغ متوسط الذين اعدموا ( بالجيلوتين ) في مدينة ( تو تزاد ) Ponzán و مشخصا في الأسبوع الواحد . وفي الواقع نصب النــازيون ( الجيلوتين ) في كل مدينة وكل قرية تقريباً . وفي رسيليزياً / صاروا يرغمون أطفال المدارس على حضور عمليات الاعدام في كل مرة . وفي ٨ يونيه ١٩٤٧ شتق الألمان علنا في المدينة نفسها خمسة عشر شخصا المهموهم بتوزيع الصحف السرية . وظلت جثث المتوفين معلقة مدة ثمان وأربعين ساعة . وكمان من بين هؤلاء ثلاث عشرة امرأة ؛ هذا عدا عقو بات الاعدام والسجن لمدد طويلة . كـان يوقعها الناز ون على كل متهم بالاستماع إلى محطة الإذاعة البريطانية ( BB.C ) أو ترويج الأنب أ. المذاعة من لئدن .

0 0 0

وفى يوغوسلانيا انبرت صحيفتها السرية المشهورة ( الحرية أو الموت ! ) Sware smare تنفير فصة معركة يوغوسلافيا الثانية ، هذا بعد أن أهان الألمان أن البلاد قد دانت بأسرها وأن الحرب فد وضعت أوزارها فى يوغوسلافيا فوقع على عانق هذه الصحيفة السرية إذن ـــ وكانت تصدر فى ( لو بليانا ) Laubljana ... أن تفضح كذب ادعاءات الألمان و نعلن إلى الملا تأليف جيش يوغوسلافيا الوطنى الذي ظل يرفع براية الجهاد تحت قيادة الجنرال ميخائيلوفتش ، فقد استطاع السربيون والكروانيون والساوفينيون أرب بدفئوا خلاظتهم القدعة ، حتى يوافوا من بينهم جيشا كبيرا ينولى الدفاع عن أرض الوطن ، ووقع اختياره على الجنرال ميخائيلوفتش للفيادة العامة ، لأنه كان يتمتع بتاريخافل ، إذ اشترك المتاويين فى الحرب ضد الاتراك فى عام ١٩١٣ ، وضد الباغار فى عام ١٩١٣ ، وضدالالمان بالاده فى الحرب بالنساويين فى عام ١٩١٤ ، ثم كان فى استطاعته عندما اجتاح الألمان بلاده فى الحرب الماضية أن بغر بسلام إلى الفطر المصرى على مغن إحدى الطائرات و لكنه دفض وآثر

المكت بين مواطنيه ، واتخذ مفره في الجبال الوعرة وهناك اعتم إليه ألوف الوجال والنساء لإعداد جيش بوغوسلافيا الوطني . ولعل أهم بميزات ميخانيلوفتش أنه كان أعظم الرجال خيرة محرب المصابات في القارة بأسرها . وقد استطاع بعد صعوبات جمة أن يجمع جيشا بلغ عدده في يونيه ١٩٤١ مائة ألف جندي

وى ذات بوم من أيام هذا الشهر نفسه . فوجى الجند الالمان وكذلك الكروات الذي علوا معهم ، بيجوم ميخائيلوقتش ورجاله عليهم . وكان هجوما عنيقا ، اكتسح أمامه كل شيء . فاحتل وجاله مدينة بعد أخرى ، وقرية بعد فربة . وكان ( النشتيك ) عصب عدا الجيش الجديد . ولتي المحاربون في كل مكان حلوا فبسه ترحيبا عظها . ومكذا استطاع ميخائيلوقتش بعد وقت قصير أن يسيطر على مساحة بلغت عشرين ألف ميل موبع ( حوالي خسى بوغوسلافيا ) طهرت جميعها من الايطاليين والالمان . ثم أنشأهذا القائد حكومة جديدة عي حكومة ( سربيا غير المحتلة ) ، وانكب بعد ذلك على اصدار الصحف . ومنها صحيفة ( الحرية أو الموت ) ، وبلغ عدد صفحائها أوبعا ، ثم صار لا يقتصر توزيعها على الارض التي دخلت في حوزة ( التشتفيك ) بل انتشرت في الاراضي التي احتلها الالمان والايطاليون أنفسهم .

يد أن جريدة ( الحرية أو الموت ) لم تكن وحدها الصحيفة الني صارت نوزع في الأراضي المحتلة ، فقد نحم عن عمل الألمان على اخماد جميع الصحف البوغوسلافية البومية العادية ، أن ظهر عدد من الصحف البرية المتوعة ، فاصدر السربيون والكراوتيون والسلوفينيون جرائدهم الحاصة بهم ، وكان اللاخيرين على وجه الخصوص عدة صحف ، منها : عدا ( الحرية أو الموت ) ، (سلوفينيا الحرة ) Svobodna Slovenijia in ( سلوفينيا وأوريا ) Svobodna Slovenijia in الموت ) ، (سلوفينية ) Zarja Svobode ( فريا كانتها وأوريا ) Slovenska Zarvey ( الرابطة السلوفينية ) كاكانتهاك صحيفة هزلية تسمى وغيرها وكان للشيوعين ( البارتزان ) بعض الصحف ، كاكانتهاك صحيفة هزلية تسمى ( طابور خامس ) Teti Kolunnista ·

وقد تحدثت صحيفة (الرابطة السلوفينية) عن الإصداف التي كان بعمل السلوفينيون الوطنيون على تحقيقها فقالت أنه من الضرورى أن يطرد جميع الجنود الاجانب الذين يحتلون البلاد وأن تنشأ دولة سلوفينية موحدة في نطاق دولة يوغوسلافية متحدة كبيرة ، على أن تجمع بين الاتحاد اليوغوسلافي المنتظر والبلدان الديموقراطيسة في العالم أواصر المحالفة المنينة .

أما جميع هذه الصحف السرية . فقد عنيت بنشر أخبار الانتصارات التي أحرزها جيش الجغرال﴿ مَبِخَاتِبُلُو فَنَشٍّ } . كما صارت تتحدث عن ضرورة تنظيم أعمال المقارمة الإبجابية في نطلق واسع . وتنشر أخيار النسف والتدمير التي كان يقوم بها الوطنيون من حين إلى آخر ، مثل تدمير الجسور . وانتزاع قضبان السكك الحديدية ، وقطع أسلاك التليفون ، وتعطيل الطرق ومكذا ، حتى حلت الفرضي من كل مكان . وتعطل نقل المسافرين والبضائع ، وأهم ص هذا كله عناد الجرب الآلماني. وجيش العدو . فقد نشرت جريدة (سلوڤينيا الحرة) بعض تفصيلات التخريب الذي لحق بالسكك الحديدية في يتابر ١٩٤٧ : من ذلك أنه لما كان الألمان يسبطرون على وادى موراڤا ( Morava ) الذي تجري به سكة حديد (نبش) Nish التي يستخدمونها في نقل الإمدادات الكبيرة . فقد خرب (التشتفيك) هذه السكة . ثم استطاعوا بعد ذلك أن ينشروا الفوضي في نظام النفل بين( نيش ) و ( آوريسا ) عن طريق ( صوفيا ) . وكان من أخطرها فعلم، نسف اللائة جسور كبيرة بين (زايتشار) Zajetchar ( نيش)وانتقم الألمان بأن أخذوا تلاتين ألفاً من الاهابن كرمائن! ولم تلبث السلطات الالمائية ذاتها أن اعترفت بخطر هذا التدمير عندما تشرت إحدى المفهم في هذه البلاد (Donau Zeitung) تحذيراً للزهاين جاء فيهمامعناه : , لقدوقمت حوادث تخريب واغتيال. كما أشعلت عمداً حراثق كبيرة . ولكنه إذا ظلت الحرائق تشتمل في حقول القمح ، فإن السربيين وحدهم هم الذين سوف بحرمون الخنز، وإذا خربت الطوق والمواصلات والتلبفونات . وسائر وسائل الخدمة العامة ، فإن الضرر البليغ سوف يلحق بالاقتصاد السرني وحده ، !

وزيادة على ذلك استطاع جيش ( ميخاتيانوقش ) أرب يحكم الصلة بينه و بين الحكومة البوغوسلافية الملكية في لندن ، فذكرت جربدة (ساوقينا وأوربا) ، أن ميخاتياوقتش تمكن من إرسال الدكتور (سكوليتش) Sekulitch إلى لندن حتى يشرح ماكان يفعله الجيش الوطنى في يوغو سلافيا و ببين مبلغ ما يحتاجه هذا الجيش من السلاح والدخيرة والعتاد الحرف عموما ثم لم يلبث المحاربون الوطنيون أرب أوجدوا نظاماً للمخابرات المستمرة مع الحكومة البوغوسلافية في لندن ، ثم ظهرت آثار هذا الندبير المحكم عند ما نشرت جريدة ( سلوفينيا الحرة ) مقالا جاء فيه ، ولقد كشف الآلمان في الأسبوع الماضي - و يالهول ما كشفوا ا المحرة عظامات عناده الحرف ، كما علك أيضا مدافع مضادة لله بابات وعدداً عظيا من المدفعية ... وعند ما هاجنا الآلمان في أول الآمر كانت هناك عدة مطارات سرية ما تزال في دور التكوين والتو ، أما الآن فإن الجغرال ميخاتيا وقش يستخدم بعض هذه المطارات ، هذا إلى جانب ما يوجد لديه من غواصات تجد في العمل ، كما يعرف الإبطاليون

ذلك حق المعرفة يسبب ما يعانونه منها ! , والحقيقة أن الألمان سرعان ما وجدوا أنفسهم مرغمين على خوض غمار حروب شديدة ، استخدموا في معاركها الطائرات المنفضة والدبابات والمدفقية الثقيلة ، كما صاروا يحشدون الفوات الكبيرة ومن بينها رجال المظلات الهابطة ، وذلك كه حتى يستميدوا بلاداً أعلنت القيادة العلما الألمائية منذ مدة أنها قد دخلت في حوزة الغزاة الفاتحين نهائياً .

ومن بين هذه المعارك الدموية الحكبيرة ، كانت معركة (شابانز) Chabatz وهو اسم المدينة الى حاصرها التشتيئك من كل جانب بعد أن أبادرا حاميتها الآلهائية وكمان من آثار عده المعركة اشتداد حركة المقاومة الإيجابية ضد الآلمان والطلبان في كل مكان تقريباً ، حتى صاد هؤلاء لا يشعرون بأمن ولا طها نيئة في ( بلغراد ) ذاتها . وحدث في بلغراد ما كان يسوغ عدم الاطمئنان قط ، فقد دمرت بها محطة توليد الكهرباء ذات مساء كما مات الجنوال وشرودد) Schrorder فحاة وفي ظروف مرببة ، ولحق به كثيرون أبضاً من الحراس الآلمان بالمديئة . ولم يكن من المنوقع أن تخف وطأة هذه المقاومة الشديدة ما دامت الصحف السرية تغير أخبارها وتشجع أبطالها على المضى في مكافحة الغزاة الفاتحين بحد وهمة .

ومبرعان ما جاء دليل حاسم على فشل الألمان في قمع الوطنيين من جهة . وعلى انتصار جيش يوغوسلافيا الوطني من جهة أخرى عندمانشرت جريدة ( الحرية أوالموت ) ذات يوم خبرا مفاده أن الالمان بريدون المفاوضة مع الجنرال ميخائيلوفتش والاتفاق ممه على الشروط التي يرتضيها . وبالفعل حدث في الايام التالية أن توسط في هذه المفاوضة ( كريسانج ) مربيا الجنرال ( نيدتش ) Neditch ، وعقد الفريقان هدنة وقتية ، لم بطرأ في خلالها أي تحسن في حالة بلغراد المحاصرة . ثم لم نلبث أن أخفقت مفاوضات الصلح ، وعرض الالمان عقب ذلك مكا فأة . . . . . . . . . . . . ويثار ثمتاً لوأس الجنرال (ميخائيلوفتش) .

وفى عام ١٩٤٣ . كانت صحف يوغوسلافيا السرية فى نمو مطرد ، حتى بلغ عدد قراء الصحف السرية وحدها حوالى المائة ألف ، وهذا بينها كانت الصحف الكروانية السرية نقوم ينشر الدعامة الحفية أو الدعاوة المصادة صد دوائى المحود .

0 0 0

وفى ( النرويج ) التى أختنمها النازيون لسلطانهم ( ابريل ـــ يونيه ١٩٤٠ ) ، كان سواد النرويحيين ــ على الرغم من انتصارات الآلمان الخاطفة ، وظهور ( كويسلنج ) وأنصاره من قيلوا النماون مع الغزاة الفاتحين ــ لايزالون كبيرى الثقة بانتصار بريطانيا وهزيمة ألمانيا في النهاية ولدلك فإن الصحف النرويحية التى رفضت الاتحياز إلى الكويسلنجيين ، سرعان

ماصارت تحاول مراوعه ( الرقيب ) الألمان . وتنحين الفرص حتى تنشر على جمهور قرائها التعليات السرية التي أصدرها الألمان حتى يمنعوا هذه الصحف من إظهار أى محلف محودة و فضية المجلزة أو قضية المدتنفي الطبية عموداً ، ومن تقديم النقد اللاذع إلى حكومة ( كويسلنج ) وأعوانه ، ومن الإشادة بدكر ( هاكون ) ملك البلاد ، ومن إذاعة القصص أو النوادر التي تقلل من هبية السادة النازبين و بجعلهم موضع زراية أهل الذويج وسحريتهم ، وكانت الرقابة التي فرضها النازبين على الصحف شديدة في العاصمة ( أوسلو ) على وجه الخصوص، وكذلك في ( برجن ) ، وانتشر الجستابو في كل مكان لمراقبة أصحاب الصحف وعرريها . أما في الرقابة للدن الداخلية فقد تعذر على الألمان أن يوجدوا رقابة ضارمة . وكان من أعمال هذه الرقابة اختيار الآنياء التي أجازت سلطات الاحتسلال الآلمانية إذاعتها ، وكذلك بعض المقالات الاختيار الآنياء التي أوغنت الصحف ارغاماً على نشرها ، وكانت تنضمن تعليقات تنظوى على المبالفة في جسامة الآضر ار الناجة عن إغارات الطائرات البريطانية على المواق والمدن الذويجية الساحلية ، ثم محاولة إقناع الشعب النرويجي بأنه ماكان ينبغي أن تحل به هده المكوارث ، لو أن الملك و هاكون ) قبل البقاء في مملكته ولم ينخذ مقر حكومته في المدن . ويتحالف مع الديطانيين الذين يغيرون على بلاده بطائراتهم وتفتك قذا تفهم بأيناء وطنه .

وفي يونيه ، يه ١٩ أصدر التازيون عدة تعليات حتموا على الصحف انباعها ، فيما ينبغي نشره ، من ذلك أن البلاغات الحربية الصادرة من البلدان المحاربة ضد ألمانيا لابحوز نشرها إلا إذا أجازت ذلك وكالة الانباء النرويجية ، الخاضعة لرقابة التازيين ولاينبغي أن تنشر الصحف أية أنباء مذاعة بالراديو من البلدان التي في حالة حرب مع ألمانيا . وكذلك لايجوز أن تنشر الصحف شيئاً من الخطابات التي يلقبها أعضاء البيت المسالك ، أو الحكومة أو القيادة العامة ، كما لا ينبغي نشر صور أحد من جميع هؤلاء . وعند الحديث في شنون السياسة الخارجية ، يعبغي دائما أن تحترم الصحف وجهة النظر الألمانية ، ولاينبغي مهاجمة

دولة من العول التي عقدت انفاقات أو معاهدات مع الرنخ الثالث. وكذلك فإنه عندال كلام عن الحالة المالية في البلاد ، بحب أن تمنغ الصحف عن نشر كل ماقد بؤدى إلى إثاره الحواطر ، بل عليها بدلا من ذلك أن تعرض الموضوعات التي من هذا الفييل بشكل يضمن ادخال الطمأنينة إلى نقوس القارئين . وزيادة على ذلك ، فإن من واجب الصحف أن تمنع امتناعا تاما عن الحوض في كل مافد يغير النفوس بين النرويجين والألمان . أما إذا وفض عرو الصحف اتباع هذه التعليات ، فإنهم يصحون معرضين لتوقيع العقوبات الشديدة عليهم عدا غلق سحفهم .

ولم يكن من المنتظر أن تذعني الصحف النرويجية لهمذه الأوامر والتعليات ، بل حاول المحررون على الرغم من صرامة الرقابة النازية . أن ينجينوا القرص حتى يتحرروا من أغلال عذه الفيود الشديدة . ونجحت في أحابين كثيرة هذه المحاولات ، وساعد على ذلك أن الرقباء الألمان كانوا قليلي الدراية بأساليب النكتابة النرويجية وبخقيقة الأدب النرويجي . ولكن الكويسلنجيين سرعان ما صاروا يوضحون لسادتهم النازيين ما استغلق عليهم فهمه . فأغلقت محف كثيرة . وقبض النازيون على عدد كبير من المحردين ؛ وفي بعض الحالات استبدل النازيون ( بقلم النحرين ) جماعة من الموالين شم الذين وتقوا مم ، كما فعلوا في محيفة ( أوسلو) الراديكالية المعروفة ( داجبلادت ) Dagbladel وفي غيرها .

بيد أنه كان من نتائج هذه الرقابة الصارحة ، ظهور الصحف السربة في بلاد النرويج . وفي خلال شهور الاحتلال التسعة الأولى اعتمد الأهلون في معرفة أنباء الصالم الصحيحة على الإذاعات الحارجية . ولم تفد مصادرة الألمان لأجهزة الواديو شيئاً في منع الأهلين من الاستاع إلى إذاعة المحطة الويطانية . B.B.C . إذ سرعان ما استخدم النرويجيون أجهزة جديدة ، وفي أول الامر تناقل الأهلون أخبار صده الإذاعات شفاها ، واستمر الحال على خلك حتى قرر أحد الوطنيين ويدعى (أولاف) Olav إنشاء سحيفة سرية ، سماها ، نريد وطنها ! ه المحافيين الصحافيين المحلة على المحافيين المحلة على المحلفين خسة قبلوا العمل معه ، وانطلقوا جميعاً يعدون العدة الاصدار جريدتهم الجديدة .

غير أنه كانت مناك صعوبات عدة فى بادى، الأمركادت تقضى على هذا المشروع بالفشل أهمها : صعوبة الحصول على الورق ، وحروف الطباعة والمطبعة . فبذل الرفاق كل جهد حتى استطاعوا الحصول على كيات مناسبة مرب الورق وعلى الآلات اللازمة ، ثم على مكان يطبعون فيه جريدتهم ، وانعتم إليهم رجلان آخران فصاروا سبعة ، وتمكنوا من إصدار صحيفتهم ، وأحدث ظهور عددها الآول أثراً عميقاً فى النرويج ، كما أزعج الالمانيين إزعاجا

شديداً . لآن مؤلاء كانوا قد ظنوا النروبجيين بعد مضى هذه الفترة الطويلة عقب الاحتلال ، قد بدأوا يقتمون بالعيش في ظل النظام الجديد ، وتوقع النازيون لذلك أن يكثر مؤيدو هذا النظام يوما بعد يوم ، وعلى هذا ، كان صدور ، نريد وطننا ا ، قاضيا على أحلامهم وأمانهم . فجرد الالمان قوة الجستابو الخطيرة لمعرفة محرديها والقبض عليهم ، ولكن هذه المحاولات الاولى باحث بالفشل ، وعظم حنق الالمان ، كما زاهت حيرتهم .

وبما أوقد حفيظة الآلمان، أن هذه الجريدة السرية، أخذت على عاققها بيان أضاليل السادة النازيين وفضح أكاذيهم، وأكاذيه للدعاية النازية، وزيادة علىذلك اتقنت الجريدة أساليب السخر بمروجي الدعاوة من أجل جذب القلوب نحوالسادة الآلمان، وحت الآهلين على التعاون معهم، كما أنها صارت تحذر الغرويجيين من الانخداع بطرائق النازيين الذين حرصوا في هذه الآونة على استمالة أهل البلاد وكسب صداقهم. أضف إلى هذا أنها أخذت تكشف عن حقيقة الانفاقات التي عقدها الكريسلنجيون مع الضباط الآلمان من أجل ترويج الثقافة الآلمانية في البلاد في نظير الحصول على أجرمالي كبير، أو الاستفادة من هذا التعاون مع الفزاقالفاتحين في نواح أخرى . ثم لم تقتصر الجريدة على توجيه النقد اللاذع لسلطات الإحتلال عموماً، على صار (أولاف) على وجه الحصوص ينشر الدعوة في صحيفته السرية إلى مستقبل زاهر عند هزيمة الآلمان المحتومة، على أساس إرجاع الملك هاكون إلى عرش بلاده ثم تأليف كتلة الحادية كبيرة تضم الغرويج إلى يحوعة الدول الديموفراطية في العالم ، على أن تتخلى كل دولة من أعضاء هذا الاتحاد عن بعض حقوق السيادة ، يحيث لا يترنب على ذلك أن يفقد دولة من أعضاء هذا الاتحاد عن بعض حقوق السيادة ، يحيث لا يترنب على ذلك أن يفقد عضو الاتحاد المزمع تأليفه ذلك الطابع الشخصي الذي يحفظ للدولة كيانها القوى في النهاية .

ولحن الدعوة إلى إنشاء بجموعة اتحادية من الدول ، كانت رأياجرينا ومنذ فشر (أولاف) هذا الرأى ، قرر الآلمان آنه قد بات من الضرورى القضاء على هذه الجريدة ، والقبض على (أولاف) وإسكان صونه . فحدد من ثم النازيون محاولاتهم ، وشمر الجستابو عن ساعد الجد و لما كان توزيع الجريدة قد زاد زيادة عظيمة . فقد أصبح من الميسور نوعاً ما على الجستابو أن يقفوا على هوية الاشخاص المشتركين في تحرير الجريدة وطبعها وتوزيعها . وذات يوم هاجم الجستابو المسكان الحني الذي اتخذه (أولاف) وجماعته مقراً لجريدتهم . ولكن هؤلاء كانوا قد عرقوا نية الجستابو فاستطاعوا القرار قبل الهجوم عليهم يبومين انتين ! وفي الآيام التالية إزداد الخطر على (أولاف) حتى اضطر إلى ترك عمله و تدبير الهرب من الغرويج و بعد محاولات متعددة و التعرض شخاطر كثيرة ، استطاع الفرار إلى انجلترة .

ومع هذا فان جريدة ( نريد وطننا ! ) لم تكن الجريدة السرية الوحيدة في النرويج بل

. سرعان مأظهرت صحف أخرى ، على غرار صحفة (أولاف). فمكانت هناك صحيفة (Eidsvold) وهذه زبنت صفحتها الأولى برسم الممكان الذي صدر فيه دستور النرونج القديم في عام ١٨١٤ - ثم كانت هناك صحيفة (البريد الملكي) KongsPosten - (علامة الزمان) Tideus Tegn وأخيراً صحيفة (الراديو) Fri Fagbevegetae (حركة اتحاد العال الحر) Radioavisin وهذه كانت مختصفة لنشر أنباء الإذاعات البريطانية والاجتبية.

0 0 0

هذه قصة الصحف السرية في أوربا المحتلة ، التي كانت من أكبر دعامات الدعاية الحقية في القلعة الهتلرية ، وهي إن دات على شيء ، فإنما تدل على أن الأهاين في البلدان المقهورة ، وقد تذوقوا طعم الاساليب النازية عند تطبيق النظام الجديد ، وشهدوا عن كشب ضخامة الاكاذيب التي روجتها الدعاية النازية ، وهالهم إذلال أوطائهم تحت نعال الفاتحين الطغاة ، صار لاجدا لهم بال حتى يروا أوطائهم عررة من نير النازيين وسلطائهم ، وقد يظن إنسار أن الشعوب المحتلة وحدها هي التي كانت نئن من حكم هنار وطغمته ، وأنها وحدها هي التي لجأت الله أساليب المقاومة لمحاربة الطغبان النازي ، وأن النظام الجديد قد أخفق في أوربا المحتلة الى أساليب المقاومة لمحاربة الطغبان النازي ، وأن النظام الجديد قد أخفق في أوربا المحتلة فصب وآن المانيا قلعة هتلر ، كانت موطدة الدعائم منبنة الأساس . ولكن الواقع كان على خلاف ذلك ، وكا فشل هنار ونظامه الجديد في أوربا المحتلة ، فقد فشل كذلك في داخل على خلاف ذلك ، وكا فشل هناص من أن تنصدع أركان الفلعة الهثارية المتداعية قصر الزمن أو طال .

## الفصل المادس

تقدم القول عند بحث رغبة النازيين في بسط سيطرتهم العالمية ، بأنه كان من الضروري للتحقيق هذه السيطرة العالمية ، أن بجعارا من ألمانيا ذاتها كنلة منها كله بينتجيل أن يتطرق الضعف إليها ، حتى يتخدما النازيون مركزا ، الدواتر ، التي يطمعون في ، چرمتنها ، في القارة الأوربية ، ومعنى هذا أن بجدم الحزب النازي في داخل ألمانيا كل أسباب السلطة ، ويتغلفل أعضاء الحزب في فواحي الحياة الألمانية جيمها ، حتى يتسكنوا من إرغام الدولة على الاندماج في الحزب في النهاية و فيصبح الحزب هو الدولة ، ولم يمكن غربها أن يطمع النازيون في ذلك علمها الدكتاتورية سيطرة تامة ، أن بجد هذا الحزب في الفضاء على جميع النقاليد والنظم القديمة ويسمل في الوقت ذاته على إنشاء أنظمة جديدة ، قد بحدث إنشاؤها عقب نورة جامحة الوجود شيئا فشيئا دون النجاء إلى الثورة كما فعل النازيون في ألمانيا ، فان هؤلاء وهم الذين الوجود شيئا فشيئا دون النجاء إلى الثورة كما فعل النازيون في ألمانيا ، فان هؤلاء وهم الذين الشعب أنهم من أنصار الانقلاب والثورة . ولذلك اتبعوا في مبدأ الامر أساليب مغايرة الشعراب بالمنافسة فيم ،

وكان من عوامل نجاح النازيين أنهم استغلوا الفوضى التى تغلغلت فى جميع نواحى الحياة الآلمانية عقب هزيمهم فى الحرب العالمية الأولى، وتذهر طبقات الشعب المختلفة من هذه الفوضى، فطفقوا يبدلون كل جهد حتى يستميلوا إليهم هؤلاء المتذهرين الراغبين فى إزالة الاثار التى اعتقدوا أنها من نتانج هزيمة الدولة القيصرية، ولذلك كان أول ماعنى ها (حزب العال الآلمان الوطنى الاشتراكى) وضع برنامج شامل صدر فى ميونخ فى ٢٤ فراير ١٩٢٠ وكان يتألف من خمسة وعشرين مادة، وأهم هايلاحظ عليه، أنه كان كا جله فى مقدمته برنامجا أملته ظروف الحال ( zeitprogramm ) وقد يعنى هذا الوصف إنه كان برنامجا مؤقداً . أو نهائياً ، والغرض من اختيار هذا الوصف بالذات عدم التقيد فى الحقيقة بمحتويات البرنائج

تقيداً حرصاً إذا أثبتت الظروف في المستقبل أن من المصلحة عدم الفسك بحرفيته . ومع أن الثنازيين في الاجتماع الكبير الذي عقده أعشاء الحزب في ٢٢ مايو ١٩٣٦ ، اتخذوا بعد محت ، تمحيص ، قراراً بأن هذا العرنانج لاعكن تغييره بأى حال من الأحوال ، فقد درجو ا على تفسير مواده وفق وغباتهم ، تم سلكوا في تطبيق هذه المواد مو. الوجهة العملية ، المسلك الذي أملته علمهم مصالحهم . أي ما يمكنهم من القيض على أزمة السلطة في ألمانيا بأسرها ، وإزالة جميع المناصر المعارضة لهم . وزيادة على هذا ، تضمن البرنائج مجموعة من الآراء والمبادى، المتصاربة، التي تجمت في الواقع من السخط المنتشر بين جميع الطبقات المختلفة من جراء ماخلفته الحرب العالمية الأولى من آثار سيئة ، وبسيب ماحدت من مشكلات إقتصادية واجتماعية خطيرة ، في الفترة التي تلت إنتهاء الحرب مباشرة . أضف إلى ذلك أن المر نامج كان يتضمن مبادي، اقتصادية حرص النازيون عند الباتها على أن تكون من النوع الذي يقيضي تحقيقه كفايات غير تلك التي يتمتع ما أعضاء الحزب ... من زعماء وموظفين ... عن يشرفون على تطبيق هذه المبادى. من أجل تحويل ألمانيا إلى دواة وطنية اشترا كية عالصة ثم عمل النازيون على أن يشتمل برنابحهم على مطالب اقتصادية تجلب رضاء أصحاب رؤوس الاموال . مثل كبار الصناع والمنتجين وكبار الزواع ومن إليج كما تجلب رضاء الطبقة العالية وقد ترتب على المحادِاة التي قام مها ألثاز يون التوفيق مين هذه المصالح المتعارضة ، وخصوصا عندما هيمنوا على شئون الدولة وطلمقوا ينعذون برنامجهم الاقتصادى . أن صار يختلف الناس في تفسير الوطئية الاشتراكية ، فيناك من وصفها بأنها من ضروب الاحتيال المالي لمساعدة الرعماء النازيين على جمع الثروة الطائلة ومناك من وصفها يأنها بلشفية صحيحة وان اتخذت لها لو لا مغايرًا للون البلشفيه الاحر ، أو أنها من النظم التي وضعت خصيصًا لحماية الرأسمالية ، وهكفا . ولو أن التفسير الحقيتي للوطنية الاشتراكية ، على ضوء ما أسفر عنه تطبيق مبادئها في السنو ات التي سيقت لشوب الحرب العالمية الثانية وفي السنوات القلبلة التالية ، هو أنها الختلة والنظام الذي يؤدي إلى تحقيق أطاع جماعة من الناس يسيطرون فعلا على مصير ألمانيا ، أما هذه الأطباع ذاتها فانها تلخص في رغبة التازيين في الاستشار بكل سيطرة سياسية مطلقة في

على أن برنامج النازيين ( في عام ١٩٣٠ ) كان يتضمن فكرة إفناء الفرد في الدولة ، على غرار ما يجدث في كل نظام اشتراكى ، ولذلك فإنه لمما كانت الدولة ذات شخصية بحب أن تتلاشى بسبها ومن أجل دعم كياتها حرية الفرد وجميع حقوقه ، فقد أصبح من حق الدولة وحدها الهيمنة على حياة الفرد وتدبير شتونه على التحو الذي تراه مؤيداً لمصلحتها العلما وحدها

وقرتب على إفناء الفرد في الدولة أن صارت هذه تجمع في خصائصها وبمزاتها السبطرة على شنون التربية والتعليم والصحة العامة والجيش والصحافة ، وتقرير مصير مواطنيها ، وهكذا ، ولذلك فإنه لم يغب عن النازيين النص على هذه الحقوق جميعها في برنائج حزبهم ، وكان من المنتظر ، بوصف أنهم الآداة التي تتولى عن الدولة إدارة همذه الشنون عند استلام أزمة الحكم في المانيا ، أن يجمع النازيون في أيديهم السلطة المطلقة ، ثم كان من المنتظر أيضا ، بفضل ما نص علمه برنائج حزبهم ، من أن من شروط المواطن أن يكون آريا ، وأن بكون جرمانيا بتحدر من سلالة عاشت في المانيا أو في البلدان اليعرمانية الصحيحة منذ أمد طويل ، أن تتعقب دولة الربخ الثالث غير الآريين كاليمود وغيرهم من اللاجئين من البلدان المجاورة والذين دخلوا المانيا ابتدا ، من ٢ أغنطس ١٩١٤ ، بالتشريد والإفناء في غير رحمة أو شفقة .

ولما كان الحزب الوطنى الاشتراكى في بد. تكويفه يريد كمادته جمع أصحاب المذاهب والمشارب المنوعة حوله . فقد ذكر في المادة الراجمة والعشرين من برنامجه ، أن الدولة مكافة بالمدفاع عن والمسيحية الواقعية ، ولإدخافها الطها نينة على النغوس ، جا. في هذه المادة نفسها ما معناه أن الحزب يطلب التسامح مع الآراء الحديثة المختلفة في الدولة ، ما دامت لا تعرض كيان الدولة المخطر ، وما دامت لا تتنافى مع عادات الجنس الجرماني وتقاليده وقد استثنيت البهودية من هذا التسامح . ومع هذا فإن النص على ضرورة قيام الدولة عهمة الدفاع عن والمسيحية الواقعية كان معناه . كاشهد الكاثوليك والبروتسنت على السواء بعد ذلك ، أن النازيين عند وصو لهم إلى الحكم سوف يتدخلون في شئون العبادة . من أجل إخضاع الكنيسة لسيطرتهم ، وأن ، المسيحية الواقعية ، سوف يتدخلون في شئون العبادة . من أجل إخضاع الكنيسة الواقعية . يعنى أن الربخ النالث سوف يضمن للدين المسيحي الحرية الكاملة وزيادة الانتشار الواقعية . يعنى أن الربخ النالث سوف يضمن للدين المسيحي الحرية الكاملة وزيادة الانتشار في بادى . الأمر . ولكنهم عند ما نيت أفدامهم في الربخ الجديد طفقوا يفسرون و المسيحية في بادى عم معلحتهم . وبلخص هذا التفسير في أن المسيحية الواقعية ، عا بتفق مع أعواجم ويتمشي مع مصلحتهم . وبلخص هذا التفسير في أن المسيحية الواقعية ، عا بتفق مع أعواجم ويتمشي مع مصلحتهم . وبلخص هذا التفسير في أن المسيحية الواقعية ، عا بتفق مع أعواجم ويتمشي مع مصلحتهم . وبلخص هذا التفسير في أن المسيحية الواقعية ، عا بتفق مع أعواجم ويتمشي مع مصلحتهم . وبلخص هذا التفسير في أن المسيحية الواقعية ، عا بتفق مع أعواجم ويتمشي مع مصلحتهم . وبلخص هذا التفسير في أن المسيحية الواقعية بمن بحرد والفعال الالسانية . .

0 0 0

وإنه لمن الحقائق المعروفة أرب النازيين ما استطاعوا الوصول إلى الحكم إلا بفضل الانقسامات الكثيرة في الطبقات الرأسمالية والعالية ، فقد وجد من بين الرأسماليين عدد من زعماء الصناعة المحافظين الذين كانت بغيتهم حل المشكلة الاقتصادية في المانيا دون الالتجاء

إلى مغامرات أجثبية ؛ وكان هناك فريق آخر من زعماء الصناعة الذبن يتسوأ من إمكان اجتماز أزمة الاقتصاد الألمـاني بالطرق والأساليب العادية ، فصاروا يدعون إلى الحرب كعلاج حاسم لهذه الازمة المستحكمة وتما يذكر أنالفريقين سرعان ما صارا بجدان في دعاوي الوطنيين الاشتراكيين ووعود زعماتهم . وعلى الخصوص الهر هنار نفسه ، ما حملهما على تأييد النازية وهي ما تزال فيدور النشوء ، ومدها بالأموال اللازمة لتنظيم الحزب ، وخوض عمار الانتخابات . وكذلك وجد من بين كبار أسحاب الأرض والملاك . فريق أعتقد أن الوطنية الاشتراكيـة عنوان الفوضى الاقتصادية ومن المنتظر أن يؤدى انتصارها إلى الحراب والدمار . وفريق آخر يخشي الباشفية شأنه في ذلك شــأن الطبقات الرأسمالية الآخرى . والطبقات المتوسطة ﴿ أَوَ البُرْجُوازِي ﴾ — وقد أقبل هذا الفريق على الهر هنلر بؤازره على أمل أن يصون نجاحه مصالح كبار الزراع وأصحاب الأراضي . لأن الناريين كانوا في ظرهم من لا بحسرون على القيام بتجارب جرينة ، بل ينصفون قبل كل شي. بالولا. الكامل للطبقة التي ينتمون اليها ، وهي الطبقة المتوسطة التي تستمد قوتها من الأرض ، وتدين لها بوجودها وقد اقتضى هذا التفكير أن يطمئن كبار الرأسماليين المحافظين من جهة . تم أصحاب الأراضي الواسعة من جهة أخرى ، إلى أن مصلحة التازبين ألا مدفعوا بالأمة الألمـانية إلى حروب جديدة . ومع هذا ، فإن هذه الطبقة المتوحطة نفسها ، وهي الطبقة التي يستمد منها النازيون أنصارهم ومؤيدتهم ، كانت أيضاً الطبقة التي ينتمي اليما المحاربون القدماء في المانيا ، وأصحاب الحنوذ الفولاذية ، ر ثاسة (سلدت)،Seldte وهم من العسكريين الرجعيين ، وكانوا تحت زعامة (الفرد هو جنبرج) Hugenberg وكان من كبار أصحاب رؤوس الأموال و مملك نحو الأربعين صحيفة وعددا من الشركات منها شركة (أوفا) UFA السينائية ذات الشهرة الذائعة . وهؤلا. جيعًا كانوا رندون الحرب حتى بثأروا لألمانيا وهزيمتها في الحرب العالمية الأوفى -

آما الطبقة المهائية ، فكانت لانقل في انقسامها عن الرأسمائية . فهناك أحزاب الشيوعيين والاشتراكيين الديموقراطيين ، والاحرار ، ومن الغريب أرب بعض أحزاب اليسار ، كالاشتراكيين الديموقراطيين ظلوا فترة يعتقدون أن ظفر الحزب النازى لايكون الاعلى حساب العناصر الرجعية ، الرأسمائية ، وأن هذا الظفر غلى النمن لابد أن يفضى الى تفكك طبقة الناخيين وضعفها ، أى الطبقة المتوسطة وجماعة الرأسماليين ، وأن العماليين هم الدين يفيدون من انحلال هذه الجماعة في النهاية ، ولذلك لم يحجموا عن مؤاذرة النازيين ، وكانوا بموقفهم هذا من العوامل التي يسرت على هؤلاء الظفر بالسلطة المطلقة في ألمانيا .

وفضلا عن ذلك فإن الشيوعيين في ألما نيا . كيفية زملائهم في أرجاء العالم في ذلك الحين .

كانوا يتلقون أوامرهم من مركز الشيوعية الدولية في موسكو ، ولذلك ظلوا و مستقاين ، في نشاطهم عن سائر أحزاب اليسار ، وكان الشيوعيون والاشتراكيون الديمقراطيون بجمعون حوضم وفيا بينهم اثني عشر مليونا من الاصوات الشيوعيين وحدهم منها خسة ملايين ، وفي عهد جمهورية ( وعار ) كان زعم الاشتراكيين الديموقراطيين وجلا من العال ، هو ( إرنست المان ) Thälmann صار فيا بعد من مؤسسي الحزب الاشتراكي المستقل ، تم اشترك بعد هذا في تأسيس الحزب الشيوعين ، ومنذعام ١٩٢٤ ظل مثل الشيوعين في الرخستاج حتى بجيء هنلو وفي عام ١٩٣٧ رشع ( ثلمان ) تفسه في انتخابات رئاسة الجمهورية فنال من الاحوات خسة ملايين . و مع هذا فإنه لم يكن منتا بالصفات التي تيسر له جمع كلمة الإشتراكين الصحيمين فكانت النبيجة أن صار الشيوعيون أنفسهم يعترون وجود الاشتراكية الديموقراطية من فكانت النبيجة أن صار الشيوعيون أنفسهم يعترون وجود الاشتراكية الديموقراطية من الموانع التي تحول دون انتشار الروح الاشتراكية الخالصة بين الطبقات العالية ، ولذلك أصبحوا مخشون من الاشتراكين الديموقراطيين ، أكثر مما مخافون النازية .

中中市

وإلى جانب هذا الانقصام الواضح في الطبقات الرأسما لية والعالبة على حد سواء ، ساعد **سوء الحالة الاقتصادية في ألمــانيا . على وصول النازيين إلى الحكم . فن الظواهر التي لا يمكن** نكرانها أن إخناق الوطنية الاشتراكية أو تجاحها بعد الحرب العالمية الأولى كان يرتبط ارتباطاً وتبقا بالحالة الاقتصادية في ألمانيا في عهد جهورية ( وعار ) التي أنشئت على أنقاض القبصرية ، فإنه حتى آخر عام ١٩٢٤ كان ( حزب العال الألمــان الوطني الاشتراك ) محرومًا من الاجتماع أو النشاط قانونًا . ولو أن هـذا لم يكن معنَّاه أن الحزب قد الختني من الوجود ، لأن ( لودندورف ) لم بلبث أن يبط عليه جناحه ، فصار يعرف باسم . حزب الحرية الشعبي ، واستطاع أن ينال في انتخابات مايو ١٩٢٤ – أي في وقت الفوضي الاقتصادية ـــ حوال ١٩٢٠،٠٠٠ صوتًا، وأرسل إلى الربخستاج اثنين وتلاتين ناثيًا . ومع هذا فإنه عقب البدء في تنفيذ ( مشروع داوز ) Dawes لتنظيم مسألة دفع التعويضات الْأَلْمَانِيةً . وانتماش حال ألمانيا المعنوية والاقتصادية نوعاً ما . هندت جماعة هنار حوالي عشران مقعداً . ثم حدث عند وفاة ( فردر يك إجرت ) . Ebert رئيس جمهورية و عار الأول ( ١٩٢٥ ) وإجراء انتخابات الرباحة ، أرب انهزم ( لودندورف ) مرشح الوطنيين الاشتراكين أو الهثارين. فلم ينل سوى ٢١٠,٩٦٨ صوتًا . ولما لم تكن هذه الانتخابات عاسمة . أعيد الانتخاب مرة ثانية . ولكن عنلر في هذه المرة فضل إعطاء أصوات حزبه إلى الماريشال الكمل (فون عندنبرج) ، ففاز منصب رياسة الجمهورية . أما الحزب التازى

فقد تدهور شأنه كثيراً عقب ذلك ؛ وفي عابو ١٩٩٨ أسفرت الانتخابات العامة لمجلس الريخستاج عن إرسال التي عشر نائبا نازيا ليس غير . وقد أدرك أدولف هنل خطر الازمة التي هددت باجتياح حزية ، ولذلك طفق يستمبل اليه الوطنيين والرأسما ليين وكبار زعماء الصناعة ، ومن البيم . وكان التناقض البين في برنامج الحزب حالي نحو مانقدم ذكره حدث أقرى العوامل التي ساعدت الزعيم النازي على استالتهم . ومع هدا فإن السنوات المنقضة بين عامي ١٩٧٥ التي ساعدت الزعيم النازي على استالتهم . ومع هدا فإن السنوات المنقضة بين عامي ١٩٧٩ التي وضع في عام ١٩٧٩ وقبلته ألما نيا في العام التعويضات ، ومنها مشروع يوخ ( Young ) الذي وضع في عام ١٩٧٩ وقبلته ألما نيا في العام التالي حكانت فترة التنظيم الاقتصادي الذي أوجد حالة من الرعاء ، ولو أنه كان دعاء زائفا ، فقلت البطالة ، ونقص عدد المنعطلين حي صاد لاز د على المليونين إلا فليلا ، وشع والمنافي المحتقد البطالة ، ونقص عدد المنعطلين حي صاد لاز د على المليونين إلا فليلا ، وشع والمنافي المنافي المنافي المنافي والمناوح وهكذا ، ووسط هذا والمنافي الصناعة أمثال الاتعاش ، كمان من المتعذر على الهر هنلر وحزبه النازي إدراك أي تجاح ، على الرغم من الاموال التي أخذت تندفق على حزبه من أسحاب رؤوس الاموال وزعماء الصناعة أمثال ( فريترثيسن ) Fritz Thyssen وغيره .

يد أن النجاح كان من نصيب النازيين في النهابة لعدة أسباب . منها عدا ما تقدم ، أن الازمة الاقتصادية الكرى كانت على وشك اجتباح العالم . وبحد عام ١٩٣٩ بداية هذه الازمة الدولية ، وكان من أخطر أسبابها ، الترسع في الإنتساج المستاعي . وفي آلما با ذاتها حدث هذا التوسع بسرعة عظيمة ، وبدرجة تكني لسد مطالب جزء كبر من أسواق العالم قاطبة . ولكنه كافال أحدز عما العسناعة الآلمان (كروب قون بوهان) Krupp von Bohlen (فاطبة . ولكنه كافال أحدز عما العسناعة الآلمان (كروب قون بوهان) المستاعة شيء ، والقدرة على بيع المصنوعات شيء آخر ! ، . ولم تسنطع السوق الألمانية اللداخلية بطبيعة الحال استهلاك كل هذه المنتجات ، وكان من العضروري إبحاد أسواق حارجية ولكنه ، كا قال (كروب) أيضا ، كانت أسواق العالم مغلقة دوننا ، مع حاجتنا إلى هذه ولكنه ، كا كانت تعترض النجارة الآلمانية في فرنسا وإيطاليا والسويد والبلقان ، وفي كل مكان عراقيل من المنتظر أن يصبح النغلب عليها متعذراً من جراء ازدياد هذه العراقيل ذيادة مطردة ، ولذلك فلم يكد بحل عام ١٩٣٠ ، حي كان العال الآلمان يواجهون أزمة شديدة ، فقد تعطل منهم في الاسبوعين الأولين من شهر بناء حوالي الأربعائة ألف عامل ، وعدا ينها زاد عدد المتعطلين في منتصف العام نحسه من بناء حوالي الملونين إلى سنة ملايين . أما الصادرات الألمانية الني بلغت في عام ١٩٣٩ حوالي الملونين إلى سنة ملايين . أما الصادرات الألمانية الني بلغت في عام ١٩٣٩ حوالي موالي المهمون أن منه ملايين . أما الصادرات الألمانية الني بلغت في عام ١٩٣٩ حوالي

الثلاثة عشر ألف مليون ريشارك ، فقد نقصت في عام ١٩٣٣ إلى خمة آلاف مليون ريشاوك فحسب و إلى جانب هذا الجيش الجرار من المتعطاين ، وجد عدد عظيم من الرجال والنساء الذين نقصت أوقات عليم في اليوم إلى ساعات محدودة ، وبالتالي نقصت قيمة الاجور التي يقبضونها ، و بعيشون عليها . وهكذا أشحت ألمانيا في عام ١٩٣٠ ، بلد الشحاذين ١ ، ، أي أنها رجعت إلى الحال التي كانت عليها في ستوانت التضخم النقدي عقب الهدنة التي عقدت في أنها وجعت إلى الحال التي كانت عليها في ستوانت التضخم النقدي عقب الهدنة التي عقدت في نهاية الحرب العالمية الاولى . فإذا قدرنا أن كل رجل متعطل يعول في المتوسط أسرة مؤلفة من شخصين اثنين فحسب على أقل تقدير ، لوجدنا أن عدد من صاروا يعيشون في بؤس و تعامة ويعندون في فوتهم اليوس على إعانات الدولة وحسنات المتصدقين قد بلغ تمانية عشر مليونا ، هذا عدا حوالي عشرين مليونا آخرين يعيشون على أجوزهم المخفضة .

وكان من نتائج سر. الحالة الاقتصادية ، أن طرد الاشتراكون الديمو قراطيون من الحكم ، وألف الوزارة رجال ( الوسط ) وعلى رأسهم ( هنريك برو نتج ) Brining وأما النتيجة الهامة فكانت القضاء على أى أمل فى بعث الطبقة المنوسطة الآلمانية من جديد ، وهى دائما عماد الجهورية الديموقراطية أو الملكية البرلمانية . فقد قضى التصنخم النقدى على هذه الطبقة ، ثم لم يمكن إحياؤها فى فترة الرخاء الصناعي المفتعل بين عامى ١٩٣٥ ، ١٩٧٩ . وكان الاشتراكيون الديموقراطيون وحدهم الذين أفادوا من هذا الرخاء ، وعندما وقعت الآزمة كان ( هرمان مولو ) Miller الوزير الاشتراكي على رأس الحكومة ( منذ يوليه الازمة كان ( هرمان مولو ) جمومته بسبب الازمة فى مارس ١٩٣٠ ، ويسقوط هذه الحكومة اختنى كل أمل فى إمكان إحياء الجهورية الآلمانية .

وأعطى هذا الاضطراب الاقتصادي والسياسي الفرص للوطنيين الاشتراكين ، حتى يعودوا إلى مسرح السياسة بعد أن ظلوا محتجبين طوال السنوات الاربع الماضية . وحكذا فاز النازيون في انتخابات ١٠ سبتمبر ١٩٣٠ بعدد من المقاعد في مجلس الرمخستاج بلغ ١٠٧ (بعد أن كان لهم ١٦ مقعداً ليس غير) . وكان لهذا الانتصار مغزي كبير بافإن النازيين عندما بلغ عدد المتعطلين حوالي الملبون ، كان كل ما أحرزوه من أصوات يقل عن الملبون ، حتى إذا ارتفع عدد المتعطلين إلى سنة ملايين ، ظفروا بستة ملايين صوت . ثم استغل النازيون هسدنا الانتصار إلى درجة بعيدة ، فنشطت دعاوتهم تستميل إليهم الانصار والمؤيدين ، وهذا كله بأنها صارت نلصق مسئولية النكبات وفعف الاحتياد بالشعب الالماني ، بالساسة للذين وضعوا شروط الصلح في فرساى ، وفرضوا على ألمانيا التعويضات ، وهذا كله ، كما أدعوا ، بتحريض من قرفسا عدو الالمان

التاريخي ، وهكذا ظفر النازيون بأصوات الناخيين الذين انصرفوا أيضا عن تأييد الشيوعيين لحوفهم من أن يدفع هؤلاء بالأمة إل خوض عمار حرب جديدة . فلم يتل الشيوعيون في حده الانتخابات سوى ٧٧ مقمداً . وفي الريخستاج ، مئذ أون خرج الاشتراكيون الديمو قراطيون وأنصارهم ، أصبح الحكم البرلماني مستحيلا يسبب العداء المستحكم بين الوطنيين الاشتراكين . وبين الشيوعيين الذين سيطروا فيا ينهم على الحياة السياسية ، وكان علما النشال مؤذناً بنها به جهورية وعار ، وعهداً في الحقيقة لاستثنار النازيين بالسلطان الكامل في الدولة .

وفى الشهور التالية ازدادت الاحوال الاقتصادية سوءاً ، وأفاد النازيون من ذلك كل فائدة . لأن الاهلين الذين تذوقوا طعم الفاقة ، وأحسوا بالصنك وهرارة العيش ، سرعان ما صاروا يتوقون إلى حدوث تغيير أو تبديل جوهرى من شأنه إفساح المجال لجماعة جدد من السياسيين الذين قد يستطيعون انتشالهم من وهدة البؤس والعوز . ولما كانوا قليلي الثقة بالشيوعيين ، فقد عقدوا آمالهم على الوطنيين الاشتراكيين ، واستطاع الهر هتار بفضل مؤازرتهم أن ينال في الانتخابات التي أجريت لرياسة الجمهورية في التصويت الأول (في مارس ١٩٣٣) ، ١٩٩ إ ١٩٣٤ صوتاً أو ما زيد على ٣٠٪ ، ونال في التصويت الثاني (في ما بيل ١٩٣٧) ، ١٩٣٤ صوتاً أو حوالي ٣٧٪ ، ينا فاز ( مندنبرج ) بنحو سبعة عشر ملبونا و نصف من الاصوات . وفي الانتخابات التالية لمجلس الريخستاج في ( ٢١ يوليه ١٩٣٢) أحرز النازيون . . . ١٣,٧٣٠ صوتا أو مايزيد على حوالي ٣٧٪ وظفروا عاتين وثلاثين مقعداً .

3 5 6

ومع هذا ، فإنه من الحقائق المعروفة أن الهر هنار ماكان يستطيع الوصول إلى منصب المستشارية ، أى رئاسة الحكومة فى الريخ الألمانى . لو أن ( البطانة ) المقربة من رئيس الجمهورية (هندنبرج) ظلت متحدة ، ولم يعمد بعض أعضائها إلى المناورات السياسية المتخلص من منافسهم ، والاستشار بالسيطرة على رجل تقدمت به السن كثيراً ، حتى يخلص لهم الحكم فى ألمانيا . فن الثابت أن هندنبرج عقب انتخابات ٣١ يوليه ١٩٣٣ رفض أن يولى الهر هتلر منصب المستشارية عندما زين فرانز قون بابن Franz Von Papen أحد أفراد البطائة لهنار ، أن يطلب إلى الماريشال الكهل إعطاءه مركزاً مشاماً للمركز الذي ظفر به موسوليني عقب زحفه المشهور على رومة ، فغضب هندنبرج وقال كلمته المأثورة : « أيتوقع مثل هذا الرجل أن يصبح مستشاراً لدولة الريخ إلى كل ما يستطيع أن يظفر به هو منصب ساعى الرجل أن يصبح مستشاراً لدولة الريخ إلى كل ما يستطيع أن يظفر به هو منصب ساعى

بريد ؛ . . ومن الثابت كذلك أن النازيين في انتخابات ٢ نوفير ١٩٣٢ ، لم يلبئوا أن فقدوا عدداً كيراً من الاصوات ، فلم يزد ما أحرزوه على ١١٫٧٠ . . . ١١٫٧٠ صوتاً تقريباً . ولكن المناورات السامية وحدها هي التي مهدت الطريق لوصول الهر هنار إلى منصب المستشارية في النهاية .

فقد التفت حول الماريشال الكيل \_ (كان يناهز الحاصة والثمانين ) ، بطالة .كان من أهم أعضائها ايشه ( أرسكاد ) Oskar ، وهو ضابط عامل في الجيش ، و ( أو توميستر ) Olio Messiner مستشار الرتبس وأحدوزرا، الحكومة ، وفرانز ڤون ياين ،أحدمستشاري الريخ في هذا العهد، والجنز ال وكيرت قون شليخر ) Kurt von Schleicher من وذرا ما لحربية ومن زملاء هندنيرج القدماء، وصاحب أكر نفوذ في ألمانيا الجمهورية . وغير هؤلاء ، وكان غرض هذه ( البطانة ) الأساسي بعد أن تبيشوا خطر المركن الذي صار بتمتع به الثازنون وعلى وأسهم الهر هتلر . أن يتفتن ملايين الناخبين الذين أعطوا أصوائهم للنازجين من حول الهر هنلو ، وأن ينصرف إهتمامهم إلى تحقيق أغراض أخرى ، كما أنهم صاروا يعنون بضرورة تأييد الرأسماليين وتعزيز مراكزهم حيال أنة محاولة اشتراكية ضدهم في المستقبل. كما أرادوا أن يعبدوا تشييد صرح الدولة الألمانية على أساس المسبحية القديم ، وهو الأساس الذي كان قد أخذ بتداعي منذ مدة طويلة حتى أشرف على الانهبار . وكانوا يرغبون كذلك في إعادة البحث في الدستور الألمـاني ، وتنظم كبان الدولة على نحو جنسن استعرار الحـكم في أيدى أحراب ( الوطنيين ) من أصحاب الأرادة الفوية والفكر التاضج ، وكانو أيعتون أنفسهم بهذا الوصف ، لانهم اعتقدوا أن خلاص ألمانيا \_ كما أرادوها \_ لاتكن أن محدث إلا إذاحرم الاهلون كافة الحقوق عدا حق واحد يخول لهم انتخاب دكناتور سيمن على شئون البلاد ، وهو حق لايستطيع النّاخبون ممارسته إلا في فترات متقطعة .

وكان موقف هذه ( البطانة ) من الوطنية الاشتراكية موقفا غريبا حقا . فلم يكن يعنيرهم وجود النازيين لانهم كانوا بدخلون الرعب إلى قلوب الاشتراكيين . ولكنهم كانوا بوصفهم من قواد الجيش بكرهون الفوضي والاحزاب السياسية قاطبة ، وبوصفهم من أصحاب الاراضي الاراعية الواسعة يسومهم رؤية ضياعهم العظيمة ، ( المفلسة ) غنيمة يقتسمها الفلاحون فيا ينهم . كما أنهم كانوا لا يرضون كرجال أعمال عن ( الاوناركية ) أو ( الاكتفاء الذاتي ) . وما كانوا يوافقون قط على أن نمند يد الاشتراكية إلى عندكاتهم و ثرواتهم ، ولكنهم في الوقت نفسه كانوا يكرهون الهر هنل على اعتبار أنه من قادة الجماهير ، وقد ظل مفعوراحي الوقت نفسه كانوا بكرهون الهر هنل على مسرح السياسة . ولذلك وجدوا أن خير وسيلة لتحقيق أناحت لدالظروف الطار تة أن يظهر على مسرح السياسة . ولذلك وجدوا أن خير وسيلة لتحقيق

اغراضهم أن يحصروا حركة الطبقة المنوسطة التي يتزعمها هنار — وهي حركة ثورية — ، وأن يحدوا من انتشارها ، حتى يستطيع الرأسماليون استئناف أعمالهم .

وغنى عن البيان أن ( بطانة ) بلغت آراء أعضائها ازاء الوطنية الاشتراكية من التضارب هذا المبلغ ، واعتمدت في وجودها على صداقة رئيس الجمهورية لها وعطفه عليها ، ما كان في والقرارات الحكومية . وتعطيل مواد الدستور . حتى يتسنى لها الفوز بالحكم دون إشراك مجلس الرنخستاج . . أو الامة . وخاصة عندما ظفر الوطنيون الاشتراكيون ( الثازيون ) بمقاعد كشيرة في هذا المجلس . وهذا ماحدث لهملا . فقد ظل مستشار الربيخ في ثلث الآو نة الدكتور يروننج يحكم بمفتضى قرارات استثنائية ، وحاول كبح جماح هنلر وأنصاره بتنفيذ مطالب حربهم المعتدلة . والكنه ماكاد يشرع في تجزئة ( الجفالك ) الواحمة في بروسيا الشرقية إلى ملكبات صغيرة حتى ثار عليه أصحاب عذه الاراضي المعروفين باسم ( يو نكر ) Junkers ، واتحذ منافسوه من بين رجال ( البطانة ) من هذه المحداولة ذريعة لايفار صدر الماريشال هندنبرج عليه ، فطرد ( بروننج ) من المستشارية في ما يو ١٩٣٧ . أما هؤ لا المنافسول فكانوا (هو جنوج) . زعم الوطنيين وأصحاب الخوذ الفولاذية . وڤون ياپن ، والدكتور شاخت Schacht ( وكان عافظا لبنك الريخ بين عامى ١٩٢٣ . ١٩٢٩ . ثم غادر صفوف الله يمقر اطبين و انحاز إلى النمين ، ثم النصل بالنازيين منذ عام ١٩٣١ ) كما انضم إلى هؤلا. المتآمرين في بطانة الرئيس ، الوطنيون الاشتراكيون ، وكانوا جيما قد استطاعوا منذ مدة أن يؤلفوا من بينهم جبهة قوية عرفت باسم د محالفة هار تزبرج، ، وكان من أول أعمال هذا التحالف تأبيد ترشيح أدولف هنلر لرياسة الجمهورية ضد الماريشال هندبرج نفسه في النخابات . ١ ابريل ١٩٣٢ . ولم يكفل النجاح للماريشال وفتذاك حرى انحياز الاشتراكين الديموقراطيين إلى جانبه .

أما هند نرج ، فأنه لم يلبث أن عهد بالمستشارية بعد طرد ( مونتج ) إلى ( قون يأين ) على الرغم من أن يا إن ماكان يستطبع المحسول على عدد من الأصوات في داخل مجلس الريخستاج بزيد على أصوات حزب (هوجئبرج) ولذلك صار يعتمد الاعتباد كله على صداقة رئيس الجمهورية فحسب . ولماكان غرض ( فون يا إن ) اقصاء الاشتراكين الديموقر اطبين عن حكومة مروسيا اقصاء تاما فقد قرر الاستئاد إلى تأييد الجيش الالمائي النظامي الذي تألف بعد الحرب العالمية الأولى وهو (الريشقهر ) Reichswehr وعلى ذلك عبن رئيس هذا الجيش الجنرال ( كبرت فون شايخر ) وزيرا للحربية ، واستطاع فون يا إن تنفيذ مآريه .

ومنذ انشت جمهررية وبمار الاتحادية ، واتسعت اختصاصات حكومة بروسيا حتى شملت ماتزيد مساحنه على ثلاثة أرباع دولة الربخ ، كان الاشتراكيون الدعوقراطيون والكاثوليك والدعوقراطيون هم الذين يؤلفون الأكثرية المطلقة في المجلس للروسياتي ( لاندتاج ) Landtas: كَمَا كَانْتَ الْحَكُومَةِ الرَّوْسِيَانِيةِ للسبب نفسه تَتَأَلْف مِن بمثلي هذه الآحزاب الثلاثة ، وكان يرأسها رجل من الحزب الاشتراكي الدعوقر اطي هو ( أتوبرون) Otto Braun وقد ازدادت صعو بات (أو تو برون) عندما أسفرت انتخابات هذا الدياط البروسياني في ٣٤ أبريل ١٩٣٢ عن عدم فوز حزب من هذه الأحزاب الثلاثه فوزا يمكن أحدها من تأليف الوزارة أو بحمل من الميسور إنشاء حكومة ائتلافية قرية فظل (أوتو برون) والاشتراكيون في الحسكم , مؤقتًا ، ، وبجم عن ذلك تعذر التعاون بن هذه الحكومة البروسيانية التي تغلب عليها الصبغة ( الماركسية ) أو الاشتراكية وحكومة الريخ المركزية التي يرأسها ( فون پاين ) ، والتي أطلق عليها اسم ( حكومة البارو نات ) . فأصدر ( ياين ) عوافقة هندنبرج مرسوما في ٣٠ يولية ١٩٣٢ يقضي بتعيينه أي ( فون ياين ) قوميسيراً للربخ في بروسياً ، وعبن نائب له وكان هذا المرسوم يقضي إلى جانب هذا ، بمنع حكومة بروسيا من مباشرة أعمالها . ومهذا حفق ( فون يا ين ) غرضه الاول وكان هذا العمل تحديا للاشتراكة التي اعتبرت بروسيا حصنها المنبع منذ مدة طويلة ، وكاد طرد الاشتراكيين يفضي إلى ملاحم عنيفة ، ولكن (شليخر) أسرع في اظهار استعداده الكامل لمؤازرة (فون ياين)، بينها تفرقت كلمة الاشتراكيين الديموقراطيين والشيوعيين ، تما أدى إلى تضعضع الطبقة العالية . لذلك لم يليث. سواد الشعب في الانتخابات التالية لمجلس الريخستاج ( ٣١ يولية ١٩٣٢ ) أن أظهر سخطه على هذا الانقسام ، فكان النصر في تلك الانتخابات حليف النازيين والشيوعيين ، ففاز التازيون عا تريد على ٣٧ ٪ منعدد الأصوات ، وظفروا عائنين و ثلاثين مقعدا ، بينها نال الشيوعيون ٨٩ مفعدًا ، واختفت أحراب الطبقة المنتوسطة تمامًا ، ورجع الاشتراكيون الديموقراطيون إلى حالهم السابقة القدعة في عام ١٩٢٤ -

و ثمل جنود الهجوم النازى بخمر الظفر ، فاجتاحت الريخ موجة من الارهاب النازى عنيفة ، وطفق النازيون من ذلك الحين ينتقمون من معارضيهم وأعدائهم السياسيين انتقاما بلغ للغاية فى قسوته ووحشيته حتى اضطر ( فون پاين ) إلى اعلان الاحكام العرفية ، كما هدد ( شلبخر ) باستخدام الحيش النظامى ضد ( جنود الهجوم ) النازيين ، وأصدر ( فون پاين ) تصريحا أنمى فيه باللائمة على هنار ، وأعلن استعداده لنأ يبدحكم القانون والقضاء على الفوضى التى أثارها النازيون بمسلكهم ، وإزاد هذا الهديد لجأهنار إلى المفاوضة ، مهدداً تارة ومسترضياً تارة

أخرى فجمع جند الهجوم بالقرب من براين . ووعد يتأييد وزارة فون پاپن إذا وافقت أخيرا على اطلاق يد هؤلاء مدة ثلاثة أيام فحسب ولكن پاپن رفض هذا العرض بطبيعة الحال ، وزاد حنق هند نبرج عند ما طلب هنز منصب المستشارية لنفسه . فابق الرئيس فون باپن في الحكم ، وانقلب هنل وأعوانه منذ ذلك الحين يدبرون المكابد صد هند نبرج ووزيره ، وعمت الفوضي من جراء ذلك كله بجلس الرمخستاج حتى اضطر (فون پاپن) إلى الى حله ، ثم أجريت انتخابات جديدة في ٦ نوفير ١٩٣٧ ، نال فيها هنل ١٢٥٠٥٥٥٥١٥ إلى صوتا ، هذا بينها زاد عدد أنصار الشيوعيين وأنصار (هو جنبرج) ، وكان من الواضح أن الشيوعيين هم المدين أفادوا من هذه المناورات السياسية .

ولما كان الحوف من نجاح الشيوعيين ما يزال من العوامل الحاسمة في جمع كلمة أحزاب الهين عامة ، فقد أدى هذا الحوف إلى عودة الائتلاف بين أنصار ( باين ) و ( هوجنبرج ) و ( شاخت ) والهر هتلر ، فتعززت من ثم جهة هارتزيرج السابقة . وفي به ديسمبر من العام نفسه أخرج ( فون باين ) من مستشارية الريخ ، وعهد هند نبرج بهذا المنصب إلى رئيس ( الريشة بر ) الجنزال ( فون شليخر ) . وكان من الواضح أن سبب سقوط ( باين ) هو أنه صار من المتعذرعليه أن يظل في الحكم بعد أن أثار الامة بأجمعها ضده . واقتمت (البطانة) القديمة الماريشال هند نبرج بضرورة إعطاء منصب المستشارية الى رجل قوى . ولما كان ( شليخر ) في هذه الآونة زعم الجيش ، فقد اعتبر أقوى رجل في الممانيا ، وصاعده على تحقيق مطامعه أنه كان من أصدقاء ( أوسكار فون هند نبرج ) والمقربين إليه ، كما أنه كان صديقا لافراد ( البطانة ) التي كانت تتمتع بنفوذ كبير لدى الماريشال .

ومنذ أن وصل (شليخر) إلى الحكم طفق يعمل للقضاء على هنار وجماعته . ولما كان يعد برنابجا شاملا للاصلاح وكان يميل في إصلاحه الاجتماعي إلى ادخال تغييرات جريئة من أجل ( خلاص المانيا ) على حد قوله نقد أصبح من السهل عليه لتنفيذ هذه الاصلاحات من جهة ، ولاضعاف هنار من جهة أخرى أن يوطد الصلة بينه وبين جناح اليسار من حزب هنار نفسه ، وهو الجناح الذي كان يتزعمه ( جربجور ستراسر ) Scrasser ، فعرض عليه منصب نائب المستشارية كما أنه دعا زعيم ( اتحادات التجارة الحرة ) وبدعي ( ثيودور ليمارت المتعارة الحرة ) وبدعي ( ثيودور ليمارت المتعارة الحرة ) وبدعي ( الموادق واسع ولكن هذه المهول الاشتراكية لم تلبث أن أثارت عليه حفيظة أصحاب الاراضي واسع ولكن هذه المهول الاشتراكية لم تلبث أن أثارت عليه حفيظة أصحاب الاراضي واسع ولكن هذه المهول الاشتراكية في تلبث أن أثارت عليه حفيظة أصحاب الاراضي واسع ولكن هذه المهول الاشتراكية في تلبث أن أثارت عليه عندما وعد بأن واستطاع ( فون ياين ) في هذه الظروف أن يجذب الهر هنار إلى معاونتهم عندما وعد بأن

يسدد ديون الحزب الثازي التي بلغت في هذه الآونة . . . . . ، ، ، ۲٫۰۰ ريشارك تقريبا وحدث في بداية شهر يتابر من العام التالي (١٩٣٣) أنعقد اجتماع في (كولون ) في بيت (شرودر) Schroeder أحد رجال المال المعروفين ، وفي هذا الاجتماع تفابل هنار مع فون باين ومع (شرودر) بفضل وساطة أحد الوكلاءالتجار ين وهو (فون يبتروب Ribbentrop وسويت مالية الحز بالنازي وأسفرت هذه النسوية عن اتفاق كل من هنار ، وشاخب وياين ، وهوجندج ورجال بطانة الرئيس هندبرج على ضرورة عزل (شليخر) من منصب المستشارية -ولمنا عجر (شليخر) عن المقارمة. فكر جديا في تأليف حكومة تستند إلى مؤازرة (الاتحادات) Unions . وفاوض بالفعل في ذلك كلا مر... ( جربجور ستراسر ) و ( تبودور لبهارت ) . ثم فاونس زعيم الاشتراكيين الديموقراطيين في الربخستاج فيها إذا كان رجال حزبه على استعداد لتأبيسه ، ولكنه أخفق ف محاولته ، وازداد موقفه حرجا عندما افترب موعد افتتاح الريخستاج ( في ٣٦ بنابر ١٩٣٣ ، وكان من رأ بهحل هذا المجلس قبل اجتباعه . ولكن كان لابد من حصوله على موافقة عندندج ولكنه لم يوفق واستأنف شلبخر المفاوضة من جديد . وعلى غير طائل ومن جانب آخر دخل الرعمياء المعارضون في مقارضات مع هتار راكن هتار أصر على أن تكون المستشارية في هذه المرة من تصبيه ،وظل الحال على كذلك ، حتى استطاع ( فون بابن ) في إحدى مناوراته السياسية البارعة ، أن يجمع كلمة المعارضين على ضرورة إعطاء منصب المستشارية للهر هتلر .

وكان ما اعتمد عليه ( ياين ) في حيك خيوط المؤامرة ، الإشاعات التي انطلقت في ذلك الحين تروج خيراً مفاده أن شليخر صار يعد العدة لإحداث ( انقلاب ) بمؤازرة (الريشفهر) وبفضل هذا الحرف المصطنع أمكن التأثير في عندنبرج حتى قبل أخيراً أن يعهد بمنصب المستشارية إلى الهر هتلر . فاصبح هتلر مستشار الريخ الجديد . وفي مساء ، ٣ يتار ١٩٣٣ در الهتلريون مظاهرة عظيمه اشترك فيها خمسة عشر ألفا من النازيين حملوا المشاعل في حضرة ادولف هتلر ، وكان (لى جانبه الماريشال هند نبرج ، فقضت المظاهرة على ، آمال ، الممارضة . حتى أنها لم تجد مناصاً عقب ذلك ، من التسايم بدون إبداء أية مقاومة وعلى إثر تعيين ادولف هتلو مستشارا للريخ الألماني ، طفق يتخذ الندابير لمنع ( بطانة ) الرئيس من تعيين ادولف هتلو مستشارا للريخ الألماني ، طفق يتخذ الندابير لمنع ( بطانة ) الرئيس من تمثيل الدور الذي افضى إلى إقصاء كل من برونتج ، وباين، وشليخر من الحكم ، فعين وقد خطب ( جورنج ) وزيرا الريخ ، وقوميسيرا اللطيران ، ووزيرا للداخلية في حكومة بروسيا وقد خطب ( جورنج ) وزيرا الشرطة ، فقال ، ، إن الشرطة لم توجد من أجل الفناية بامر وقد خطب ( جانة ألف بحرم في السجون ، لحدير بنا أن نضع حدا لهذه الانسانية المزيفة ، لان ثمان أو مائة ألف بحرم في السجون ، لحدير بنا أن نضع حدا لهذه الانسانية المزيفة ، لان

من واجب الشرطة أن نقوم بأعمال قد نهدو فاسية لغاية ، والكنها في الواقع ضرورية ولا غنى عنها البتة ، وأما هــــذه الإعمال التي يشير إليها فهى القضاء على أعداء النازيين ومعارضهم ، ولما كان رجال الشرطة النظاميون مائة ألف ، وهو عدد لا يكني لتحقيق هذه الاغراض ؛ نقد شكل ( جورنج ) قوة إضافية من النازيين تبلغ تمانين ألفاً . ويذلك بدأ عهد الإرهاب النازي في ألمانها ، وسرعان ما نبين لمدوى المكائد السابقين من ( بطائة ) الرئيس أن هنار والنازيين إنما ويدون أن يقيضوا على أزمة الحكم بيد من حده . وأن من العبث أن يتوقعوا بالاستمتاع بالمزايا التي ألفوها في العمود المناضية . ثم عظمت محاوفهم عندما وجدوا المستشار النازي مصمها على إجراء انتخابات جديدة حتى يعوز بأغلية مطلقة تمكنه من إنشاء حكومة مؤيدة له ، واستطاع بالفعل أن ينال من هند نعرج أمراً محل الريخساج وإجراء هذه الانتخابات الجديدة في يوم ه مارس ١٩٣٣ .

على أن موقف النازيين في أول الأمر لم يزعج كلا من يأين وهوجنبرج وأوسكار فون هندنبرج إلى حد كبير ، ولم يفض مضاجمهم تهديد هنار وأنصاره بأنهم مصممون على البقاء في الحكم مهما كانت نقيجة الانتخابات المقبلة ، ذلك بأن النازيين كانوا قد اتفقوا معهم وقت المفاوضات التي سبقت حين هنار في منصب المستشارية ، على أن بظل الانتلاف قائماً لمدة أربعة أعولم على الأقل ، ولو اقتضى الامر مخالفة رغبات الامة ، ولكنهم أدركوا في النهاية أن النازيين سوف يتخينون الفرص لطردهم من الحكومة ، وانعدمت من ثم نقتهم في الهر هنار ، وطفقوا يديرون المكائد ضده ، واعظم المهم ( شليخر ) في ذلك بيد أن هذه المكائد لم تكن خافية على الهر هنار ، والواقع أن الهناريين أنفسهم لم يكونوا يتوقعون إحراز نصر حاسم في الانتخابات المقبلة ، ولذلك شرعوا من جانهم يديرون ( إنقلاماً سياساً ) يضعن لهم الغابة والفوز في يوم ه مارس . ومن هذه الجهود الحقية جميعها ، نشأت جميع الحوادت التي كفلت الفوز لمانازيين في النهاية .

Q. Q Q

فقد حدث في الأسبوع الثانى من شهر فبرابر عام ١٩٣٢ . أن راجت إشاعة لحواها أن التازيين برندون إخراج أعضاء ( الائتلاف ) المتعاونين معهم من الحكومة بوم الانتخابات نفسه ؛ ويطلبون إجراء ( استفتاء عام ) من أجل انتخاب الهو عنار لمنصب رئاسة الدولة ، ووجد ( يأين ) في هذه الإشاعة مسوغا لحبك خيوط مؤامراته من أجل الخلاص من هنار ، وقابل في ذلك ( هر جشرج ) وحضر المقابلة أجناً زعماء ( أصحاب الخوذات الفولاذية ) ، تم تباحث ( يابن ) مع الجفرال ( شايخر ) ومع الرئيس هندندرج ومع ابنه ( أوسكار ) .

وأسفوت هذه المؤامرة عن وضع خطة نالت موافقة المحيح . وترى هذه الخطة إلى حشد جند إلحفرذات الفولاذية إلى براين في يوم الانتخابات نفسه . عني أن محتلوا قلب المدينة ويسهروا على حراسة إلو فلستراس) ، بينا تحتشد عدة فرق من الجبش النظامي (الريشقهر) في ال دو برين ) Doberitz التي تبعد نحو العشرين مبلا عن براين ؛ على أن يغادر هندنبرج الماصحة في هذا اليوم إلى (دو برين) بحجة الإشراف على استعراض يقوم به جبش (الريشقير) هناك . حتى إذا وقعت في يوم ه مارس أبة محاولة من جانب المتلويين لإحداث (انقلاب سياسي) استطاع عشرة آلاف جندي من اصحاب الحوذات القولاذية مقاومة جنود الهجوم النازيين (دو بريتز) .

بيد أن هنار لم يلبت أن عرف أمر هذا الندبير ، فأرسل بدوره ( هرمان جورخ ) بحمل نهديدا إلى ( سلات الاحالات الحواب الخوذات الفولاذية ، بأنه إذا أبدى هؤلا أى حراك ، فإن هنار لن وى مندوحة عن تعبئة قوات جند الهجوم النازيين تعبئة كالملة وقد أحدث هذا التهدد أثره في نفوس المتآمرين الذين أزعجهم انكشاف أمره ، وصادوا مخشون عواقب حدوث الاسطدام بين قوات الحسكومة ، فنكصوا على أعقامهم ، وفشلت مؤامرتهم ، واستطاع النازيون أو بي ينفرغوا لمكافحة أعدائهم الآخرين ، وهم الجهوريون والشيو عيون . فأشرف ( هرمان جورخ ) نفسه على تعقيم ، وفي احدى الهجات الفجائية التي قام بها الشرطة على مراكزهم الرئيسية ، استطاع جورخ أن يعثر في مقر الحزب الشيوعي التنظيم إشعال الثورة في المانيا وأخفوها في أقيبة سرية عشيقة . وكان هذا الكشف انتصاداً وتنا لا الذي تعموا على استغلال هذا الحادث بشكل يفضي على أعدائهم الشيوعيين عشاء أعدائهم الشيوعيين عشاء أعدائهم الشيوعيين عشاء المورة في الانتخابات المقلمة ، و بدخل الذعر والرعب في نفوس الأهلين ؛ وكان أخشى ماغشاه سواد الشعب في تلك الآونة أن يشعل المتطرفون من أحزاب البسار نار اشورة في ماغشاه سواد الشعب في تلك الآونة أن يشعل المتطرفون من أحزاب البسار نار اشورة في منتخير أية مؤامرة جديدة .

وعقب ذلك حدث في مساء ٢٧ فيرام ١٩٣٣ في الساعة الثامنة والدقيقة الخامسة والآوبعين أن شهد أهل و لين فجأة ألمسنة التيران نصل إلى عنان السهاء . واللهب بضيء المدينة ، ثم تطاير الحتر يسرعة المرق ، بأن الريخستاج بحترق ١ وكان حريق الريخستاج من العوامل الحاسمة التي ساعدت النازيين على أن يقيضوا بأيد من حديد على أزمة الحكم في ألمانيا . ويفرضوا على دولة الريخ تلك السيطرة التامة التي طمعوا فيها منذ مدة طويلة ، حتى يبسطوا سيطرتهم على القارة الأوربية ، ثم على العالم أجمع في التهاية .

والواقع أن الزعماء النازبين كانوا في ثلث الليلة أول من خف إلى مكان الحريق. ونقل الناس عن الهرهتار قوله في وصف هذا الحادث، , أنه نعمة من السياء ، Ein Zeichen. vom Himmel . وأعلمت الحكومة فيالتو والساعة أن الحريق من صنع الشيوعيين وحدهم وفي الليلة نفسها صادر النازيون الصحف الشيوعية وجميع منشورات الشيوعيين وإعلاناتهم الانتخابية ، ومنموا الاجتماعات السياسية سواء أكانت في الحواء الطلق أم في منازل أفراد الحزب . وفي اليوم النالي وقع هندنوج قرارا ألغي الدستور عقتضاه . وفي أول مارس صدر قرار آخر يفرض ، الرقابة ، على النويد والتليفيون والنرق في أنحاء الريخ . فتحقق بكل هـــــذا ظفر النازيين واطمأ اوا إلى الدخول في و المعركة ، الانتخابية من غير منافس! والحقيقة أنّ هذه التداجر الصارمة لم تقض على الشيوغيين وحدهم . بل إنها أو جدت الارتباك والفوضي في صفوف الاحراب الاخرى . ثم رفعت في ساعات معدودة مستشار الريخ إلى مرك الدبكناتر والمطلق. ولم تكن التدابير الى أغلها النازيون من أجل محاربة أعدائهم ومتانسهم ينت حاعثها . بل دل صدورها وتنفيذها بالسرعة المتقدمة على أنها كانت معدة منذ مددة سابقة دوما بزال الناريخ يلصق نهمة إشعال النار في مبنى الريخسناج بالنازيين وحدهر إذ أنه حتى الآن ما نزال من المستحيل على أي إنسان أن يقف على كنه العلاقه التي ربطت بين النازجين وقان ذير لوپ عذا الشخص الأبله الذي ثبتت إدانته وحد، ثم أعدم . ومن المحتمل أن تظل حقيقة هذه العلاقة بجهولة إلى الآبد

والمعروف أن إمارينوس فان ديرلوب ) Marinus Van Lier Lubbe وهو منالوعايا الهولنديين ، ثم يكن في يوم من الآيام منتميا إلى الحزب الشيوعي ، بل كان هذا الرجل منعطلا ، لامأوى له ومن المخبولين المنفسس في حماة الرذيلة ومن ذوى الشذوذ الجنسى وقد قبض عليه رجال الشرطة في ليل الحادث عند أحد أبواب الرخستاج ، وليس عليه من الملابس غير سراويله ، لآنه كا بظهر كان قد استخدم قيصه و بفية ملاب المهلمة في إشعال الحريق ، ومع أن (جور نج ) ادعى في ذاك الحين أن (لوب) كان محمل بطاقة الحزب الشيوعي عندا إلى جانب بضعة أوراق أخرى تلصق النهمة بالشيوعين والاشتراكين الديموفر اطبين . فن هذا الادعاء كان كاذبا ، كان أن إفال دير لوب ) من ناحية أخرى لم يكن من الوكلاء النازيين أصلا .

على أنه بما تجدر ملاحظته أن ( فان ديرلوب ) ما كان يستطيع وحده وبمفرده إشعال

الحريق الذي النهم جزء آكيراً من مبى الرسخة في نلك اللية فقد أنبت البحث أن مقداراً كيراً من المواد القابلة للاشتعال ، ومنها البنوول ، قد استخدم فعلا في الحرائق التي نشبت في عدة أما كن مختلفة من هذا المبنى وفي ومن واحد ، ولم يكن لدى (لوب) من الملابس ما يكسى لإشعال حريق عظم بلتهم مهو الرسخستاج الكبير بأجمعه قبل وصول وجال المطاف ، وزيادة على ذاك فقد أثبت التحقيق أن وسط صدًا المبنى كان شعلة من النيران عقب متحول إ قان در لوب إليه بدفيقتين وخس نوان فحسب ولذلك قلابد من أن يكون هناك غيره اشتركوا عمد معه . و ملى غير علم منه على ما يبدير ، في إشعال هذا الحريق المكبير . ولمكن أحداً لم بقف على أثر فؤلا المساهمين . إذ استطاعوا الحروج من المبنى دون أن يراهم أحد ، ولما كان هناك قبر سفلى يوضع به جهاز التدفئة ، وعند منه نمر يربط بن أفيية الريخستاج ، والمبنى الذي يقم به رئيسه ، فإن القرائ تدل على أن عدى الحريق استخدموه في الفرار والنجاة في نقل المواد الملتبية ـ والبترول ـ إلى الريخستاج ، ثم استخدموه في الفرار والنجاة بأنفسهم بعد إشعال الحريق ، وكان رئيس الريخستاج ، ثم استخدموه في الفرار والنجاة بأنفسهم بعد إشعال الحريق ، وكان رئيس الريخستاج ، ثم استخدموه في الفرار والنجاة بأنفسهم بعد إشعال الحريق ، وكان رئيس الريخستاج الهر هرمان جورنج !

والكن تو ثة الشبوعين جانت متأخرة . إذأن النازيين كانوا قدحققوا أغراضهم افتشروا الارهاب والوعب في أنحاء البلاد وقام الشرطة بنلك الاعمال التي قال عنها جورنج ، أنها قد تبدو قاسة للغاية والكنها في الواقع ضرورية ولا غنى عنها البنسة ، . وعبثا حاول أعضاء الحكومة سر من ، عالمة ، الرئيس هند نبرج سر الاحتجاج على عده الحملة الارهابية ، فقد أجاب جورنج على ذلك يقوله : ، إنه يشعر بقوة مركزه إلى حد يسوغ له الاضطلاع بكل مسئولية ا ، وعمل النازيون على قع كل معارضة ، دون أن يترددوا في ارتبكاب أية جريمة حتى صار الاعلون يعترون في القنوات ومجارى المياه على جثث أفراد عديدين من ، العالى ، الدين عرفوا بقوة المراس والشكيمة وشدة معارضتهم للحزب النازى ، وفي يوم الانتخاب قام الدين عرفوا بقوة المراس والشكيمة وشدة معارضتهم للحزب النازى ، وفي يوم الانتخاب قام

بالمحافظة على النظام ثما تون ألفا من أصحاب القمصان السمر النازيين !

والكن على الرغم من هذا الارهاب العظام . لم يظفر النازيون في يوم & ماوس ١٩٣٣ الأغلبية المطاقة ، فحسلوا على ٢٠,٩ جز من الأصوات فحسب ، فاذا كانت هذه هي النتيجة التي بلمها النازيون وهم في أوج سطوتهم . ولا أثر للمارضة أو المنافسة بعكر عليهم صفوهم ، فاذا كان يحدث لو أن الرمخستاج لم يحرق ؟ ، ولو أن الآحراب الشيوعية والاشتراكية الديمو قراطية على وجه الخصوص ظلت حرة طليقة . ثنارس حقوقها الانتخابية في أمان إلى جانب النازيين والضالعين معهم من أحزاب الوطنبين ؟ . لاشك في أن انتخابات o مارس ١٩٢٢ كما نت هريمة للناز بين لاتقل عن هر متهم القديمة في انتخابات ٩ نو فير من العام السابق ومع هدا . فقد جد النازيون حتى يوطدوا أقدامهم يكل وسيلة . فاعلن أدولف منلر في خطاب ألقاه في مبني ( تميلهوف ) فيأول ابريل . أن الثورة الوطشية قد بدأت ، وفي اليوم نفسه نظمت مقاطعة اليهود . وفي ٣ مايير و بناء على أو اهر الحكومة صادر جنود متلر جميع تمتلكات الاحزاب والمؤسسات العالية فأنحاء الريخ، ولم يفاومهم أحد. وقبض النازبون على زعماء الانحادات التجارية الحرة أمثال ( ليبارت ) Leipart و ( جراسمان ) Grassman وغيرهما من صغار الوعماء وألقوا جم في غياهب السجون ، وفي ١٨ ما يو صادر الهناريون جميع مباني وأملاك الجعبات التعاونية . فخر الاشتراكية الألمانية كما صادروا جميسع مباني الاشتراكيين الديموقر اطبين وعملكاتهم وأموالهم ومطابعهم ؛ وهكذا قضي الهرهتلر على كل منافسيه وأعدائهوهم (الشيوعيون . الثقانات العالبة ، الاشتراكيون الدعوقراطيون) . وبلغ الارهاب النازي ذروته . إذ كان عدد الذبن أرسنوا إلى السجون أو معسكرات الاعتقال نحو ...,... المانيا . وانفسح المجال أمام ( جند الهجوم ) الهتلرى ووقع تحت وحمتهم البود والاشتراكيون الدعوقراطيون والاحراد . ولم ينج من أيديهم التبيح الكبير أو الصي الصغير في غير تمييز بير الذكر والانني

ولم يكد بنهى أمر أحراب اليسار حتى وجه الهر هنار عنايته القضاء على أحراب الهين وكان من السهل عليه بلوغ مقاصده . لأن طرد النواب الشيوعيين من الرخستاج أكب الوطنية الاشتراك ب أو الثارية ب والبرلمان قوة كبيرة ، وبفضل هذه القوة الجديدة ، استطاع الهرهنار أن يقنع حرب الوسط الكاثو ليكى في الرخستاج بأن من مصلحة هذا الحزب ومن مصلحة الكنيسة أيضاً أن بطفر الهناريون بالاغلبية المطلقة في الرخستاج ، وأن حرب الوسط الكاثوليكي والكنيسة سوف يكون من نصبهما حيا الانتعاش والنجاح في دولة الريخ الثالث ، فقبل الحزب الانجياز إلى النازيين عند التصويت من أجل الموافقة على القانون الذي

أعطى الحره على سلطات واسعه استندئية تمكنه من إصلاح ( الدستور ) ومن التشريع عن طريق إصدار المراسم في مدة الاعبرام الاربعة النالية ، وعندند لم يتردد الهر منار لحظة واحده في تطرير الحكومة من ( بطانة) الرئيس هندس ب والذين تألفت من ينهم و بفضل مساعيم وجهة هار توج ) القدعة ، عطر دفي ٧٧ يونية ١٩٣٣ الهريد هوجتبرج من الحكومة ، وولى مكانه رجلا من جماعة الرأسماليين والصناعيين الذين كانوا بريدون الحرب ويحدون فها علاجا عاماً لازمة البلاد الاقتصادية المستحكمة وهو (الدكنود شميدت) Sehmidi . ثم هظم تحديد الهناريين لاحزاب المحافظين من الكاثو ابك والالمان الوطنيين ، وحل الاضطهاد وهما تهم و مناجع ، وقادته و كالو كانوا من الاشتراكيين الديموة واطبين سواء بسواء وفي آخر الأمر اضطر المحافظون إلى و تصفية ، أحزامهم وجماعاتهم وفي 13 بولية ١٩٣٣ أعلن الحره نظر أن الوطنية الاشتراكية هي الحزب القانوني الوحيد في ألمانيا بأسرها . وجدا الحرب العالمية الثانية ؛

0.00

تلك كانت الظروف التي لابست وصول الحناريين إلى الحكم في ألمانيا . وجمعت أسباب السلطة المطلقة في أيديهم ، ومع هذا فايه ماكان من المستطاع أن يصل النازيون إلى ماوصلوا إليه ، وأن يشكنوا من بسط سلطانهم بشكل بفضى على كل معارضة ، لو أنهم لم يعنوا من بادى والا مر بتنظيم حزبهم وتنسيق جهودهم في نظام من شأته أن ينشر خلايا الحزب ومؤسسانه وهيئاته في كل دكن من أدكان الدولة ويفرض الطاعة العمياء على كل عضو من أعضاء الحزب لوعيمه (انفوهرو) أدولف هنار ولذلك فان تنظيم الحزب الناوى نفسه كان من أهم العوامل التي كفلت للهناريين الفوز ، ووضعت مصير البلاد في أيديهم .

فقد جعلت دقة تنظيم الحزب الوعلى الاشتراكي من الممكن أن تنفاخل أنظمة الوطنية الاشتراكية في كبان المائيا الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ، حتى هيمن النازيون في النهاية على حياة الأهلين هيمنة تامة تحت ستار إنشاء والدولة الجديدة دات الحدمة الموحدة) ومعنى هذا أن ينظم نشاط أفراد الدولة في فروع المصالح \_ أو الحسمات \_ المختلمة في نطاق واحد تحت إشراف الدولة ويتوجيه منها ، وخمة هذا النظام وسداه الطاعة العمياء ازعيم الدولة ، ويشبه الحزب الوطني الاشتراكي في نظامه و نظام المجموعة الشمسية ) ، يمعني أن الفوهرد أو الزعيم وهو أدواف هنل يتوسط بحموعة الزعماء الآخرين الذين يشرفون على كل فرع من فروع الحزب وهي كشيرة ، ولها كان غرض النازيين إحراز السيطرة السياسية وإحكام الرقابة

الدقيقة على حباة الأفراد الذين تتألف منهم دولة الريخ ، نطعت إدارة الحزب على تجو بضمر في هذه السيطرة وتلك الرفاية ، والذلك صارت هناك تنظيات أقليمية ووظائفية واستشارية ، استطاع النازيون بفضلها جميعاً عند عام ١٩٣٣ أن يتوغلوا في كل ناحية من نواجي الحياة الاجتماعية والاقتصادية، ويتدخلوا في معيشة كل فرد من أفراد المجتمع الألمافي

وينقسم تنظيم الحزب الوطنى الاشتراكى قسمين وتيسيين : يعرف أولهما باسم و هيئات الحدمة ، (Diensterdnungen) — و من هذه الهيئات نظام الشبية الهنارية ، وخدمة العمل والحدمة العسكرية ، والحدمة المدنية ، والمهن الحرة ، أو وظائف الاعمال الكري ، و بعضل الالتحاق باحدي هذه الهيئات بقسى إعداد الفرد وتهيئته لان يشغل إحدى الوظائف أو عارس عملا من الأعمال من أجل خدمة الدولة ، على شريطة أن بحدث هذا الإعداد نحت عارس عملا من الأعمال من أجل خدمة الدولة ، على شريطة أن بحدث هذا الإعداد نحت إذا كلت ، تربيته ، صار انتخابه كمواطن صالح لخدمة الريخ من بين أعضاء هذه الهيئات المختلفة التي يتكون من بحموعها في الحقيقة هيكل الدولة الريخ من بين أعضاء هذه الهيئات المختلفة التي يتكون من بحموعها في الحقيقة هيكل الدولة الريخ من بين أعضاء هذه الهيئات الختلفة التي يتكون من بحموعها في الحقيقة هيكل الدولة الاقتصادي والاجتماعي في ألمانيا النازية .

أما القسم الثانى . فيتألف من اندماج هذه الهيئات نظريا وعمليا فيا يعرف باسم المصالح أو الدوائر ( Staende ) . ومن يجوعها ينألف ما يعرف عادة بالنظام الوطنى الاقتصادى . ومن هذه المصالح أو الدوائر مصلحة أو دائرة الزراعة . ودائرة الصناعة والتجارة ، ودائرة الخرف ( والمهن السدوية ) . وجبه العمل ، ودائرة الثقافة . وهذه الدائرة الاخيرة تخرج في الحقيقة عن نحيط الحياة الاقتصادية . وقد أنشقت جميع هذه الدرائر عقتصى قرارات ومراسم صدوت في عامي ١٩٣٣ ، ثم أنيحت فيا الفرصة حتى تثبت أوكانها في خلال ومراسم صدوت في عامي ١٩٣٣ ، ثم أنيحت فيا الفرصة حتى تثبت أوكانها في خلال الأعوام السابقة على إعلان الحرب العالمية الثانية . وهكذا عندما فضيت الحرب ورغب النازيون في تعينة عرافق الدولة في خدمة الحرب ، أصبح من السهل عليهم أن بديجوا هدفه الدوائر جميعها في ( المجلس العام الاقتصاد الحرب ) الذي أفضاء ه في بناء . ١٩٤ ووضعوه تحت رئاسة ( جورنج ) .

ولهذا الفسم النائى في التنظم النازى أهمية كبيرة لأن ( الدوائر) Stacade كما أعلى النازيون أهمية كبيرة لأن ( الدوائر) Stacade كما أعلى النائريون أنسهم إنما تمثل الكفية التي تحرى بها إدارة المصالح المختلفة في الاقتصاد الفوى على أساس المبادى. والتعالم النازية الرئيسية الصحيحة. ومن المعروف أن الوطنية الاشتراكية تعتبر أن و المجتمع الانتاجي ) إنما يفوم على دعامات ثلاث أولاها: ( العمل) ، وللعمل فيمة اجتماعية عظمى في هذا النظام الوطبي الاشتراكي ، وتبيمين ( جبهة العمل ) على كل ما يتصل به من شنون و ثانيتها ( الارض ) أو التربة التي ينشأ عليها الزراع ، وترتبط مها حياتهم ومصالحهم .

وتشرف ( دائرة الزراعة ) على هذا كله بـ وثالثها ( الانتاج ) أي إنتاج السلع التي لابد من استخدام رؤوس الأموال في صنعها ، وتشرف عليه ( دَائرة الصناعة والتجارة ) . والواقع أن الروابط التي ترجل بين هذه الدعامات الثلاث ، وما ينجم عن تأثير كل منها في الآخرى ، تحت إشراف الدولة . هو مايطاق عليه النازيون إسم ( الاشتراكية الوطئية ) ، على شريطة أن يتحور (رأس المال) من عاصية العمل دائماً على الزيادة والخو بطريق الربح و الاستلاك و الاستثناد وقد أفاد النازيون من هذا التنظيم الحزق الدقيق إذ أنه جمل في مقدورهم ، بعد أن دانت لهم السلطة ، أن ينظموا الاقتصاد القومى في ألمـانيا على نحو حقق مآرجهم من السـيطرة التي ظفروا بها . فاجتاز الاقتصاد النازي في نموه ثلاث مراحل : الأولى مرحلة الكفاح ضد التعطل من العمل ، وقد عرف الهر هنلو نفسه هذه المرحلة إذ قال في ٣ فيراءر ١٩٣٣ مامعناه و سوف تقوم الحكومة الوطنية بوضع حل الشكلة الكبرى ، مشكلة إعادة تنظيم الاقتصاد الشمي وفق برنامجين يستغرق العمل بكل منهما أربعة أعوام ، هما تحرير الفلاح الألمـاق حتى يتمكُّن من الاحتفاظ بالاسس التي تكفل إمدادنا عورد لا يتقطع من الطعام والاعدية . تلك الأسس التي تستند إلها حياتنا . وتحرير العامل الألمــاني بأعداد هجوم عظم واســـع الثطاق على مسألة التعطل من العسل . ولذلك فأنه في خلال الاعوام الاربعة المتبلة ينبغي أن بتحقق انتزاع الفلاح الألماني من حيرته وكربه ، كما ينبغي في محر هذه المدة نفسسها أن يتم القضاء على التعطل عن العمل قضا، معرما ،

أما المرحمة الثانية فقد خصصت للمودة إلى التسلح من جديد ، وتحقيق مبدأ و الاكتفاء الدائى ) في الريخ الألماني ، وقد أعلن الهر هتلر أيضا عن بدء هسده المرحلة حين قال في به سبت 1977 مامعناه : و واليوم أعلن البرنامج الجديد السنوات الأربع وهو على الوجه التالى : ينبغي في خلال أربعة أعوام من تاريخ هذا اليوم أن نصبح ألمانيا مستقلة عن الأجانب في كل ها بازعها من مواد لا بد أن تمد بها المبقرية الجرهانية صناعتنا الكمائية والصناعة الخصصة لانتاج الآلات وكذلك صناعة التعدين ، وسوف بكون من شان إفامة هذه الصناعات الجرهانية العظيمة ، استخدام سواد الشعب بعد أن يتم تبساحه من جديد ، بطرائق تكفل خدمة الاقتصاد القوي على خير وجه ، .

أما آخر المراحل فكانت تعبئة الاقتصاد الفوى من أجل المضى في الحرب وكسيها . وقد بدأ تحول الاقتصاد النازى إلى اقتصاد حربي قبل نشوب الحرب بمدة ، عند ما قسم النازيون البلاد إلى ثمان عشرة منطقة دفاعية (Webr kreise) بدعوى ضرورة الإشراف على جميع الشئون الاقتصادية ، والنا كد من أن القرارات التي تتخذ في هذه الشئون موحدة لاتصارب

ينها ، وقد نبع هذا التقسيم تعطيل أداة الحسكم الذاتى فى جميع هذه المناطق ، ومن الممكن اتقول بأن ( الاقتصاد الحرف ) ظهر إلى الوجود فى شكله التهائى فى يناير ، ١٩٤٠ عندما أنشى. ( المجلس العام لاقتصاد الحرب ) الذى مر ذكره .

0 0 0

وبما بدل على دقة التنظيم الحزي . تلك النسدة التي اصطنعها الهتلريون في القضاء على العناصر التي بدأت تظهر نسبنًا من المحالفة أو الممارضة في داخل الصفوف النازية ذاتها ، إذ كان ظهور الاختلاف في الرأي والانفسام بين النازيين عقب استتباب الآمر لهم في الحكومة أمراً لا مندوحة عنه لا سها وأن أدولف هنلر الذي دعا إلىالثورة وبذل الوعود السخبة من أجل إرضاء الشعب الألمــاني . لم يتفد شيئا نما دعا اليه ورعد به خلال الشهور التي تلت بلوغه منصب المستشارية . الامر الذي أثار النذمر ضده وضد حكومته في طول البلاد وغرضها . فالطبقة العالية كانت ما تزال ترزح نحت ضفط شديد . ثم صارت في العهد الجديد . في حال أشبه بحال الرقيق . يعيش أفرادها فيظل إرهاب دائم ولا يستطيعون التفكير فيأية مقاومة . ومثل الطبقة العالمية في ذلك سواد الشعب الألمـاني . ولـكن عنصرا له خطره كان مهدد بأضعاف الحركة النازية لو ترك وشا"نه وسمح لهبالتمو حتى يستفحل أمره . هدا المنصر هوجماعة الواديكاليين النازيين الذبن لم يستطيموا الموافقة علىسباسة الهر هنلر الرجعية . وكانوا يعدون الرعيم بمثابة الآداة التي يحركها (كروب ) وأمثاله من كبار رجال الصناعة وأصحاب رؤوس الأموال المؤمدين للنازية . كما يحركها الجيش النظامي ﴿ الريســقهر ﴾ وكانوا يعتقبدون أن من حقهم أن يستمع الزعم لآرائهم لا لأرا. القواد الرجمين . كما ركز في أذهانهم . بعد التمعن في معنى المباديء التي تضمنها البرنامج النازي القديم ( ١٩٣٠ ) . أن شيئا من هذه المبادي لم يتحقق . وأنالوطنية الاشتراكية لم يكن نصيبها سوى الغدر والخبانة 1 وكان من بين الوطنيين الاشتراكين الذن اتجهوا صوب الاشتراكية الصحيحة . محبلين التعاون مع الانستراكين الحاليس رجال مثل (لبهارت) و محبه كما كان من بينهم ( جربجو رستراسر ) Oregor Strasser وكان هذا المكمائي البافاري من قام على أكنافهم جمع شتات الحزب النازي وتنظيمه عضب • حركة الانقلاب المشهورة التي فشلت والتي حوكم بسيبها الهر هتار وأودع في قلعة ( الندسعج ) أى فىالفترة الواقعة بين عام ١٩٢٣ . عام ١٩٢٦ . وقد طلب البه الراديكاليون الشازيون أن يتزعم حركتهم . وكان الوعماء النازيون أنفسهم في تلك الآونة في نشال مستمر فيما بينهم من أجل الحصول على السلطة في داخل الحزب والدولة ، ﴿ فجورَجُ ﴾ ينارع ﴿ هيملر ﴾ السيطرة على قوة الجــــتا بو و ( جو باز ) يخشى ( جورنج ) . و ( هيملر ) لا ينق بالكابّن ( روم )

صاحب السمعة السيئة ، ر( روم ) همه يساوره الشك من احبة ( جورنج ) ، و( جورنج ) عنقر ( جو رنج ) و ( جورنج ) عنقر ( جو أن الجبش النظامي ( الريشقير ) كان لايرضي عن وجود (جند الحجوم) الناويين (Saurm Abreilung (S. A) ، وقد اتخذت تشكيلاتهم سبغة رسمية منذ أصبح الفوهر و مستشار الريخ الالماني ، هذا بينها كان جنود الهجوم أنفسه لاينقون ( بحند الحرس ) (Schutz Statfel (SS) الذين الحنارهم الهر هنل خصيصا من طبقات أرق حتى يكونوا حرسا له ( منذ ١٩٢٨ ) .

أما أدولف عتل ، فقد أزنجته هذه الفوضى المنتشرة في صفوف حزبه ومؤيديه ، وزادت حيرته عندما تدفقت عليه الآواء والنصائح من كل جانب فيا ينبغى عليه فعله حتى بقضى على الانقسام الداخلي ، وكان إ الريشقير ) في مقدمة المطالبين بضرورة القصاء على هذه الفوضى وفي ١٧ بونيه ١٩٣٦ خطب ( قون پاين ) في ( ماربورج ) متحدثا باسم كبار الصناع والرأسياسين وأصحاب الآراضي الواسعة ( اليونكر ) همل يشدة على أوائلك النظريين المتعصبين الذين أحدثوا الفوضى وأرادوا أن تبقى المانيا متردية في أحضان الاضطراب والثورة ، وحدث قبل ذلك بيومين . في ١٤ ، ١٥ يونية أن نصح السنيور موسوليتي الهرهنل عند اجتماعهما في البندقية ، بأن يقبض على أزمة الأمور بيد من حديد ، ويسلك في سياسته الداخلية والحزية طريقاً لا بعرف الهوادة أو الشفقة . لذلك لم يأت يوم ٢٠ يونية سنة ١٩٣٤ حتى كمان اليونكر ، وكيار الصناع والممواين ، والريشقير ، يوم ٢٠ يونية سنة ١٩٣٤ حتى كمان اليونكر ، وكيار الصناع والممواين ، والريشقير ، والمناصر المفارضة في داخل الحزب النازيين في حادث ( حما هي إلا عتبرة أيام حتى قامت حركة العناصر المفارضة في داخل الحزب النازي نفسه وما هي إلا عتبرة أيام حتى قامت حركة العناصر المفارضة بين النازيين في حادث ( حما الدم ) المشهور في ٣٠ يونية ١٩٣٤ .

ذلك بأن النازيين كانوا معتمدين في دعم سلطاسم في العام الأول من حكمهم على جند الهجوم . S.A أصحاب الأردية السمراء . وكان عددهم يبلغ المليونين أو الثلاثة ملايين . وقد فام جنود الهجوم بما كانموا به على خيروجه حتى غصت السجون ومصكرات الاعتقال بأعداء النازيين والمشتبه في ولاتهم ومن إلهم واستمر هذا الارهاب عاما كاملا . ولكن سرطان ما تبين بعد هذا النجاح أنه لم يصبح لدى جنود الهجوم واجبات معينة بكلفون بأدائها هذا إلى أن الهرهتلر كان نجد قوة كبيرة أخرى يستند إليها في جماعة جند الحرس (SS) وفي قوة الجستابو ذات الحفطر كما أصبح في استطاعة (الفوهرد) أن يعتمد الاعتماد كله على قوة الجستابو ذات الحفطر كما أصبح في استطاعة (الفوهرد) أن يعتمد الاعتماد كله على تأييد (الويشقهر) يتوع خاص لان وزير الحربية الجنوان قون بلو ميرج Blomberg كان

من كيار المعجبين به . فانتق لذلك كل سبب بدعو إلى بقاء جنود الهجوم وأصبح من العنروري تسرخ هذه القوة ، ولكن هذا لم برق في عين رئيس جنود الهجوم ، الحكابةن ( إرنست روم ) Roehm لذلك تقدم إلى مجلس الوزراء باقتراح يقتضي بادماج جنود الهجوم في الجيس النظامي و الريشقس ) لتأليف جيش وطني ألماق كبير برئاسته ، فعارض هذا الرأي كل من ( قون بلومبرج ) وزير الحربية ، ( قون فريتش ) Pritsch القائد العام ، بدعوى أن هذا الادماج من شأنه القصاد قضاء معرما على الجيش النظامي ، فاتخذ و روم ) من هذه المدعوى وسيلة لمهاجمة القواد الذين أبدهم جميع الوزراء الرجميين أمشال جود نج وهيملم و رئيس جند الحرس ع ي وكبار الصناع والممولين والبونكر ثم طلب هؤلاء جميعا وهيملم أن يسرح جند الهجوم .

ولما كان النظام النازى عد أن عضى عليه عام بطوله لم يفلح فى تخفيف وطأة الازمة الاقتصادية ، بل كان من نتائج السياسة التي انهجها الريخ في هذا العهد إقامة الحواجز الجركية والتقليل من استيراد المواد الغذائية بكل وسيلة حتى يتسنى للدولة جلب المواد الضرورية الصنع الاسلحة وما إليها ، فقد ساء عيش الشعب الالماني ، كا حدث لاول مرة منذ سنوات عدة عجز في ميزان ألمانيا التجاوى ، وتوقرت من جراء ذلك كله الاعصاب ، وكثر التذمر والاحتجاج في كل مناسبة ومن كل جانب ، وساء هنال أن يشهد في الوقت نفسه انفساها في صفوف حزبه وكانت ريح هذا الانفسام تهب من باحيتين ناحية ( روم ) وأنصاره من جند الهجوم وكانوا في الحقيقة شراذم مجندة من عامة الشعب والسوقة ، وعنصر اضطراب وقوضى ، لا يعرفون قانو تا ، ولا يردعهم رداع ، وناحية الراديكاليين من أنسار و جريجود ستراسر وقد سبق الحديث عنهم ، إذاء ذلك قرز (الفرهرو) أن يطهر الحزب من كل هؤلاء بضرية قاصحة مروعة تنشر الذعر والبلع في قلوب الفازيين جيما ، وتجعلهم يتذوقون طعم بضرية قاصحة مروعة تنشر الذعر والبلع في قلوب الفازيين جيما ، وتجعلهم يتذوقون طعم الارهاني الذي طالما أذاقوه غيره .

لذلك أجلب هنار طلب ( الريشقهر ) . ووقع اختياره على اليوم الأول من شهر يوليه الريخا للبد. في فين تشكيلات جند الهجوم \_ في مدى شهرين فحسب ا على ألا يصرح الولا. الجهند في أثناء هذه المدة بارتداء قصائهم السمراء وقد أثار هذا القرار موجة من الاستياء عظيمة في صفوف هذه القوة التي كانت تعتبر الفوهرد ) هدينا لها بكل تجاح أحرزه منذ يدى. في تكوين الحزب . ومع هذا فل بكن هناك مايدل على أن ( دوم ) نفسه أوغيره من قواد الهجوم الآخرين بعتزمون معارضة هذا القرار أو مقاومة الهرهنل . ولكن موجة التقمر كانت مي الشدة بحيث أقصت مضاجع زعماء ( الريشقير ) فترع الجيش النظامي بستعد

لمواجهة نشال مرير توقع حدرته قربها مع جنود الهجوم. وبهدو أنه كان لابد من حدوث انقسام داخلي كبير أو حرب أهلبة مروعة تفضى إلى تدهور الحزب النازى وفنائه في للنهاية إذا ترك ( جنود البجوم ) وشأنهم . كذلك وأى هنار أن الساعة قد أزفت القيام بعمل عاسم. عنداند أصدر الفوهرر أوامره المشددة إلى كل من جوريج وهيمار . بشأن مابحب عليهما الفيام 4 في براين . وفي مساء ٢٩ يونيه استقل طيارة مع ( جوبنز ) إلى ألمانيا الجنوبية ، فبلغ ميونخ في الساعة الرابعة من صباح اليوم التالي ( ٣٠ يونيه ). وكان هتار في المساء السابق قد طلب إلى ( واجنر ) Wagner حاكم ميونخ تليفونياً أن تتخذ التدابير الكفيلة بالقضاء على زعماء جند الهجوم، وصدع الحاكم بأمره. واتي كثيرون من هؤلا. حنفهم. واستطاع هتلر عقب وصوله إلى ميونخ أن يقف من ( واجتر ) على نتيجة هذا النطبير الأول . ثم استقل سارة مع فريق من حرسه الخاص إلى ضاحية ( قايسي ) Weissee على مسافة عشرين ميلا من مبونخ ، حبث كان يقيم ( إرنست روم ) وغيره س زعمًا. ( الهجوم ) يقضون عطلتهم ويستعدون في الوقت ذاته لحضور اجتماع كان من المزمع عقده في اليوم التمالي محضور (الفوهرر) نفسه . وفي الساعة السادسة صباحا بلغ هتلر وجماعته المكان الذي كان فيه (روم) ﴿ يَقْطُوهُ مِنْ نُومُهُ وَقَبِضُوا عَلَيْهُ مُحْسُورُ هُمُلَّ . ثَمْ اقتَحْمُوا في جِنَاحَ آخَرُ غَرَفَةَ أُخْرَى كَانَ يضم ما ( أدموند هاينس ) Fleines مع رفيق له . هو ساتق سيارته ، وقد وجدا معاً في واش واحد ، فأطلق المقتحمون عليهما الرصاص . وفي ميونخ نفسها استولى (ردو لف هيس) Hess على . البيت الاسمر ، مقر النازبين في هذه المدينة . وبرضع به حراساً من جند الحرس . 8.5 كما ألتي القبض في ذلك البوم على عدد آخر من زعماء چند الهجوم في ميونخ وفي ( قايسي ) . أما ( روم ) فقد ألتي في السجن وأعطى مسلسا بتحر به . والكنه رفض مصمها على أن بكون مو ته على بد هنلر نفسه . وعندته أطلق عليه جند الحرس الرصاص وقتلوه في عضر اليوم التالي ( أول يوليه ١٩٣٤ ) .

وأما بقية فصول هذه المأساة ، فقد نول كل من جورنج وهيملر تمثيلها في براين العاصمة . إذ انتهز الرجلان هذه الفرصة لاغتيال أعدائهما القدماء وكل من رغبا في التخلص منه لسبب شخصي ، وعلى هذا قتل جند الحرس عدداً كبيراً من زعماء الكاثوليك والقواد والوزراء السابقين ورجال الاكليروس وغيرهم . كا فيتن الجستابو في يوم ٣٠ يونيه على (كادل إديست ) من زعماء جند الهجوم ومن أقرب المقربين إلى ( روم ) ، وكان (كادل إديست ) في يريمن في طريقه إلى (الآزورا) المحضية شهر العسل مع عروسه ، شملوه بالطائرة إلى برلين وأعدموه رميا بالرصاص ، وعا هو جدير بالذكر أن هؤلاء جميعا لقوا حتضهم وهم

بنادون و بحيا هنفر ا ، مما يدل على أنهم ما كانوا قط يتوقعون الغدر من جانبه و مما يدخين مفتريات الفوهر و حين ادعى فيها بعد أن جميع هؤلا. كانوا يدرون نورة داخلية حددوا لاشمالها البوم نسبه الذي أرقع فيه الفره و هذه المجزوه الدموية بهم و كان من بين شحايا هذا التطهير الدموي ، وتيس حكومة بقاريا القديم ( جوستاف فون كار ) Kahr الذي كان من بين المتسبين في إخفاق و حركة الانفلاب ، التي قام بها الهنفريون في مبونخ في و نوفو من بين المتسبين في إخفاق و حركة الانفلاب ، التي قام بها الهنفريون في مبونخ في و نوفو من مولك في و داشو المحكل المعتقال في ( داشو المعتمل الاعتقال في ( داشو المعتمل الاعتقال في ( داشو المعتمل الاعتقال في الدون مغزله . كما قتل الأب سنامهال Stampile وهو القسيس الذي حاعد الهر هنمل في تدوين كتابه ( كفاحي ) ، والجذال فون شايخ ، قتله الجستانو الذين هاجوه في منزله كما قتلوا وجه التي أرادت حمايته ، وكان عدد الذين أعدموا في (حمام الذم) المشتوم يزيد على الآلف وحكذا قضي الهر هنمل على جنود الهجوم وحل تنظيانهم .

10 mm

وكان من عوامل نجاح الهر هنلر في التغلب على جنود الهجوم ونشر الرعب والإرهاب في ألمانها وبخاصة في أثناء أزمة حمام الدم السابقة أنه استطاع مند وصوله إلى منصب المستشارية إعداد ، بوليس الدولة السرى الألماني ، المعروف باسم الجستابو Gestapo - محتصر Gebeine Staatspolizei - على أن تكون مهمته القضاء على جميع المعارضين لشخص الفوهرو وانتظام الديكماتورية النازية

وكان تأسيس الجستانيو على يد عرمان جورنج في الريل ١٩٣٣، على أن يكون نشاط وجاله مفصورا على روحبا وحدها، وكان جورنج في ذلك الحجن يتولى رئاسة الوزارة بها إلى جانب وظائفه الاخرى المنوعة، هذا بينها كلفت قوات البوليس السياسي في و ولابات الاتحاد الالماني الاخرى بتأدية أعمال وواجبات البوليس الوطني الاشتراكي السرى بيد أن المدة التي ظل الجستانو في اثنائها مخصصا العمل في روسا كانت قصيرة. وقد أصدر الثازيون عدة قوانين لتنظم شئون التوظف في الاتحاد الالماني أقصى مفتضاها غير الآوبين والمعروفون بعدائهم أو معارضتهم للنازية وجميع المشتبه في أمرهم من الوظائف التي يشغلونها والمعروفون بعدائهم أو معارضتهم للنازية وجميع المشتبه في أمرهم من الوظائف التي يشغلونها كا أوجدت هذه الفوانين نوعا من النفسيق الدقيق بين المؤسسات العامة والخاصة مطابقاً كا تدعو إليه تعالم الوطنية الاشتراكة والفلسفة النازية ، تم عين مختصي أحد هذه القوانين ويسعى قانون الوصابة Statthaltergesetz حكام أو (أوصياء) Reichsstatt halter ويتراف عند نفسه ،

وقد ضمن وجودهم في الحكومات الاقليمية . أى حكومات ولايات الاتحاد ،استخدام الشرطة لمصلحة النازيين . ومما ينبغى ذكره أن هؤلاء الحكام . أو الاوصياء ، كانوا غير القادة أو الوعماء الذين كان الحزب النازى نفسه بختارهم للإشراف على نشاط الحزب وإدارته في والمناطق الحزية ) التي أو جدعا الهتاريون في ألمانيا ويسمى هؤلاء ، وعماء الاقاليم ، وGauleiter )

ومع وجود هذه التنظيات أدرك النازيون أهمية نعزيز الساطة المركز بة الداخلية، فانتهزوا فيرصة مرود عام على وصول أدولف متلر إلى منصب المستشارية وأنشأوا نظاما جديدا في ٣٠ يناير سنة ١٩٣٤ ، وضع ( البوليس ) عقتضاه تحت إشراف الربخ، وجعل الاشراف على ١٩٠ يناير سنة ١٩٣٤ ، وضع ( البوليس ) عقتضاه تحت إشراف الربخ، صدور و قانون على إدارته من نصيب ولايات الانحاد الآلماني ، وهي التي أصبحت منه صدور و قانون الوصاية ) السابق عبارة عن مقاطعات إدارية ليس غير ، ثم ظل ( بوليس ) الربخ الالماق الجديد مفتفراً إلى زعم بستقل بالحبيسة على شنونه ، غير وزير الربخ الشئون الداخلية الذي بعد سمكم منصبه مسئولا عن هذه القوة ، حتى عين ( هنريك هيملر ) في أبريل ١٩٣٤ رئيساً لام فروع هذا و البوليس ، وهو الجستابو - وكان هيملر عن اشتركوا في تنظيم ( جنود الحرب ) كا أنه كان من كبار النازيين الذين قاموا الحرب الخاوات السرية و داخل ألمانيا وفي البلدان الاجنبية ، ثم لم يلبث أن عهد إليه بسبب منذه الحيرة الواسعة برئاسة البوليس السياس في نوعمر ١٩٣٣ أولا في ضمرج ثم في مكاشر عده الحيرة الواسعة برئاسة البوليس السياس في نوعم عبته ( جورنج ) رئيسا للبوليس ولوبك ، وفورينج ) رئيسا للبوليس السرى في دولة الربخ قاطة . السرى في حكومة بروسيا ، وهكدا بعد معنى أقل من ثلاثة شهور على وضع ، البوليس ين نوائد حوادث ( حمام الدم ) للعروفة ، كان هيمار رئيس قوة الجستابو الرهيبة .

وظل الجستا بو بعمل دون أن بحدد الفانون وظائف رجاله ؛ بل كان كل ماحدث في هذه الناحية ، أن صدرت قرارات أو مراسيم بالموافقة على إجراءات ما يعرف باسم ( الحبس الوفاق ) في ٢٨ قبراير ١٩٣٣ و ٨ مارس ١٩٣٤ ، كا قررت محكمة الادارة العروسيانية في ٢ مايو ١٩٣٥ أن ، البوليس السرى ، لا يخضع للرقابة القضائية ، شم لم بلبث أن تأيد همذا الحكم بصدور قانون ووسياني جديد في ١٠ فعراير ١٩٣٩ ، جاء فيه ، أن أولمر وأعمال الموليس السرى لا تدخل تحت إشراف الحاكم الادارية ، أو في دائرة بحثها ، وهكذا الموليس السرى لا تدخل تحت إشراف الحاكم الادارية ، أو في دائرة بحثها ، وهكذا الموليس المرى لا تدخل تحت إشراف الحاكم الادارية ، أو في دائرة بحثها ، وهكذا المولي دولة المرخ الثالث ، بل إن كل ما صدر في هذا الموضوع كان لا نخرج عن تحديد مركز هيمار إزاء

وزير داخلية الربخ من حيث مسئولية رئيس الجستابو أمامه . وتعيينه نائياً له في حالة غياب الوزير . وزيادة على ذلك ، أعطى هيملر مقمداً في مجلس الوزارة كلما اجتمع الوزراء لبحث المنائل المتعلقة بأعمال , البوليس ، .

ولعل أهم ما يلاحظ في ذلك كله . أن الجستابير كان مستقلا كل الاستقلال عن الرقابة القضائية . وفد تقدم كيف فضت المحكمة الإدارية البروسيانية في به ما يو ١٩٣٥ معدم حضوع البوليس السرى لهذه الرقابة وجاء في هذا الحكم أيضا أن أي أمر يصدره الجستابو بسجن الأفراد في (الحبس الوقافي) لا يمكن بأي حال من الاحوال أن يسكون موضع معارضة في الحاكم القانونية . ثم تأيد هذا الحكم في الفترة التالية . عندما صدرت أحكام أحرى مهذا المعنى أيضاً في عام ١٩٣٦ . وفي نفس العام صدر قانون مشهور وضح أعمال الجستابو ومدى الشاطة . فحاء في هذا العانون ما معناد : وأن من واجب يوليس الدولة السرى أن يكشف أمر جميع القوى المنظمة التي يعتر وجودها خطراً على الدولة وأن يقارمها . ومن واجب كذلك أن يحمع وبقدر النتائج التي يسفر عنها هذا البحث . على أرب يخبر الحكومة بمده النتائج ، وأن يضع تحت تضرفها كل ما يحمعه من أدلة وبراهين . ثم يفصل رئيس بوليس الدولة السرى بالانفاق مع وزير الداخلية في المسائل التي ينبغي أن تكون الفناية بها من الدولة السرى بالانفاق مع وزير الداخلية في المسائل التي ينبغي أن تكون الفناية بها من نصيب بوليس الدولة السرى ، وعلى أن بحرى الفصل في كل مسألة على حدة ، .

إجراء صار العرض منه بجرد. حماية ، الدولة من نشاط أهراد اعتبرهم النازيرن أعداه لجم . أما معسكرات الاعتقال فكانت أشد الوسائل خطراً . وكثيراً ما لجأ إليها الجستابو القضاء على أعداء النظام النازى في ألما تها . ومع أنه كان من المتعذر وقلند معرفة عدد هذه المعسكرات بالدقة . فقدا كتسبت بعضها شهرة سيئة كبيرة حتى أصبحت أماكنها معروفة . ومن ينها معسكر الاعتقال في (أرانيتبرج) Oranienburg ثم في (بوشفلد) Buchenweld و (داشو) والمحكرات Dachau و خصص لاعتقال النساء .

ومع أن نظام الجمستابوكان من الأسرار التي حرص النازيون على عدم إنشائها بحيث لم يكن يعرف دعائله سوى عدد قليل من كبار الوعماء النازيين أنفسهم، فقد استطاع أنصار المقاومة الحفية في أوربا النازية الوقوف على حقيقة هذا النظام الذي كان من نتائجه انتشار وكلاء الجستابو للتجسس على حياة الآفراد الحاصة والعامة في كل ركن وزاوية.

وكانت قوة الجستايو موزعة على دواتر (Kreise) ثلاث : الدائرة الأولى Kreis كان مقرها شارع البرنس (لبرت في برلين ، وكانت فروعها منتشرة في أرجاء ألمانيا ، وهي الهيئة التنفيذية نقوة البوليس السرى المخصصة لتجسس على الشئون الداخلية ، وكان رجافا ينبئون في كل قربة ، ويشرفون على أعمال البوليس العادي \_ أي رجال الأمن الحلى . كاكان من اختصاص هذه الدائرة الهيمنة على معسكرات الاعتقال .

أما الدائرة الثانية Kreis II فكان مقرها في ميدان اسكيندر . وكانت تختص بالاشراف على أعمال ونشاط الدائرة الأولى ، وتقولى ، مراقبة ، البريد والتابقون والبرق ويتنشر وجالها على حدود الريخ . وفي مكاتب السياحة والسفر ، وفي المطارات المدنية ، والفنادق الكبيرة . وزيادة على ذلك كانت هذه الدائرة تنولى الإشراف على جميع الوكلا، وأعضاء الهيئات النازية في الحارج ، كما تقوم بتوجيه نشاطهم ، فكان بذهب في كل ثلاثة شهور مفتشون بمثلون هذه الدائرة لويارة المراكز الفرعية الموزعة في أنحاء المالم ، وكان ( الجسنابو الآجني ) منفصلا كل الانفصال عن البعوث والهيئات الدبلوماسية العادية . ولو أن كل سفارة أو مفوضية أو تتصلية في البلدان الاجنبية لم تكن تخلو من وجود رجل من الجستابو يعمل ضمن موظفيها .

وفي الدائرة الثالثة Kreis II كانت تتركز سلطة الاشراف النام على نشاط الجسنابو في الدائرتين السابقتين ، وكانت هذه السلطة في أبدى جماعة من ذوى الشخصيات المجهولة ، ومن المعتقد أنهم كانوا بنقون تعلياتهم من مكتب عقربك هيملر نفسه ، وهو مقر جنود الحرس المعتقد أنهم كانوا بنقون تعلياتهم من مكتب عقربك هيملر نفسه ، وهو مقر جنود الحرس على علائم على المعتقد أن توفى هندندج في ع

أغسطس ١٩٣٤ — وكانت مهمة أعضاء الدائرة النائنة إلى جانب الإشراف على أعمال الدائر تين الأولى والثانية ملاحظة ساوك موظني الحكومة قاطبة عا في ذلك المبعو ثين السياسيين والعسكريين في الحارج، ومراقبة نشاط الهيئات الدبلوماسية والقنصلية في البلدان الاجنبية والعسكريين في الحارج، كانت هناك دائر قرابعة Kreis IV تعمل على توجيه نشاط وكلا. الطابور الحامس في أنحاء العالم، على أن تتعاون في ذلك مع قسم الجاموسية العسكرية براسة

الكولونيل نيكولاي ( Nicolai ) وكان من ذوي السمعة السينة .

## الفينسيل لتا الع ألما النازية

سيطر النازيون بفضل تنظياتهم الحزية على الحياة الآلمانية سيطرة كاملة ، وكان غرضهم من هذه السيطرة أن يؤ فوامن الريخ تلك السكتلة الصلاة المنهاسكة التي اعتبروا وجودها ضروريا من أجل إحراز السيطرة على القارة الأوربية ثم على بقية العالم فى النهابة ولاريب فى أن النازيين تجحوا فى فرض سلطاتهم على ألمانيا ، ولو أنه من المشكوك فيه \_ أنهم نجحوا فى تأليف تلك الكنلة الصلاة المنهاسكة التى كانوا مجلون بها ، وقد أفضى العمل على فرض سلطانهم على الريخ إلى الندخل فى حياة الاقراد ، رجاء أن يتمكنوا من توجيه الحياة العامة فى ألمانيا حتى المريق واحد وعلى أسلوب واحد ثم يقضون فى أثنا، ذلك على كل معارضة أو تذمر ويسعون لحلق الفرد الألماني الذي يبغون خلفة من جديد وفق الطراز النازى الصحم ، أى الفرد الذي لا يستطيع أن يتدوق طعم السعادة الحقيقية الخالصة إلا بالاندماج أو الفناء فى شخص الدولة التي بهيمن الوعم على شئوونها ومصيرها .

ولما كان إحكام عده السيطرة الداخلية من أول الآسس التي أراد النازيون أن يشيدوا علمها صرح السلطة في داخل ألمانيا وخارجها ، فقد وضعوا نصب أعيتهم منذ أن خلص الحكم لهم التدخل في حياة الفرد والاسرة . ومر هذا الندخل في مراحل معينة ، فنشط النازيون في أول الامر ببغون فرض رقابتهم الدقيقة على حياة أعضاء الحرب النازي الحاصة حتى ينشئوا أعضاء الحرب النازي الحاصة حتى ينشئوا أعضاء الحرب النازية والشخص الوعم لذلك لم يكد النازيون يطمئون إلى خلوص الحزب من كل لتعاليم النازية والشخص الوعم عباة بقية المواطنين ومنذ بداية شهر مايو عام ١٩٣٦ اتسعت سلطة الرعماء السياسين حتى شملت كل مواطني دولة الريخ . وكانت فترة هذه المرحلة طويلة سلطة الرعماء السياسين حتى شملت كل مواطني دولة الريخ . وكانت فترة هذه المرحلة طويلة وقت نشوب الحرب العالمية الثانية في عام ١٩٣٩ . وفي أثنائها مذل النازيون كل جهودهم حتى وقت نشوب الحرب العالمية الثانية في عام ١٩٣٩ . وفي أثنائها مذل النازيون كل جهودهم حتى معدوا الميادي، والتعاليم النازية ويطبقونها في مناحي الحياة جيمها من خاصة وعامة ، ثم يعمدوا الميادي، والنعاليم النازية ويطبقونها في مناحي الحياة جيمها من خاصة وعامة ، ثم صاروا بعماون على تنظم المجتمع الالماني وفق ، توجيه موحد ي . كافي الغرض المقصودية أن يصبح الريخ النائب مستعداً لحوض شمار الحرب في النهاية من أجل يسط السيطرة الميرية على العالم أجمع .

يد أن النتمال الحرب لم يلبث أن أفتنى إلى زيادة توغل النازيين وتدخلهم في حياة الافراد الخاصة ، حتى يشتد إحكام ، النوجية الموحد ، ويقوى الانتاج الحرق إلى الدرجة المطاوبة من جهة ، وحتى متنع على الاهلين أى سبيل للتذمر أر المعارضة الداخلية من جهة أخرى . ولدلك فقد سامت حياة القرد اتعادى في أثنا. هذه المرحة إلى حد كبير وسرعان ما اشتد طغيان النازيين ، ويخاصة منذ بدأت حربهم مع الروسيا ( في يونيه ١٩٤٦ ) . حتى تحطمت حياة العرد الخاصة تحطيا ، وعبأت الدولة الكهول والنساد في خدمة الحرب وتدوق الالمان طعم الهزعة في الميادين الروسية ، ثم أصابهم الدمار في بلادهم عندما أخذت أسراب الطائرات البريطانية والامريكية المق على مدنهم الصناعية الكبيرة أطنان القذائف الحرقة والمدمرة دون رفق أو شفقة ، وفي هذا الدور الاخير كان قد بلغ السيل الزبي وعجز الافراد والمدمرة دون رفق أو شفقة ، وفي هذا الدور الاخير كان قد بلغ السيل الزبي وعجز الافراد عن أن محتملوا أكثر بما أرغموا على تحمله من تضعية بالغة طوال السنين الماضية ، واضطر عن أن محتملوا أكثر بما أرغموا على تحمله من تضعية بالغة طوال السنين الماضية ، واضطر النازيون اضطراراً إزاء ذلك كادلى الاعتراف بوجود ما أطلقوا عليه هم أنفسهم اسم و الجهة النازيون اضطراراً إزاء ذلك كادلى الاعتراف بوجود ما أطلقوا عليه هم أنفسهم اسم و الجهة الداخلية ، أي الجهة التي كان عادها سواد الشعب الإلماق المتذمر من نقل التضميات التي تحملها على غير طائل .

ومنشأ سيطرة النازيين على حياة الاقراد الحُاصة والعامة في ألمانيا أن زعمامهم وقادتهم كانوا بعنوون أن من واجهم الإشراف على نشاط الافراد وتوجبه هذا النشاط الوجهالتي بريدونها ، لان الافراد إذا توكوا وشأنهم كانوا في نظرهم كالاطفال الذين لا يعرفون غير التي الملهو والحبث ، ولا تمكن أن يقدروا ما فيه مصلحتهم أو يصرفوا نشاطهم في وجوه غير التي تطليها أو ترتضيها الدولة ، هذا ينهاكان إفناء الفرد في الدولة من المبادي، الاستراكية وقد قال الدكتور (لى) Ley زعم جبهة العمل ، ما معناه . ، إن الافراد الذين يتألف منهم كارشعب أطفال ، ولذلك بدخي أن بعاملوا كما يعامل الاطفال سواء بواء الذي تألف منهم كارشعب أطفال ، ولذلك بغضه على كل شيء ، وقد استطاع النازيون أن الذي أن قال . ، وعلى السياسي أن يشرف شفسه على كل شيء ، وقد استطاع النازيون أن يستأثروا جذا الاشراف والتوجيه كل الاستشار ؛ فأعترف الدكتور ( لى ) . ، وبأنهم بينائروا جذا واحدوا زعامة نعهموها حتى أضحى من الممكن أن تقوم هذه الزيامة في حياته في حياته وفق أسباب معقولة ، ولم يكن ( لى ) مقاليا فيها ذهب إليه أو اعترف به . لان هذا في حياته في حياته وفق أسباب معقولة ، ولم يكن ( لى ) مقاليا فيها ذهب إليه أو اعترف به . لان هذا المخاصة والدامة ، هو ما كان يقوم به النازيون بالفعل في دواتهم الوطنية الاشتراكية ويسوغ الخاصة والدامة ، هو ما كان يقوم به النازيون بالفعل في دواتهم الوطنية الاشتراكية ويسوغ الخاصة والدامة ، هو ما كان يقوم به النازيون بالفعل في دواتهم الوطنية الاشتراكية ويسوغ الخاصة والدامة ، هو ما كان يقوم به النازيون بالفعل في دواتهم الوطنية الاشتراكية ويسوغ الخاصة والدائمة ، هو ما كان يقوم به النازيون بالفعل في دواتهم الوطنية الاشتراكية ويسوغ بالفعل و دواتهم الوطنية الاشتراكية ويسوغ بالمنازية بأنها . ، تورة شاملة و ينبغي المنازية في النازيون بالفعل في دواتهم الوطنية الاشتراكية ويسوغ بالمعالية وينبغي بالمنازية المنازية المنازية المنازية وينونه بالفعل المنازية المنازي

أن تكون شاملة . ولايمكن أن تجز استثناء ولم رغب أسحاجا ومنشؤوها في ذلك ، ولذلك لم يكن هناك مكان لما يصح أن يوصف بالفرد العادى في ألمانيا الوطنية الأشتراكة . بل إن الغرد في دولة أدولف هنلر . ماكان في وسعه أن يستمتع بحياته الحاصة إلاوقت النوم شحب إذ . مضى العهد الذي يمكن أن يقال فيه أن هناك شئونا خاصة في ألمانيا ،

وهذه المبادى. هى الى طبقها النازمون في دو اتهم بكل دقة . ولم بلجأ النازبون إلى المواد ة الإخفاء ما كانوا بريدون ؛ بل أعلن الدكتور ( لى ) تأييداً الإشراف الدولة — أى الحزب النازى نقسه — على حياة الآفراد : ، أن من الواجب على كل فرد أن بنضم إلى صفوها ويسير معنا ، ومن واجبه أن يقبل العمل بالروح المتفلية علينا و برضى به ، وإلا تعذر عليه تماما أن بجد هوا، يستنشقه ، لاننا سوف نحرمه أبه فرصة تمكنه من كسب عيشه ، بل ندعه عوت ويفنى . وإذا قال قائل أنه بريد أن يترك وشأنه لبعيش في سلام أجبناه بالنو دائما . وقلنا له كلاياصديق . فإنى ان أفكر في فعل شيء من هذا مطلقا ، والواقع أن الدكتود (لى) كان يعنى ما يقول ؛ إذ من المعروف أنه كان لديه حوالى المليون من الرجال المنتشرين في كل فواحى البلاد مهمنهم الأولى الحرص على نطبيق ما قاله زعيم جهة العمل في الريخ الثالث .

ولما كانت هذه مبادى. النازية وتعاليمها . ولم بكن مسموط الدفراد أن يتخلفوا في الطريق حتى يخبوا الحياة التي يريدونها . على النازيون من مبدأ الامر بضرورة القضاء على كل معارضة من شأنها عرفة سبر هذا النظام الوطنى الاشتراكى ، وضربوا بيد من حديد على كل مخالفة داخلية منذ خلص هم الحكم في ألمانيا . فقد تساءل وزير دعاوتهم المعروف الهو جوابلا في خطاب ألقاه في نوفعر 1978 : وعن أولئك الذين بتقدون النظام القائم ، . فقال وعل هم عن أعضاد الحوب النازى؟ كلا ا هل هم إذن بقية الشعب الالماقى؟ إذا كان الامر كذلك عن أعضاد الحوب النازى؟ كلا ا هل هم إذن بقية الشعب الالماق ؟ إذا كان الامر كذلك كل التعذر أن يطمع إيسان يعبش بفضل ما نظهره من رحمة عليه ، في أن تسمح له بتوجبه النقد إلينا ، . ورغبة في أن يفضى النازيون على كل أثر للمعارضة أو التذمر اعتبرت ( محكمة الريخ العليا ) أى نقد يوجه النظام القائم من الامور التي تدخل تحت طائلة الفانون ، وتقتضى عتد الإدانة توقيع العقوبة الصارمة ، سواء أكان هذا النقد أو التجريخ أو التعريض في دائرة بل إن هذه الحكمة العليا لم تلبث أن ذهبت في سبتمبر ١٩٣٧ إلى أنه من واجب الافراد أن بتحلوا من أية عين أقسموها على كنان حديث دار سرآ وتناول المتحدث في أثنائه النظام بتحلوا من أية عين أقسموها على كنان حديث دار سرآ وتناول المتحدث في أثنائه النظام القائم أو نشاط المهمنين على شون الشعب بالنقد أو التجريخ ، كا ذهبت إلى أنه من حاجه النظام القائم أو نشاط المهمنين على شون الشعب بالنقد أو التجريخ ، كا ذهبت إلى أنه من حقها القائم أو نشاط المهمنين على شون الشعب بالنقد أو التجريخ ، كا ذهبت إلى أنه من حقها القائم النظام

توقيع العقوبة في الحالات التي يثبت فيها أن المتحدث لم يكن يربد التشهير بالنظام الفائم أو بأخاطم و تشاطهم . ومن الطريف أن المحكة العليا فتست بعدم إنزال العقوبة بالاشخاص الدين يثبت أنهم كانوا يتحدثون إلى أنفسهم ولا يتصدون إذاعة ثنى، مما يقولون ، ولا يرومون أن يسمع أحد ما يتحدثون به إلى أنفسهم ، وكذلك أولئك الذين بدونون انتقاداتهم في مذكرات أو يوميات خاصة ، ولا محتفظون مها من أجل لشرها و ثم وقعت هذه الملاكرات أو البوميات بطريق المصادفة أو الإهمال في أيشي من أجل لشرها و ثم وقعت هذه الملاكرات أو البوميات بطريق المصادفة أو الإهمال في أيشي غيرهم . ومع هذا كان ( الجستابو ) يأخد برأى مخالف لما ذهبت إليه المحاكم في هذه البشتون وما يماثلها . وقد تقدم كيف سيطر الجستابو سيطرة تامة على الحياة في ألمانيا حتى صار لا يمكن أن يفلت من قيضته إنسان .

وكان من أثر ذلك أنه لم يعد في ألمانها وجود لحياة خاصة ، في البيت أو الأسرة ، كما انقدمت الحياة الحرة الطليقة التي تمكفل حرية الرأى والفكر والعمل ، ومن أقوال بعض الذين درسوا هذا الموضوع في ألمانها الثازية قبل الحرب ، أن تدخل الثازيين في حياة الفرد إنما ببدأ في الحقيقة قبل أن يولد ويخرج إلى عالم الوجود ، ثم يظل هذا التدخل باقباً حتى بعد وقاة الفرد وانتقاله إلى العالم الآخر ، لان الثازيين هم الذين بقردون هل ينبغي لك أن تولد أو لاتولد ، فهم الذين يفردون أي الاشخاص يصح له أن يتزرج أو لايتزوج ، وهم الذين يقردون أي الاواج ، ويصرح له بذلك ، أن يختار الووج التي برون أنها تصلح له ، وهم الذين يقردون إذا كان ينبغي لليقروج أن يكون له نسل أو لا يكون ؛ كا أنهم يقردون مصير من يرونهم غير صالحين الزواج ، فيقتلونهم أو يخسونهم أو يعقمونهم ، وليس أنال على مبلغ صحة هذا القول من النظر في حياة أسرة عادة في ألمانها الثازية

وفي التنظيم النازي تحتل الاسرة مكانا متازا ، لا لان النازيين يعنون بدعم أركانها على اعتباد أنها الاساس الذي يقوم عليه بقيان المجتمع ، وإنما يعني النازيون بأمر الاسرة من وجهة نظر محدودة ، إذ يعتبرونها بحرد ، أداة ، تمكنهم إذا أحكوا الإشراف عليها ، وسيطروا على حياة أعصلها ، من بنيان النظام الوطني الاشتراكي الذي ينشدونه ، وهو نظام كا نقدم القول ، يرس إلى إفناء الامرة في شخص الدولة ، وإفناء القرد في شخص الوعيم تحقيقا في نهاية الامر لمبدأ الوعامة المسئولة ، ومن هذه الناحية وحدها نشأ اهتمام النازيين بأمر الاسرة ، فاذا عرف أن من برنامج النازيين لتحقيق سيطرتهم الاورجة والعالمية ، أنه ينبغي من ميدأ الامر نأليف كننة صلية متهاك في قلب الريخ الالماني ، أصبح من الميسور إدوالك من ميدأ الامر نأليف كننة صلية متهاك في قلب الريخ الالماني ، أصبح من الميسور إدوالك

ما الأسرة من أهمية في نظامهم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي . إذ كيف يتسنى لهم إنشاء ذلك المجتمع النازي المتهاسك في قلب ألمانيا إذا ظل أعضاء كل أسرة أحراراً طليقين ، بعيشون ويضكرون ، ويعملون كما يشاءرن ؟ لذلك ثم يكد يتسلم النازيون أزمة الحكم في ألمانيا حتى شرعوا ينظمون حياة الآسرة تنظيا دقيقا ، ارتبط منذ البداية بالخطط والقواعد التي وضعوها بدعم النظام الجديد ، الذي أكثروا من الدعارة له عندما أحرزوا انتصاداتهم الخاطفة في القارة الآوربية ، بينا لم يكن هذا النظام جديدا في الحقيقة ، بل عرفه الأهلون أنضهم وانذوقوا طعمه في ألمانيا ذائها ، قبل أن يطبقه النازيون في بقية أرجاء أوربا للفتوحة ومن طويل .

وكان معنى الاشراف على تنظيم حياة الأسرة ، تدخل الديرلة . أو بالأحرى الحزب النازي نفسه ... في شئون الزراج ، وتربية الأطفال والناشئة ، والصحة العامة ، كالقنضي هذا الندخل بحث مركز المرأة ، وتحديد العلاقة بين المرأة والرجل ، وتنظيم حياة الاسرة من الناحية الاقتصادية أيضا لتعيين مقدار حاجاتها من مأكل وطبس ومأدى وما إلى ذلك من مطالب .

على أن هذا التنظيم لم يكن سهلا هيئا ؛ لانه كان و تبط في الحقيقة بحسيم المسائل والمعضلات الاجتماعية الاقتصادية التي واجهت النازيين من أول الامر : وأهمها مسائل الآرية والبهودية ، وتحديد النسل أو الإكثار منه ، واحتضار المرأة أو الإعلاء من شأبها ، واجازة العلاقات الجنسية الشاذة أو تشجيع الزواج ، إلى غير ذلك .

و امل أدق المشكلات التي كانت تواجه الفرد الآلماق العادى في دولة النازبين ، هي مشكلة زواجه ولما كان من المتعذر الافاضة في بحث فكرة الزواج ومنشئها البيولوجي أو الاجتماعي ، وتطورها في يختلف المصور ، فقد يكني أن يذكر الفارى ، أن الزواج في المجتمع الآلماق ، قبل وصول النازبين إلى الحكم ، كان يتم يناء على الرغبة المتبادلة بين الرجل والمرأة على أساس اتفاق الميول أو العاطفة أو المصلحة ، ولكنه لما كان الزواج هو الآساس الذي يمهد لقيام الآسرة والرباط الوثيق الذي يحفظها ، لم يرض الثازبوت بأن يظل الزواج من المسائل الشخصية المقروكة لندبير الراغبين فيه ، بل جعلوا الزواج مقاييس جديدة ، جنسية ، واجتماعية وعقلية ، وجثمانية وخلقية ، بدعوى أن ملاحظة هذه المقاييس من الآمور التي تعني الدولة في النظام الثازي الجمديد ، إنما هي السهر على اعداد مجتمع وطني اشتراكي صميم ، وينبغي لذلك أن تنوافر في الآفراد الذين يتألف منهم هذا المائن قامونا أحموه ، قانون المحافظة على سحة الشعب الآلماق الوراثية ، . واشتهر هذا الفائون باسم ، وقانون الضحة والزواج ، . واشتهر هذا الفائون باسم ، وقانون الضحة والزواج ، .

وبمقتصى هذا القانون أنشئت رقابة صارمة على الزواج؛ فمنع من الاستمتاع به كل مصاب بعاهة جنانية أو عقلية أو انحلال خلق؛ ثم تحتم في الوقت نفسه على كل راغب في الزواج أن محصل مقدما على مشهادة صلاحة للزواج و. وهذه الشهادات كانت تصدرها السلطات المسئولة عن الصحة العامة \_ أو مكانب الصحة العمومية \_ ولم تكن تعطى لمن يطلبها إلا إذا فحس فحصا دقيقا وأجاب على عدة أسئلة تتعلق بحالته الشخصية ، وبحال أسرته ، ومن المسائل التي كان يفحصها و الممتحدون و رينبغي تدويبها في و شهادة صلاحية الزواج و \_ أو رخصة الزواج مقدار نحو الشخص الجنهان ، و توزيع الدهن في جسمه ، و نمو عضلاته ، ثم حياته الجنسية وحال أعضائه التناسلية وعدد موات إخفاقه في أثناء دراسته و نواحي تموه العقلي و سالطفولة التي أمكنه فيها أن ينكلم وأن يمني وكذلك أمراض الطفولة ، ومقدار انكيام على الكحول والتدخين ومدى قدرته على الإنسال ، إلى غير ذلك من الامور . وكانت جميع هذه التفاصيل والتدخين ومدى قدرته على الإنسال ، إلى غير ذلك من الامور . وكانت جميع هذه التفاصيل الصاحب الرخصة .

آما الاشخاص الذين كانوا بحرمون بتانا من الزواج — رجالا كانوا أم فساء — قهم الذين كانوا يدخلون بمفتضى قانون الصحة والزواج ، في زمرة جماعة من المحاعات الآوبع الآتية . — رأولا ) الاشخاص المصابون بأمراض معدية ، وبخشى أن يغضى زواجهم إلى نفل هذه الامراض إلى زوجانهم — أو أزواجهم — أو إلى أطفاطم ، (ثانيا) كل الموضوعين تحت الوصابة أو ما يماثلها ، رثالثا ) الاشخاص الذين — على الرغم من عدم وجودهم تحت نوع من أنواع الوصابة — يثبت أنهم مصابون باختلال أو ارتباك عقلى ، ويبدو من وجهة نظر المجتمع عموما في هذه الحالة ، أنه من غير المرغوب فيه زواجهم ، ( رابعاً ) الاشخاص نظر المجتمع عموما في هذه الحالة ، أنه من غير المرغوب فيه زواجهم ، ( رابعاً ) الاشخاص المصابون بأمراض ورائية ، وريادة على ذلك فإن المحاكم النازية عند تقسير هذا القانون مالبشت النائم من الذبن بعنم زواجهم عن المرأة متمتعة بصحة طبية و بقدرة كاملة على الانسال ، لأن الزواج في هذه الحالة لا يؤدى من امرأة متمتعة بصحة طبية و بقدرة كاملة على الانسال ، لأن الزواج في هذه الحالة لا يؤدى من المرأة متمتعة بصحة طبية و بقدرة كاملة على الانسال ، لأن الزواج في هذه الحالة لا يؤدى الفرت منه ، وهو إنتاج الإطفال الذين تحتاجهم الدولة .

وأما الامراض المعدية فهى الزهرى راخى الصفراء والدفتريا والتيفوس، والبرص والجدرى ، والطاعدون ، والسل ، وأما الموضوعون تحت الوصاية فهم أو انك الذبن تقرد المحاكم عدم قدرتهم على إدارة شتوتهم لاصابتهم بالخبل أو إمعانهم في السكر ، أو اسرافهم في الاقتراض والاستدانة ، وأما أفراد الجماعة الثالثة فهم المتهمون باللواط ، والاختلاط الجنسي الشاذ مع النساء ، وهؤلا ، يحب عليهم أن ينتظروا حتى بكسب لهم الشفاء التام من هذه الأدوا. وكفلك الميالون إلى الإجرام أو الذبن صدرت ضدهم أحكام بسمب القتل أو السرقة أو خطف الاطفال والافراد .

ولعل أفسى مافى هذا القانون حرمان الطائفة الثانية من الزواج ، إذ كيف بتسنى تحديد مدى الاختلال أو الارتباك العقلى الدين يمتع صاحبه من الزواج اطلاقا ، أضف إلى هذا أنه حتى في الحالات الآخرى ، مازال حسألة انتقال الامراض أو العاهات بالورائة من المحتلات التي يعالجها العلم ولم يصل فيها إلى وأى حاسم ، كما أنه لم يقم دليل قاطع على أن جميع الموضوعين تحت الوصاية أو ماعائلها الإيسلمون الزواج ، ومع هذا فقد تشددالنازيون في تنفيذ هذا القانون إلى حد أنهم صاروا يعتبرون كل زواج وقع مخالفا لمقتضيات (قانون في تنفيذ هذا القانون إلى حد أنهم صاروا يعتبرون كل زواج وقع مخالفا لمقتضيات (قانون الصحة والوواج ) كأنه لم يكن ، وكل شخص يقدم على مخالفة هذا القانون يعاقب بالسجن مدة الانقل عن ثلاثة شهور .

ولم يقتع الزعماء التازيون باصدار هذا القانون. كما أنهم لم يشاءوا أن يتركوا المحاكم تجرى تطبيقة حسباً يسدو لها الخطفقوا من ناحية أخرى يقسمون النساء الالمانيات السالحات للزواج بحموعات حسب صلاحيتهن اليبولوجية . فقال (ولثر داريه) Waither Darre وزير لزراعة في دولة الرنخ ، وزعيم المزارعين أو القلاحين ، مامعناد ، إن الإلمانيات ينقسمن من هذه الناحية أربعة أقسام : فيناك نساء الدرجة الأولى ويسمح لهن بالوواج من الاشخاص الذين وصفهم (داريه) بأنهم بؤلفون طبقة الإشراف (النازية) الجديدة \_ وأما نساء الدرجة التانية ، فهن اللواق يسمح لهن بالزواج من هؤلاء الاختبار \_ ولو أنه لم نيبين توع هذه الحدمة . وأما نساء الدرجة التالئة ، فهن اللواق يستطمن الزواج من رجال الفقة توع هذه الحدمة . وأما نساء الدرجة التالئة ، فهن اللواق يستطمن الزواج من رجال الفقة السفلي . على أن تقوم الدولة في هذه الحالة بعقم هؤلاء الرجال حتى لا ينسلوا أطفالا مشامين لهم من القلة السفلي . على أن تقوم الدولة في هذه الحالة بعقم هؤلاء الرجال حتى لا ينسلوا أطفالا مشامين لهم من القلة السفلي . على أن تقوم الدولة في هذه الحالة بعقم هؤلاء الرجال حتى لا ينسلوا أطفالا مشامين أم الانسال إطلاقاً . \_ وأما اساء الدرجة الرابعة ، فهن اللواق لا يسمح لهن بالزواج أو الانسال إطلاقاً .

وكأن جميع عدّه الفيود والاغتراطات لم تكن كافية ، فتحدثت إحدى المجلات النازية عن مقياس جديد للزواج ، هو مفسحار ميل الفرد الفشيان المسارح والاهتمام أو الشغف بالالصاب الرياضية ، هذا إلى جانب مقدار خلوص جنسه من الشوائد ، فقالت ، و من الواجب على كل دجل أدى أن يتزوج من امرأة آرية شقراء ، ذات عينين واسعتين زرقاوين ووجه طويل بيض الشكل ، جلدها أبيض مشرب بالحرة ، ضا ألف دقيق ، وفم صغير ،

كا يجب أن تكون هذه المرأة عفراء عهما كانت الظروف أي أن الرجل الاشفر صاحب العين الزرقارين لاينبني أرب ينزوج من المرأة عراء أو من المرأة من بوع فساء البحر الابيض ذات سيقان قصيرة وشعر أسود وأنف معوج وشفاه غليظة وقم واسع، تميل إلى البدانة . وكذلك قان البطل الآرى الاشفر من واجبه ألا ينزوج من المرأة شبه زنجية ذات الرأس المعروف والجسم النحيف الهزيل ، وزيادة على هذا ، ، قان البطل الآرى من واجبه أن يتزوج من المرأة آرية مساوية له ، على أن تكون هذه المرأة من غير المشغوظات بالفحاب الراضية ، او من المواتى على إلى تحضية الموات على الموات بالالعاب الرياضية ، او من المنواتي على إلى تحضية الموقت خازج بيوتهن ه ،

وظاهر من جميع ماتقدم ان الغرص من هذه الغيود الثقيلة مو أن بظل الجنس الالمساقى خالصا من كل شائية فلايتزوج الآري إلا من آرية وبالعكس ، ثم إنشاء مجتمع نازي سليم العقل والجميم معا . ولتحقيق هذا الغرض قسم الثازيون أفراد المجتمع الألماق طبقات اللات أولاها طبقة ، النبلاء ، الجدد النازيين ، وهم أعضا. الجزب . أو الأفراد الذين ينبغي ان يقوم على اكتافهم تشييد الدولة الوطنية الاشتراكية الجديدة مثل جنود الحرس ( S.S ) . وهؤلاء كانوا \_ كاسنرى \_ مقيدين إلى جانب مانقدم في اختيار رُّوجاتهم بقيود صارمة أما الثانية فطيفة المعامة من الآريين. بقية أفراد الدولة الذين بحب ان مخضعوا لمقتضيات قانون الصحة والزواج وما يتصل به من تفسيرات قاسية : أما النالثة فطبقة الآريين ـــ التي لايصلح أفرادها أصلا للزواج . او التي يتبغى ان يمنع اعضاؤها من ان ينسلوا إطلاقا إذا أبيح فم أن يتزوجرا ، وهم يؤلفون الطبقة السفلي . ومما يثبغي ذكره ان النظام النازي الجديد لايشرع لغير الآويين كالزنوج أو اليمود على وجه الخصوص في داخل المبانيا ذاتها لآنه لايعترف بأنهم بشرلهم نفس الحقوق وعليهم تنس الواجبات التي لبقية أفرادالمجتمع الألماني . ولذلك عني الثاريون منذ البداية بمسائل الات هي مسألة نقاء الجنس من الشوائب، ويتصل بذلك اضطهاء اليبود والعمل على آبادتهم بشتى الوحائل ومحألة الصلاحية الجنمانية والعقلية ، و يؤدى بحثها إلى ذكر الوسائل التي كان يتبعها النازيون من أجل اقتصاء غير الصالحين من أعضاء المجتمع الألماني ، وأخيرا مما لة دعم طبقة النبلاء النازيين الحديدة .

ر لما كان الغرض الذي كان يرمى النازيون إلى تحقيقه من هذا كله ، إيجاد الكتلة الصلاة المتهاسكة في داخل الريخ ، تلك الكتلة التي لم يكن عن وجودها غنى في نظرهم لبسط سطرتهم المالمية في النهاية ، فقد تفرع عن هذه المسائل الثلاث ، واتصل بها في الوقت نقسه اتصالا وثيقاً . مسألتان أخريان ، حما ضرورة تحديد مركز المرأة في المجتمع النازي وضرورة

الاكتار في النسل بثنق الوسائل حتى تجد الدولة الوطنية الاشتراكية , قوة بشرية , تستطيع بعد النشئة النازية الصحيحة ، أن تستخدمها كأداة فعالة في بسط سلطانها على الفارة الأوروبية وعلى بقية العالم في النهاية

n m

وكان من رأى مفكرى النازيين ، أن نوع المجنس الذي ينتمى إليه الإنسان يؤثر في أعمق نزواته النفسية مهما كانت هسله النزوات لاشمورية ، كا أن من شأن هذا الآثر أن يتغلغل إلى أدق أجزاء المنخ ، وعلى ذلك بطبع الحنس خصائص الانسان النفسية أو الروحية بطابع معين لايمحى أثره كما يترك طابعه أبضا على مظهر الإنسان الخارجي ، فالجس هو الذي يعين نوع الافكار و الإدرا كات العقلية التي تكون من نصيب الإنسان ، وهو أيضا يعين عدى قوته ومدى غرائزة ومنوله ، ويقرر نوع خلقه وطهيعة نفسه ، .

وعلى هذه النظرية بني النازيون أكثر مافي برنامجهم من فواعد ومطالب، وعلى ضوئها ساروا في تطبيق مبدأ أختيار الصالحين للزواج وللإنسال في دولة الريخ الناك. وقد قال فيلسوفهم ( الفرد روز نبرج ) أنه شديد الاعتقاد بأن الاجتاس المختلفة شديدة التبان من حيث أثرها في تكوينُ الحُلق ، ورسم السلوك ؛ كما أن هذا الآثر لا متدوحة عن ظهوره في نوع الموسيقي والرقص . إذ أن من المسلم به أن نوعاً معينًا من الموسيقي أو الرقص لاعمكن نقله من شعب اختص به إلى شعب من جنس آخر وكذلك الحال في أمر اللغة . . . وقد أقتفي أثر ( روز نبرج ) في هذا أيضا عالم آخر ، هو الدكتور ( جرد شماك ) Gerd Cehak فأعلن أن لكل جنس طريقته الخاصة في الكلام من حيث الاسراع أو الابطاء في إخراج اللفظ ، ثم في السبر وفي الحركة ومن رأيه أنَّ الجنس النوردي عو أبطأ الاجتاس قاطبة في ذلك . وقد ترتب على الآخذ بنظرية التأثير الجنسي هذه القول بان كل جنس من الاجناس المعروفة عيل إلى تفضيل ألو ان معينة ، أي أن لكل جنس دراجه اللوف الخاص فيعمل النورديون كما يؤكد ( الدكتور هانس جونثر Hans F.R Guenther إلى اللونين الأزرق والأخضر الحفيف أو الباهت ، بينما يفضل الجنس المعروف باسم (Westic ) اللونين الاحر والاصفر ، والجنس الديناري الاختير الغامق والارجواني والاوستبكي( Ostic ) البنى والبنفجي . وكذلك تختلف مقابيس الجمال باختلاف الأجناس . فيذكر ﴿ رُوزُنِعُرِجِ ﴾أَنْ النُّورِدِبِينَ تَمْيُلُونَ إِلَى طُويِلِ القَامَةِ النَّحَيْفُ ذَى العينينِ الزرقاوين ، ومن رأيه أن الشعوب التي يفضل وجألها السعراوات ، قد بدأ ينتشر بينها اختلاط الاجتاس ، كما أنها في الحقيقة قد شرعت تسير مخطى حنيثة نحو الانحلال والفناء . لأن السمراوات لاعكن أن یکن نوردیات بل هن سلالة جنس آخر . و هکدا حتی بلغ و الحذیان الجنسی و درجة بعیدة فاستطاع ( جوش ) وأمثاله أن ممزوا بین المرأة النوردیة وغیرها — علی حد فولهم — من جلستها . فإذا ضمت السیدة سافیها وقت جلوسها کانت نوردیة . أما إذا فعلت عکس ذلك کانت ( أوستیکیة ) ومن رأیهم أن الرجل الدی یقتنل لادخاه لحیته کشفة تمالا وجهه فهو نوردی . و عناز الآری علی غیره بفتوته الجهانیة . و تفوقه علی غیره بسبب ذلك فی میادین الزیاضة . وقد عظم اعتقاد النازیین بهذا النوع من التفوق إلی حد أن الهر منار وفتس مصافحة الابطال الریاضیون من غیر الآویین — الذین تفوقوا فی الافعاب الاویلیة التی جرت فی ألمانیا فی علم ۱۹۳۹ . و کذلك فإن الاقبال علی النظافة من أهم صفات الارین ، ولذلك یؤکل الدکتور ( جوش ) أن الصابون و فرشاة الشعر اختراعان نوردیان

ولكن منى وأين نشأ هذا الجنس الآرى المبجل المفضل؟

يقول العلماء النازيون أن الجنس الآوي أو النوردي وجد منهذ أقدم الازمنة في اقلم يبدأ من ( لو بك ) وعند صوب التمال إلى ( استكهولم ) ثم صوب الجنوب إلى ( برنزويك ) ويتألف هذا الجنس من رجال أفذاذ أسحاب قامات فرعاء وسيقان طويلة ، تحاف الاجسام ، عريضي الكنفين . ضيق الحوضين . شعرهم أشقر . ولون بشرتهم أبيض ، وعبونهم زرقاء لمو زوقاء رمادية فيالعادةوهو أفضل الاجناس.قاطبة ، وحامل لواء المدنية والحضارة في <del>العالم</del> ولهذا السبب نفسه ينيغي أن يبذل النازيون كل جهد مرن أجل أن يظل مخلدا باقيا وفي كتاب وكفاجي ) شهد الهر هنلر بفضل الآرى على العالم فكتب ما معناه : , أن ماتراه حولنا اليوم من تقافة إنسانية وتروز في الفن والعلم والصناعة ، يكاد يكون برمته من تتاج الآري وحده . وإن هذه الحقيقة ذاتها هي التي نفسر قولنا بأن الآري وحده ، كان على وجه التأكيد موجند الحياة الإنسانية العليا . ولذلك فإن مانسميه الإنسان – أو المخلوق البشري \_ إنما هو في الحقيقة هذا الآوي ليس غير وعلى هذا فإذا قدر الآوي الزوال من الوجود، فإن الظلام الحالك سرعان مابطيق على الارض، ومن المحتمل لذلك أن تحتني الحصارة الأفسانية في غصون ألوف قليلة من السنوات ، ويعود العالم إلى حالته الصحراوية السابقة , . ثم لم يشأ الهر هتلر أن يقصر مسئولية الأربين على نشر الحضارة في أوربا وأمريكا ، بل شاء خياله أن بجعل من الأربين والأوربين والامريكين رسل الحضارة والمدنية في القارة الأسبوية أيصا ذلك بأنه عزا إلهم الفضل في إدخال المدنية إلى اليابان. وكان من وأيه أن الأربين هم الذين أوجدوا الثقافة البابانية، وأنه إذا قدر الآربين الانسحاب من اليابان ثم قطع صلتهم بها ، فإن اليابان لاتلبث أن نفط في نومها القديم الذي أيفظها الأريون منه .

وأمام هذا التمجيد العظيم للآرية واللاربين ، يحق للقارى. أن يتسامل . وعاذا يا ترى تكون نسبة الآربين الخلص في المجتمع الالماني ؟

لقد أجاب على هذا السؤال الدكتور جوس فقال أن نسبتهم تتراوح إن 7 ٪ و ٨ ٪ من جموع الشعب الجرماني و وأنه من المحتمل أن تكون هذه في الواقع أعلى نسبة موجودة بن أي شعب على ظهر الارض ، أضف إلى ذلك أن هذه النسبة تشمل جميع النورديين الموجودين في العالم ، وظاهر أنها نسبة ضليلة ، والذلك فقد أصبح من واجب النازيين أن يصكروا في أنجع الوسائل التي تحفظ هذا الجنس الرفيع الشأن من الانفراض لاسيا وقداعتقد الذرجة النازيون أنفسهم أن عدة مسائب قد ولت بذا الجنس الثوردي منذ أزمنة قديمة لدرجة تهدد محدوث أسوأ التنائج الشعب الجرماني ، بل والمحضارة قاطبة إذا علل الامر غير متدارك محورة فعالة ، وكان النازيون يعزون أسباب هذه الشرور التي أفنت هذا المقدار العظيم من الجنس التوردي لمل المقدار العظيم من المحصورة فعالة ، وكان النازيون يعزون أسباب هذه الشرور التي أفنت هذا المقدار العظيم من الإحساد العظيمة منهم ، عذا إلى أن الرخ الألمان كثيراً ما كان تخسر أمناء التورديين الذين الإحساد العظيمة منهم ، عذا إلى أن الرخ الألمان كثيراً ما كان تخسر أمناء التورديين الذين الذين ظانوا في الرخ كانوا معرضين الوفاة في سن باكرة بنسبة تقوق كثيراً نسبة الوقيات التي تحرض لها الاربون ، منشؤها تحدث في هذه السن بين بقية الأهاين من الأجناس الأخرى ؛ على أن النورديين كانوا دائما ألى قدرة على النائوس من غيرهم ، يد أن أشد الاختاص الى بتعرض لها الاربون ، منشؤها في زعم النازيين ، مابحدث من اختلاط النورديين بغيرهم من الإجناس الوضيمة .

ولذلك فانه بينها ينحدر حوالى ٦ ٪ أو ٨ ٪ من الجرمانيين من الجنس الآوى أو النوردى النوردى الناميم ، فإن تصف الشعب الجرماني بأجمعه ما يزال يحرى في عروقه الدم النوردي عزرجا بدم الاجتاس الاخرى ، ولما كان من فصائل المرأة النوردية الاحتشام الشديد ، وكان اكتال الانونة أو الرجولة بين أفراد الشعب النوردي يتأخر وكان الرجل النوردي الايتزرج من المرأة النوردية إلا في سن متقدمة نسبيا ، ولا ينسل المتزوجون سوى القليل من الاطفال ، فقد ختى علماء النازي أمثال الدكتور جوثر من احتال اختفاء الجنس النوردي الخالص في نهاية الآمر ، أصف إلى هذا خطر زواج النورديين من النساء السمر او التالمتمات الحاصفات الجنسية المغربة الثائمة بين نساء الاجناس الاخرى غير النوردية ، وكذلك فإن السوامل المساعدة على اختفاء الجنس النوردي ما هو مشاهد في أقراد هذا الجنس من المبل إلى الانتحار .

وفي كتاب (كفاحي) لخص الهرهنلر النثائج التي تحدث من اختلاط الاجتاس المختلفة

في قوله إن ذلك يؤدى (أولا) إلى هبوط مستوى الجنس الأعلى مكانة و ( أأيا ) إلى المحطاط جنافي وروحى يفضى ولا شك إلى انتشار الضعف والمرض . ولو أن هذا مجدت بطبئا في بداية الأمر . ولذلك وأى الهر عنل من الضرورى أن يسود قانون أعلى ومقدس ينبغي مقتضاه أن محرص كل إضان على أن يظل ه الدم ، نقبا خالصا . ويسوع الهر هنف وجود هذا القانون وواجب العمل به برعمه أن امتزاج الدم وهبوط المستوى الجنسي تبعا لذلك قد أفضيا وحدهما إلى فناء الثقافات القديمة . كاحدث للثقافة الآرية على وجه الخصوص عقد ظل الفاتحون ساة القوم ، وخالفي أو مبتكرى ألوار . الثقافات المنوعة ما داموا متصكين عراكزه كحكام ، وما داموا محتفظين بنقاوة الدم الذي بحرى في عروقهم ، غيد أنه في كل مرة لعقزج دم الآرى بغيره من دم الاجناس الوضيعة ، أظهر التاريخ أن النتيجة الحتمية غذا الامتزاج كانت اختفاء حامل لوا. الحينارة ، أى الرجل الآرى وحده

وأما الذين أفادوا من هذا الامتزاج فكانوا دائما شعوب الآجناس الوضيعة ، لأن الدم الآوى من شأنه أن يحفظ فم بقاءهم إذ بغيره بسيرون إلى الفئاء بخطوات سريعة والشر في ذلك كله أن هذه الشعوب الوضيعة إنما تستمد القوة والحيوية من طريق تدنيس الآربين وإجابتهم إلى شعب و لقيط ، أى إلى شعب غير نقى الدم .

وقد زع الهتلريون ان أهمتل الطرق الحاسمة لضيان تقاء الدم الآوى. في دولة الريخ الثالث. فناه اليهود أو طردهم من ألمانيا . ولذلك ارتبطت ( هيستريا الدم ) عند النازيين ( بهيستريا ) أخرى كانت وماتزال في الحقيقة أشد خطرا على البشرية من دعاوى الجنس الخالص . والدم الذق ، هي ( هيستريا اليهودية ) ، وكما أن ( هيستريا اليهودية ) في ألمانيا تستند إلى أساس على محيح كما أثبت علماء الاجناس ، فأن ( هيستريا اليهودية ) في ألمانيا تستند إلى طائفة من المعسلومات المشوهة والحقائق المزيفة التي حرص النازيون منذ طبعوا في فرض ملطائهم على الممانيا ، على أن يخذوا بها المجاهير المنقلبة في أحجنان القدوضي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي أعقبت الهيار دولة الريخ القيصرية بعسد هويمة الحرب العالمية الأولى .

ومع ذلك ، زعم النازيون أن اليهود هم أخطر أعداء المسانبا ، ومن حق الفارى. أن المالك كف تصبح أقلية تافية لاتزيد على ١ ٪ أو ١١٤ ٪ مصدر الحطر الكبير على أغلبية عظيمة تيفغ ٨٨ ٪ ، ولكن من العبث أن ينتظر انسان جوابا من اللازين على هذا السؤال ظافا فعلوا كانت أجابتهم تشتمل على الدعاوى الآنية : (أولا) ان اليهودإذا لم يكبح جماحهم

ظلوا مستأثرين بالمراكز الهامة في البلاد وصاو لهم نقوذ كبير لايتناسب قطع عددهم الصئيل ( ثانيا) أن البهود جنس جم النشاط بتستع بحبوبة عظيمة حتى ان الفرد الواحد منهم لترجح كفته ٩٥ ألمانيا من غير البهود . ( ثالثا ) مما يزيد هذا الأمر خطرا أن الصرر الذي يهدد الريخ ليس مصدره البهود في داخل ألمانيا نفسها . بل مصدره الحقيق كل أو لئك البهود المتشردين في أرجاء العالم والذين يتآمرون ضد دولة الريخ الثالث .

ولذلك بدأ اضطهاد النهود في ألمائيا مئذ بدأت الحركة الوطئية الاشتراكية في عام ١٩٣٠ ومن الممروف أن الوطنية الاشتراكة عندنشأتها كانت تتألف من البراهين برئاسة الكونت إرنست تزو ريفُنتاو Ernst zu Reventlow ، ومن الحزب الألماني الاشتراكي برئاسة كونز Kunze . ثم من الشراذم التي النفت حول لودندورف وهثار وحاولت الثورة في عام ١٩٢٣ وقد جعل كل هؤلاء اضطهاد النهود وإفصاءهم عن ألمانيا أو أفتاءهم من الاهداف التي تحسكوا بضرورة تحقيقها واشتملت عليها برامجهم . وإلى لودندورف برجع الفضل في كشف تلك المحالفة ذات الخطر التي أدعىأن البود قد أو تقواعراها مع جماعة الجزويت الدوليين والبناتين الاحرار . من أجل القضاءعلي الدولة الوطنيةو تقويض أركانها وكان مما ساعد (لودندورهــــ) على الوصول إلى هذا الكشف لك الأقصوصة الرائفة التي ررجها أعداء النهودية في العالم صهبون ، The Protocols of the Elders of Zian ، قالو ا عنها إنهاعبارة عن صورة عليق الأصل من تفاصيل ما جادفي المؤتمر الصهبوني المتعقد في مدينة ( بال ) من أعمال سويسرة في عام ١٨٩٧ ، وتتحدث هذه الوثيقة عن مؤامرة جودية واسعة النطاق الغرض منها فرص سيطرة النهود على العالم أجمع بيد أن كبار المستواين من النهود سرعان ما أجمعوا على إنكار هذه والوثيقة وأعلنوا زيفها . ثم استطاعت جريدة (التيمس) في عام ١٩٢١ بعد محث مستقل و لمحتس دقيق اثبات تزوعها . فقد أظهرتهذه الجريدة أن أحد أفرادالبوليس|اسري القبصري الروسي القديم \_ أو الأوخرانا Okhrana كاكانت تدعى هذه القوة \_ هوالذي وضع هذه العرو توكولات ، حتى بوجد مسوغا للحكومة القيصرية تمكنها من المضى في إضطهاد اليهود في الروسيا . وزيادة على ذلك فانهذا الموظف الروسي لم بيتكرهذه ، الدو توكولات . ابتكارا بل كانكل ما فعله أنه استمدوصف الاجتماع الموهوم وما حدث فيه من رسالة صفيرة وضعها أحد المتهكمين المرسجين الدعوقراطيين في عام ١٨٦٥ في عهدالامبراطور نابليون التالث . يصف فيها اجهاعاً عند في ( جهم )كان الغرض منه . على نحو ما نخيله عذا الفرنسي التفكير في الوسائل التي تمكن الاسراطور نابليون الثالث من توسيع فتوحه حتى تشمل العالم حجع - وأما مقال ( النيمس ) فقد نشرته الصحف في البلدان الالخرى . ومنها ألمانيا .

ومع هذا ، وعلى الرغم من ظهور زيف هذه الدوتوكولات . وإقامة البوهان على أنها كانت مزورة ، فقد ظل النازيون بمعنون في إدياءاتهم واستطاع الهر هنلر أن يذكر في كتابه (كفاحي) ، ومع أن جريدة فرنكةورت Frankfurter Zeitung نعلن إلى العالم بذلة وخضوع أن ، روتوكولات حكاء أو عقلاء صهبون ، زائفة مزورة . فان هذا الانكار في حد ذاته ما هِو في الحقيقة إلا برهانساطع على أنهذه البروتوكولات حقيقية وغير مزورة ، وقد استطاع الهر هتلر أن يصل إلى نتائج لها خطرها في هذا الموضوع سها أن الهودية الدولية تبغى الاستئثار بالشئون المالية في العالم والسيطرة عليها . وتريد أن تنخذ من الروسيا قاعدة تعمل منها لأجل نفويض أركان الدول الوطنية .ثم تسعى لجمل فلسطين مقرا لجميع|لمؤامرات التي تحال خبوطها لتحربك الشعوب للتورة ضد الحكومات الوطئية في العالم . على أنه لما كان البهودي ــ كما يقول الهر متلو ــ عاجزاً عن ممارسة شئون الحكم وأخضاع الجنس الأبيض لسلطانه المباشر ، ولما كان يعفرف في قرارة نفسه مهذا العجز . فقد أخذ يعمل على تلويث الجنس الابيض حتى يسهل عليه إخضاع هذه الشعوب ، ولذلك, فأن الشاب البهودي ذا الشعر الاسود يكرساعات طويلة يشع في وجهه حبور شبطاني . مثرقبا الفرصة التي تمكرنه عن السطو عبى عرض فتأة غربرة نعوزها الخيرة وتنقصها القدرة على المقاومة ودفع الإغراء بل إن هذه الرغبة في تلويث البيض هي التي جعلت الهود محضرون الجنود السود إلى أقلم الرابن بموافقة فرنسا التي تعتبر بلا جدال أكبر أعدائناً ، والتي يؤدى ذلك الاختلاط المتزايد بين شعبها وبين الونوج إلى خطر يهدد في المستقبل الجنس الابيض في أوربا , وقد خلص الهر هنار من ذلك كله إلى نثيجة واحدة ، هي ضرورة القضاء على الهود قضاء عبرما . وفي ذلك يقول . . واعتقد إنى إنما أعمل اليوم بما يتفق تمام الاتفاق مع أغراض الحالف العظيم. فأنَّ عند مهاجمتي اليهود إنما أخوض في الحقيقة نضالًا من أجل إتمام عمل الآله نفسه،

وإذا كان هذا رأى الزعامة المسؤلة . فإن من السهل إدراك مدى نلك الدعاوة التي روج لها النازيون في داخل ألمانيا وخارجها من أجل اضعاباد اليهود وإفنائهم فقد نسج صغار الوعما. والمكتاب النازيين على منوال زعيمهم الكبير ، إذ جاء في نداء وطني اشتراكي أعيد طبعه وتوزيعه مراراً ، مامعناه ، ان اليهودي هو السبب في أننا نرسف في أغلال الرق والعبودية وهو الذي أفاد من ذلك كل الفائدة ، فقد حطم جنسنا ولوث أخلاقنا ، وتسبب في نضوب معين حياتنا ، وهدم قوتنا، وقال ( ديقنتاو ) Reventiow ، إن اليهودي هو الدود الذي ينخر في هيكل الانسان فعلينا أن تهلك كل ، وقال غير هؤلاء ، ان من مقتضيات طقوس اليهود

الدينية قبل المسيحيين واستباحة دمائهم ، كما أنهم يأخذون الرما الفاحش لاسباب دينية ، ويزيلون بكارة الشابات المسيحيات عامدين ويعملون على إفساد السلطات الآلمانية بما يقدمون من رشوة رغير ذلك ، ويشر ون دماء سواهم من الاجناس .

وإلى جانب هذه الدعاية ، أصدرت دولة الرخ الثالث طائفة من القوانين الصارمة لإقصاله اليهود عن الوظائف الحكومية والحدمة العامة . ولم يكن إصدار هذه القوانين أمراً غريبا أو غير متوقع الحدوث . فإن إقصاء اليهود عن الوظائف وإخراجهم من المانياكان في الحقيقة من أهم الوعود التي تضمّها البرنامج المذي أذاعه الثاريون على الأهلين ، ولم يعارضه هؤلا فقد وعد ( جربجور ستراسر) Gregor Strusser في أخر أكتوبر ١٩٣١، أي قبل انفصاله عن النازيين وخروجه عليهم — بأن يقصى النازيون على اليهودية في ألمانيا قضاء مبرما . كا يفرغ النازيون من ننظبف البيت — أي ترنيب شئونهم الداخلية — تصبح مسألة طود اليهود في المانيا في المانية المودون من ننظبف البيت — أي ترنيب شئونهم الداخلية — تصبح مسألة طود اليهود في المانيا في المانية المودون من المانية جاء فيه و بنها ينال اليهود الذين ألحقوا الاذي بألمانيا جزاءهم العادل على ما فعلوا ، فإن جميع اليهود الذين دخلوا المانيا بعد شهر أغسطس من عام ١٩١٤ العادل على ما فعلوا ، فإن جميع اليهود الذين دخلوا المانيا بعد شهر أغسطس من عام ١٩١٤ الوظائف المسئولة في الصحافة والمسرح والسينيا والمدارس والجامعات وعلى الجلة من كل عمل الوظائف المسئولة في الصحافة والمسرح والسينيا والمدارس والجامعات وعلى الجلة من كل عمل أو وظيفة قد يستطيع شاغلها استخدام نفوذه الإضعاف الآمة وإفسادها ومكالحة الوص الوطنية والقومية ونشر الميول والآراء الدولية ، في غير مصلحة الشعب الآلماني به .

والواقع أنه بعد أن آلت السلطة في المانيا للنازيين شرعوا يتفدون وعودهم السابقة دون إبطاء فتى أول الربل ١٩٣٣ ، أى بعد أقل من شهر واحد من وصول الهر هنار إلى منصب المستشارية ، وفي اليوم نفسه الذي أعلن فيه ( الفوهور ) بدأية الثورة الوطنية الاشتراكية في الحنطاب الذي ألقاه في مبنى ( تمپلموف ) ، حدث أن نظمت مقاطعة اليهود ، وبدأ اصطفهاده ، حتى أصبح يوما تاريخيا لا يمكن أن بنساه اليهود قاطبة ، وفي ٧ أبريل ١٩٣٣ صدر قانون يقضى يطرد غير الآريين من الحدمة العامة ، أو إقالتهم من وظائفهم إذا استحقوا معاشاً ، وجله في نفسير إغير الآريين من الحدمة العامة ، أو إقالتهم من وظائفهم إذا استحقوا أن أحد آبائهم أو جدودهم من اليهود أو سبق لحم اعتناق اليهودية ، على أن يستثنى من ذلك جميع الذين شغلوا وظائف حكومية مدنية قبل أول أغسطس ١٩١٤ ، ومن قاتلوا في الحرب العظمى الماضية دفاعا عن المانيا أو في جانب إحدى حليفاتها ، وكذلك الذين فقدوا آباءهم العظمى الماضية دفاعا عن المانيا أو في جانب إحدى حليفاتها ، وكذلك الذين فقدوا آباءهم العظمى الماضية دفاعا عن المانيا أو في جانب إحدى حليفاتها ، وكذلك الذين فقدوا آباءهم العظمى الماضية دفاعا عن المانيا أو في جانب إحدى حليفاتها ، وكذلك الذين فقدوا آباءهم

أو أبناءهم في أثناء الحرب؛ وأما الحدمة العامة التي ذكرها هذا القانون وتشمل جميع وظائف الحكومة الفدرائية ، أو المحلية ، والنقابات ، والشركات . والهيئات المختلفة عدا الدينية مناه والقضاء والمحاماة والتعليم في الجامعات وغيرها ، عدا المدارس الهودية التي يدرس سها مهود فقط ، وجنود الحدمة الوطنية ( أو الميلشيا ) عدا الصباط والجنود العاملين ، ثم أسحاب الوظائف الشرفية ، وقد صدر قانون في ١٨ مايو ١٩٣٣ عنع غير الآربين من شغل الوظائف المنرفية ) وخصوصا ما كان متعلقا منها بوظائف التأمين الإجتماعي وإسداء المعونة والنجدة لعنجا الحرب ، وفي ٧ ابريل ١٩٣٣ صدر قانون خول السلطات المقضائية طرد غير الآربين من مئة المحاملة ، وفي ٢٥ ابريل ١٩٣٣ صدر قانون و لمنع ازدحام المدارس الثانوية والعلماء من شأنه منع غير الآربين بطريق غير مباشرة ، من الالتحاق في المستقبل بعمل من الأعمال من شغل الوظائف المدنية ، ويقوض على ويقيه ١٩٣٣ صدر قانون آخر يمنع غير الآربين من شغل الوظائف المدنية ، ويقوض على ويقيه ١٩٣٣ صدر قانون آخر يمنع غير الآربين من شغل الوظائف المدنية ، ويقوض على ١٩٣٠ تقرر إخراج جميع مديري السينها والمخرجين في المستقبل بغير آربة . وفي ١٣ يوله ١٩٣٣ تقرر إخراج جميع مديري السينها والمخرجين والمؤلفين ومهندسي التصوير ومن اليهم من الحدمة إذا تعذر عليهم انهات آربهم .

وقد أطلق على جميع القرانين والقرارات والاوامر الني أصدرتها السلطات النـــازية صد الهود اسم (قوانين نورمعرج) . وفي الفترة التالية . وعلى الحصوص عند اشــتداد الحلة الإرهابية على المهود ، أعادت الصحف أشر يعض هـذه القوانين . كما نشرت ملخصا شاملا لاهم محتوياتها ، ومن ذلك يتبين أن ( قوانين نورمىرج )كانت تقضى : ( أولا ) بطرد جميع الموظفين غير الآريين من الحدمة العامة ، ويدخل في ذلك الموظفون العاديون والحواتهم من المستخدمين في البلديات ، والمدرسون . وأسا تذة الجامعات ، والقضاة ، والمدعون العمو ميون ، وكذلك صدر قانون عمنع المحامين غير الأربين من مزاولة مهتتهم - وكانت تقضى : [ ثانيا ] حرمان الاطباء غير الآربين ثم أطباء الاسنان والجراحين من مزاولة عملهم . وفي قانون جديد حرم غير الآريين من التوظف في المستقبل ، كما أن ( جمهة العمل ) وهي التي حلت محل النقابات العالية واتحادات أصحاب العمل ، طبقت هي الآخري هذه القوانين كما كانت تقضي : ﴿ ثَالَتُنَا ﴾ بحرمان البهود من التعلم في المدارس والجامعات و ﴿ رَابِعا ﴾ بحرمان غير الآربين \_ اليبود \_ من العمل في صناعة الأفلام و ( خامسا ) بمدم السماح للبهود بالانضام إلى جماعات الوقاية ضد الغارات الجوية و ( سادسا ) بمنع أى شخص لايستطيع اثبات انحداره أو انحدار زوجه من أصل آرى مئذ عام ١٨٠٠ ميلادية ، من وراثة الأرض التي نزرعها و ( سابعاً ) بتحريم العمل في الصحافة على غير الآوبين ، إلا إذا كانت الصحف التي بعملون ما جودية صميمة و ( ثامنا ) عنع جميع أعضاء الحزب النمازي من الاختلاط أو الا<u>تصال</u> بالهود ، وهذا بناء على قرار أصدره ( ردولف هس ) نائب هنلر في ذلك الحين و ( تاسعا ) بقيام وزارة المعارف الثازية بنشر قائمة من الكتب التي فرضت استخدامها في المدارس . وذلك حتى تعرف التاشئة المسألة المهودية على حقيقتها ؛ ومن هـذه الكـتب ، بروتوكولات حكماء صهبون ، المزورة و ( عاشرا ) بإصدار قرار من وزير الداخلية يسمح اللاربين نقط بدخول امتحانات كلية الطب ؛ كما أصدر الوزير قرارا ثابتًا بعدم إعطا. الصيادلة غيرالآربين النرخيص اللازم لمزاولة أعمالهم و ( أحد عشر ) بإصدار قرار يمنع كل من لايستطيع إئبات انحداره وانحدار زرجه من أصل آرى منذ عام ١٨٠٠ ميلادية من الاشتفال في أعمال الطبع والنشر .

هذه خلاصة ( قوانين نورمرج ) ؛ وقد تطرف النازيون في نطبق نلك القوانين فأصدر الحكام ورؤساء البلديات في المدن المختلفة طائفة من الفرارات والآوامر والتعليات صد المهود ، وكل ما هو مودى ، لدرجة كانت ندعو إلى السخرية في بعض الآحايين ، من ذلك ، الآمر الذي أصدره رئيس بلدة ( كويتجدورف) Koringsdorf في بافاريا في أول ا كتوبر

ه ١٩٣٥ . خاصا بالابقار والماشية المشتراة بطريق مباشر أو غير مباشر من اليهود ، فتص هذا الأمر على ضرورة عزل هذه الابقار والماشية حتى لا تعيش في صعيد واحد مع الثيران التي علمها غير اليهود . وزيادة على ذلك نص الامر على أن الابقار والماشية التي ثبت أنها كانت تعيش في مكان واحد مع أبقار وماشية يملكها يهودي ، ينبغي وضعها تحت المراقبة لمدة عام بأكماه . وفي أثناء هذه المدة يتحتم عرفها أبضا عن الثيران التي يملكها آربون .

10 to 0.

وفي مثل هذه الظروف ،كان من الطبيعي أن تنتشر في ألمانيا موجة من الاصطهاد العنيف صد اليهود ، واتخذ هدذا الاضطهاد أشكالا منوعة على أيدى المتعصبين ، وزعانف القوم القبيل إلى صيف عام ١٩٣٧ مائة وتسمة ( ١٠٩ ) ؛ وأعان المتعصبون ومن إليهم عزمهم على إحراق معابد اليهود وبيمهم في القرب العاجل . هـذا ، إلى الضرر الجسيم الذي ألحق محوانيت الهود ومخازتهم التجارية . ومن الحوادث المشهورة ما فعله متطرفو الثازيين في عيد فصح البهود عام ١٩٣٢ . فقد هاجموا في هذا اليوم في (كورفرنندام) أحـد شوارع برلين كل شخص اشتبهوا في أنه يتحدر من جنس سامي . وكان المفديرون وهم حوالي العشرين من الشبان صغار السن الذين لا خبرة لهم في مسائل ألجنس . واستطاعت هيئة بهودية بعد ذلك أن تنشر قائمة طويلة بحوادث الاعتداء المتكرر على أشخاص البهود المنفردين. وزيادة على ذلك فقد وجمد الصبيان والفثيات الصغيرات تسلية كبيرة فى تلطيخ بيوت البهود وحوانيتهم بالأقذار ورسم الصليب المعقوف ـــ رمز النسازية ــ في كل مكان. ولم يقنصر الامر على إهانة كبار السن وإيذائهم ، بل إن الأطفال الهود في المدارس لم يسلموا من الاعتداء عليهم . ومن أن يؤذجم زملاؤهم المسيحيون . وفي كثير من المدن الصفيرة أرغم التجار اليهود إرغاما على ترك متاجرهم ومحالهم ومغادرة القرية أو المدينة التي عاش فيها أجدادهم منذ أجيال طو بلة وذلك لشدة الاضطهاد و إحكام المقاطعة . وفي جامعة برلين ، قرر الطلبة النازيون طرد جميع اليهود . ومع أنه كان من المنتظر أن يجد اليهودي في المحاكم والقضاء وسيلة للوقاية أو الحماية من اعتداء الممندين ، فإن مـذه المحاكم لم تجد سببا يسوغ نوفيعها المقوبة على ملحق الاذي باليهود ، لآنها كا قررت كانت لا ترى أن استخدام كلمة بهودى في معرض التحقير من شأنه إنارة غضب أحد . وكذلك نان هذه المحاكم لم تجد مسوغا التوقيع عقوبة قاسية على كـــثيرين عن اشتركوا في حوادث تدنيس مقابر البهود ربيعهم . وإزاء هذا كله ، لم يجد عدد من اليهود في صيف ١٩٣٢ مناصا من الكتابة إلى مستشار دولة الريخ ، يسألونه عما إذا كانت الحكومة لاتجد ضرورة لإعطاء المواطنين البهود الحماية الني من حقهم كمواطنين أر... ينتظروها من حكومتهم .

بيد أنه كان في الحقيقة من المتعذر إعطاء البهود أي ضمان أو وعد بالحماية صدالاعتداءات المتكورة عليهم ، إذ كان رعماءالدولة النازية أنفسهم في طليعة منظمي حركة المقاطعة والاضطهاد وكانوا لا ينفسكون يثيرون الحواطر ضدالبهود في كل آن ولحظة منذ ظهرت الوطنية الاشتراكية بشكلها المنطرف الرهيب إلى عالم الوجود ، فهناك كتاب (كفاحي) مشحون بالمفتريات الكثيرة على اليهود ، ولا يقل عنه في ذلك كتاب (الفرد روزنبرج) عن وأسطورة القرن المشرين ، . ومن المعروف أن هذين الكتابين من الكتب التي فرض النازبون قراءتها على الشبية الجديدة . وهناك خطابات الهر هتله نفسه ، وهو الذي قال متذ عام ١٩٣٣ أن اليهود قد أظهروا نبوغا حقيقية في معرفة كيف يفيدون من ظروف السياسة المتقلية ، حتى صار لهم أنصار ضمن أحزاب المجين وأحزاب البسار بعملون جميعا من أجل فشر الفساد في الدولة بشتى الطرق المرذولة . وهناك كتابات كبار النازيين الآخرين أمثال الاستاذ هرمان جوش الاعالمة على اليهودية واليهود . Walther Darre وغيرهم وكلهاماذي بالمطاعن على اليهودية واليهود . ووالتر شاور) المعلودية واليهود . ووالتر شاور)

ولمساكان من المتعذر سرد جميع حوادث اضطهاد اليهود في ألمانيا منذ برز الحزب النازى إلى عالم الوجود ووصل رئيسه إلى مستشارية الريخ ، إلى وقت اندلاع الحرب العالمية الثانية ، فانه يكنى أن نسجل الآن حوادث موجات الاضطهاد التي اجتاحت اليهود في كل من ألمسانيا والنسا في شهرى اكتوبر وتوقير من عام ١٩٣٨ ، لا لنبيان ما وصل اليه الطفيان النازى من شدة مريرة فحسب بل ولان عدد، الاضطهادات المروعة سرعان ما أوجدت مشكلة اللاجئين نلك المشكلة التي ذهب عدد غفير من اليهود ضحية لها من أوربا عموما وفي أوربا الوسطى على وجه الحصوص .

فيمد أن سقطت النمسا في قبضة ألمانيا في مارس ١٩٣٨ أعان ( هرمان جورتج ) في قينا الحرب على اليهود بقوله : , إننا لانحب اليهود ، وهم لا محبوطا ؟ ولذلك فسوف تدخيل عليهم السرور بإرغامهم على معادرة البلاد ؟ . . وكان هذا الإعلان مثابة إنذار لبد ، موجة الاضطهاد العظيمة التي سرعان ما أثارت الرعب والفرع في قيئا في أبريل من العام نفسه ، إذ سلط النازيون سيف الإرهاب على أعناق اليهود في هذه المدينة التاريخية القدعة . وكان عدد اليهود جا لا يزيد على . . ، ، م ، ١٧ ، وضافت السبل في وجه المكثيرين منهم حتى بلغ متوسط من فضلوا الانتجار منهم في كل يوم من آيام هذا الشهر مائة و ثلاثين ، وظلت موجة الانتحار منه من حق الانتحار منه على الانتحار منها في كل يوم من آيام هذا الشهر مائة و ثلاثين ، وظلت موجة الانتحار منها لا يتحار منه في كل يوم من آيام هذا الشهر مائة و ثلاثين ، وظلت موجة الانتحار منها في كل يوم من آيام هذا الشهر مائة و ثلاثين ، وظلت موجة الانتحار منها في كل يوم من آيام هذا الشهر مائة و ثلاثين ، وظلت موجة الانتحار منها في كل يوم من آيام هذا الشهر مائة و ثلاثين ، وظلت موجة الانتحار منها في كل يوم من آيام هذا الشهر مائة و ثلاثين ، وظلت موجه الانتحار منها في كل يوم من آيام هذا الشهر مائة و ثلاثين ، وظلت موجه الانتحار منها في كل يوم من آيام هذا الشهر مائة و ثلاثين ، وظلت موجه الانتحار منها في كل يوم من آيام هذا الشهر مائة و ثلاثين الورد بالدينة و تلاثين المؤلون الورد بالدينة و ثلاثين ، وظلت مو بالدينة و ثلاثين و بالدينة و ثلاثين و بالدينة و ثلاثين و بالدينة و ثلاثة و ثلاثين و بالدينة و ثلاثين و بالدينة و تلاثين و بالدينة و ثلاثين و بالدينة و تلاثين و بالدينة و تلاثين و بالدينة و ثلاثين و بالدينة و ثلاثين و بالدينة و تلاثين و بالدينة و بالدينة و تلاثين و بالدينة و بالدينة و بالدينة و تلاثين و بالدينة و

على شدتها بين اليهود في الشهور التالية ، حتى بلغ عدد المنتحرين في يوم من أيام شهر يوليه عام ١٩٣٨ ثما تما تما و ١٨٠٨ ) ببل لقد قدر عدد المنتحرين عموما في خلال الشهور الأربعة الأولى من الاحتلال الألماني بنحو سبعة آلاف مودي . أما الذين لم يلجأوا إلى الانتحار كوسيلة موانية تخلصهم مما هم فيه من كرب و بلاء ، فقد استطاع النازيون أن يتكروا طرفامتوعة لإفنائهم وإبادتهم ، من ذلك تلك الحادثة المشهورة التي رواها (لويسجولاتج) Louis Golding في كتابه عن والمشكلة البهودية ، في عام ١٩٣٨ ، وقد رواها غيره كذلك . وهي تلخص في أن واحدا وخسين شخصا وضعوا على ظهر سفينة في نهر الدانوب بالقرب من الحدود التشيكوسلوفا كية دون أن يقدم البهم طعام أو نقود . . وقد استطاع التشبك أن ينقذوهم بالتشيكوسلوفا كية دون أن يقدم البهم طعام أو نقود . . وقد استطاع التشبك أن ينقذوهم بولستشافتهم مدة طويلة أو على الدوام ، ولذلك عمارا على ترحيام إلى هنغاريا . فأعادتهم وهيأوا لهم مأوى وقضا بالغياب أنية ا) . وقد حدث مثل ذلك أيضا لجماعة أخرى ، أخرجتهم إلى الخساء من ديارهم ووضعتهم على ظهر سفينة ظلت تسير بهم في نهر الدانوب عدة أسابيع على الخساء عن ديارهم ووضعتهم على ظهر سفينة ظلت تسير بهم في نهر الدانوب عدة أسابيع على غير هدى حتى وقفت خارج إحدى المواقي ، النهرية الهنغارية المدانوب عدة أسابيع على غير هدى حتى وقفت خارج إحدى المواقي ، النهرية الهنغارية المناوب من العظوظين ، الإن غير هدى حتى وقفت خارج إحدى المواقي ، النهرية الفلائل ولا شك من المحظوظين ، الإن ألوفا من إخوانهم لم يظفروا مذه النعمة العظيمة .

أما في ألمانيا ، فقد بدأت موجة الاضطهاد الكبرى في شهرى أكتوبر و توفير من عام 197۸ أيضا ، وذلك عندما قرر النازبون طرد البهود نهائيا خارج حدود دولتهم . فكان عا حدث نتيجة لهذا القرار أن شرع النازبون يقبضون على البهود المتحدرين من أصل بولندى المنتشرين في أنحاء الربخ النالث ، وكان أكثرهم لايزال عملابس النوم الحقيفة عند الفيض عليهم وأرغموهم على عبور الحدود البولندية الإلمانية ، سيرا على الاقدام ، ومن وراتهم الجنود النازبون عدافعهم الرشاشة . وقد بلغ عدد هؤلاء المشكوبين . . . ، 10 من بيهم ألفان من الاطفال وفي يوم ٢٩ أكتوبر ١٩٣٨ كان عدد الذين تركوا وشأنهم من غير مأوى أوملبس أو مأكل ، يضربون في الارض الفضاء الواقعة بين حدود المانيا وبولندة عند بلدة زبونستزين أو مأكل ، يضربون في الارض الفضاء الواقعة بين حدود المانيا وبولندة عند بلدة زبونستزين كوا وسبعة آلاف نسبعة .

وقد نشرت جريدة (نيوزكرونيكل) الانجليزية في عددها الصادر في ١٤ نوفير ١٩٣٨ قصة هؤلاء التعداء كما رواها واحد منهم فقالت : وفي الساعة الخامسة من صبيحة يوم الجمعة ٢٨ أكثوبر ١٩٣٨ . أوقظنا مر نومنا وألتي القبض علينا . . ولما كانت السجون تعج بمن فيها من الهود البولنديين فقد أرغمنا مع منات غيرنا على الوقوف والانتظار

في ساحة السجن ينهمر علينا المطرمدرارا . وفي هذا المكانخاطينا أحد زعمًا. جنود الحرس (S.S) وأخرنا بأنه قد تقرر طردنا وإخراجنا من البلاد ، وبأنه سوف بجرى ترحيلنا من المانيا في الساعة السابعة مساء . ولم يسمح لنا بالعودة إلى بيوتنا . وعلى همذا أرغمنا على منادرة ألمانيا عاكان على أجسامنا من ملابس ليس غــــير أما بقيه ملابــنا وكذلك أثاث بيوتنا ، وأموالنا ، فقد اضطررنا إلى تركها جميعا في المانيا ، وصادرها رجال الجستابو . تم عَلَمُنا بِعِد ذلك إلى عربات السكة الحديدية المخصصة لنقل الهاشم، وتذوقنا في هذه الرحلة صنوفًا من العدَّابِ وتحملنًا آلام الوقوف والجوع والرد. ثم قطعنًا المسافه بين الحدود الألمأنية عند(نيويوشن) Neu Beuchen والحدود البولندية سيرا على الأقدام، وهي مسافه تبلغ عشرة كيلو مترات . وكان لجنود النازيون عندما غادرنا الفطار قبل هذا السير المصنى ، يدفعوننا ويسوقوننا أمامهم كالأنعام، ويتهالون علينا بالضرب المعرح، ومحيطون بنامن النمين واليسار حاملين بنادقهم ذات الحراب ، وفي الحلف ، مصوبين مدافعهم الرشاشة نحونا وفي نهاية الأمر وصلتا الى الحدود البو لندية ونحن في حالة إعياء شديد . حتى سقط على الأرض الشيوخ من الرجال ، والعجائز من النساء ، وغيرهن من برح بهن النعب وكذلك الأطفال ، وكان جميع هؤلاء يتركون من غير إسماف أو مساعدة . ولكن الحراس البولنديين لم يسمحوا لنا بالمضي في سبيلنا واجتياز حدود بلادهم وأرغمهذا الحشد وكنا ثمانية آلاف ، منهمبورج ،وترلين وكولون، وإيسن. على المكث في غابة هناك . وفي أثناء ذلك كله ما كان يعني بأمر نا إنسان. فأخذ منا الجوع كل مأخذ . وعضنا البرد القارس بأنيابه ، وسقط منا كثيرونضحية للجوعوالعرد وظللنا على هذه الحال حتى استطمنا أن نجد مكانا في قربة على الحدود مكثنا بها تمانية أيام يحرسناالجنود البولنديون .... وكانت إقامتنا خلال هذه المدة في حظائر الخيول ، وفي أثنين من هذه الحظائر التي ما كانت احداهما نتسع لا كثر من مائة حصان ، اضطر حوالي الثمانية الآف شخص إلى الافامة . يتامون على الفش ويهلمكهم البرد وأخيرا شكلت لجئة لمساعدتنا وتزويدنا بالطعام . فكنا نتناول وجبنين احداهما في الصباح والأخرى في المساء ولم يكن ما نأكله في كل وجبة يزيد على كمرة صغيرة من الحبز وقليل من الحسا. وهي كميــة لم تكن قسد الرمق بمنا أدى إلى انتشار المرض وكان المرضى يعزاون في خيام وينامون على القش . وكان عدد هذه الخيام سبعة ، وبحرى العمل لبناء عشر غيرها بسبب ازدحامهـا وليس هناك أي مستشنى . ويزداد عدد المرضى الذين يشكون من الآم المعدة بسبب رداءة الطعمام وقلة التغذية أما الذين أصيبوا بحمى التيفود فقد بلغوا الماثة . والماء الموجود في معسكرنا لايصلح فلشرب لأنه ملوث . ومع هذا يدفع اليأس الجميع إلى الشرب منه إذ لايو جد سواه ! ه

هذه القصة كنبت بعد مضى أسبوع واحد على وجود هؤلاء المنكوبين في المنطقة الحرام الواقعة بين الحدود البولندية والآلمانية . وقد اضطر حوالى نحسة الآف من هؤلاء النعساء إلى البقاء في ( زبونستزين ) Zbonszyn أكثر من شهرين . يتلقون مساعدة الهيئات الهودية البولندية التي جمعت التبرعات لإعانتهم ونجدتهم في جميع أنحاء العالم .

0 0 0

أما السبب الذي دعا إلى بقاء هؤلاء المنكوبين وأمنالهم من غير مأوى أوملبس أومأكل في المناطق الحرام الوافعة بين حدود دولة الريخ وحدود الدول المجاورة ، فهو أن هؤلاء واللاجتين ، الهود كانوا في الحقيقة لا بجملون ، جوازات ، أو أية أوراق رسمية من حكومة الريخ الثالث تدل على جنسياتهم . ذلك بأن النازيين رفضوا بتانا إعطاء هؤلاء الهود المطرودين المنبوذين أية جوازات أو أوراق رسمية ، كما فعلوا مع خصومهم السياسيين الآخرين الذين اصطروا الى الفراد من الطغيان النازي ، أو أرغمهم النازيون أنفسهم على مضادرة البلاد الأمر الذي أوجد ما ضار يعرف باسم ، مشكلة اللاجتين ،

وذلك أنه كان من المتعذر على الحكومات، نبعا لاحكام القانون، أن تقبل في بلادها الاشخاص الذين ايس لديم جوازات تثبت جنسياتهم ( فعرفوا الذلك باسم الاشخاص الذين لا دولة أو لا وطن لهم ) وكذلك الاشخاص الذين ليس لديم تأشيرات من قنصليات الدول التي يبغون اجتياز حدودها أو الاقامة بأرضها .

وقد أوضح أحد النفاة طرفا من أسباب مشكلة واللاجئين وهذه ، بقوله و ان لعب كرة النفس الذي بتقاذف أفرادا من البشر قد أصبح أمراً مألوفا معروفا في أوربا الوسطى منذ وضعت الحرب العظمى الماضية أوزارها بهد أن عدد صحايا هذه اللعبة في الماضي كان قليلا كان هؤلاء الضحايا كانوا في الحقيقة من الأقراد الذين أمسوا لا دولة لهم إذ فقدوا جنسياتهم من جراء التغيير الذي طرأ على الحريطة السياسية بعد انحلال العراطورية الهابسيرج القديمة أما الآن فقد صار نقاذف أفراد البشر من المسليات الجديدة التي أوجدها إمعان المانها في طره المهود وغير الآربين والحصوم السياسيين دون رحمة أو شفقة وصار حراس الحدود في كل دولة إذا ما أرخى الليل سدوله ينقافسون في الحلاص من أكبر عدد مكن من هؤلاء في كل دولة إذا ما أرخى الليل سدوله ينقافسون في الحلاص من أكبر عدد مكن من هؤلاء الحدود والدخول إلى أرض الدول المجاورة بطريقة لا يقرها عرف أو قانون و بذلك يساعد رجال الشرطة في كل دولة مثل هؤلاء الرجال والنساء والاطفال على خرق قوانين الدولة رجال الشرطة في كل دولة مثل هؤلاء الرجال والنساء والاطفال على خرق قوانين الدولة رجال الشرطة في كل دولة مثل هؤلاء الرجال والنساء والاطفال على خرق قوانين الدولة وبقان الدولة الاخرى بل أنهم ليدفعونهم الى ذلك دفعا فكان جند الحرس (S.S) و رجال الجسنا بو ينقلون وبقالون

كل مساء حوالى الأربعين لاجنا من النسا الألمانية إلى القرى الواقعة على حدود مورافيا مم يأمرونهم بعد إعطائهم بعض نقود تشيكية بالعدو السريع عبر الحدود . فيتلقاهم من الجانب الآخر الحراس النشيك ويرغمونهم على عبور الحدود مرة ثانية إلى بلادهم والعودة من حيث أثوا . أما الذين يستطيعون الإفلات من قبضة هؤلاء الحراس ، فكانوا يعيشون عيش المجر معن في المدن الني يلجأون إليها . لانهم ما كانوا بحرؤون على قيد أسمانهم في سجلات والبوليس م أو كسب قوتهم . بل كانوا في خوف دائم من أن يكشف أمرهم ويرغموا في النهابة على الحضوع الحذه النجر بة القامية مرة أخرى . وكان من أن يكشف أمرهم ويرغموا في النهابة على الحضوع ان صاروا فريسة سهلة في أبدى أصحاب المحال التي ينزلون ما أو أصحاب الاعمال الذين يستخده ونهم ، فيظل هؤلاء بهددونهم بفضح أمرهم ، للبوليس ، حتى يسخروهم في أعمالهم يستخده ونهم ، فيظل هؤلاء بهددونهم بفضح أمرهم ، للبوليس ، حتى يسخره هي أعمالهم عليهم القوائين التي وضعتها حكومات هذه البلاد ضد الاجانب ،

و وقد حدث مثل ذلك أيضا عند الحدود السويسرية ، بل إن حوادث اللاجنين عند هذه الحدود ما لبثت أن زادت زيادة كبيرة إذ أن سويسرة أجازت مؤقتا دخول اللاجنين إلى بلادها بيد أن السلطات الحكومية في ( برن ) ما لبثت هي الآخرى أن غيرت من موقفها آزاءهم فصارت ترفض كما فعلت حكومة ( براج ) \_ التشيكو سلوفاكية \_ قبول اللاجنين إليها وهكذا أخذ جنودها ورجال الشرطة فيها ومن إليهم يبدون نشاطا عظيما في حراسة معابر الجبال وشواطي، خيرة ( كولستانس ) حتى أوصد هذا الباب في وجوه اللاجئين وزادت تبعا ذلك شقاوتهم وتعاستهم . ،

تلك كانت ( هيستربا اليهودية ) في ألمانيا النازية . وظاهر أن هذه الهيستربا باخت ذرونها في كل من المانيا وكذلك النمسا ( بعد احتلالها) في شهرى أكتوبر وتوفير من عام ١٩٣٨ . وفي النواقع إن هذه الموجة القاسية كانت تقترن بحملة واسعة عند المود في المانيا ، فظففت الصحف النازية تذكر الإهابين من جديد بقوانين نور مبرج ، ونشرت (Schwarze Korps) في عددها الصادر في ٣٣ نوفير ١٩٣٨ — وهي محيفة الجستابو والحرس الهنلري المختمار — (\$.8) ، طائفة من القوانين والفرارات التي يقصد بها حرمان المهود من كسب العيش في الماليا . ثم فالت : ، سوف بستنفد المهود مالديهم من رؤوس أموال ، ويقدون في عنداد المجرمين ، فالت وعند بلوغ هذه المرحلة ، فسوف نواجه ضرورة ملحة شديدة ، هي ضرورة إبادة عالم اليهود الإجرابي بالوسائل نفسها التي نقيمها مع الجرمين ، أي بالسيف والذار . وأما النتيجة المنتظرة فهي نهاية الهودية وتحطيمها تحظيها لاقيامة لها من بعده .

ولما كانت ( هستريا اليهودية ) جزءاً منها ( لهستريا الجنس ) ولا يمكن أن تنفصل عنها ، خقد صار من الضرورى إظهار مدى ما باغته هذه الهيستريا الآخيرة في مسألة صون الجنس الآرى وتهيئته للسيطرة العالمية المنتظرة لا من جهة ضمان نقاء الدم الآرى وعدم تلوثه بدم الاجناس الآخرى غير الآرية مثل الهود ، وإنما من جهة لانقل في نظر النازيين خطرا عن سابقتها وهي ضرورة تأسيس المجتمع النازي من أفراد أشداء صحيحي الاجسام ، سليمي العقول ، يصلحون بفضل نقاء دمهم ، وصحة أبدائهم وسلامة عقوطم (؟) للاستئثار بالحكم والسلطان لافي المانيا وحدها بل وفي العالم أجمع .

0 0 4

لم ينورع النازيون عن ارتكاب أشنع الجرائم للنخلص من جميع الافراد الذين قضوا بعدم صلاحيتهم لآن يكونوا أعضاء في المجتمع النازي الذي ينبغي أن يتألف في نظرهم من الافناذ والاسياد فحسب. ولجأوا في تحقيق أغراضهم إلى وسائل ثلاث: هي الفتل، والحتمى والتعقيم. إذ أنه لم يكن هناك مناص من اختيار الصالحين بدنيا وعقليا وخلقيا حتى يفسلوا أطفالا صالحين من تلك النواحي، تقوم على أكتافهم عندما يشبون عن الطوق صرح الدولة الوطنية الاشتراكية الضميمة.

ومع أن النازيين لم يعترفوا صراحة بأنهم يلجأون إلى الفتل حتى يتخلصوا بمن يرون أنهم غير صالحين للعيش في انجتمع الألماني ، فقد أضحى هذا الأمر من الحقائق المعروفة ، ودل للبحث على أن عدد القتلى من مؤلاء المشكوبين بلغ في عامي ١٩٣٩ ، ، ١٩٣٩ مائة ألف شخص اختارهم الزعماء والإخصائيون النازيون ، وتولى رجال الجستابو عملية الإجهاز عليهم من غير استشارة أسراتهم في ذلك ، فلم يعرف أهلوهم من أعرهم شيئا بل كان يصلهم نبأ وفاة مرضاهم استشارة أسراتهم في ذلك ، فلم يعرف أهلوهم من أعرهم شيئا بل كان يصلهم نبأ وفاة مرضاهم

لجأة على غير انتظار . وقد تقدم كيف أن ( جرافيلبك ) . ( هار أيم ) و ( پير نا ) كانت مراكز هذه المجازر البشرية .

وفى أول يتابر ١٩٣٤ صدر قانون يفضى بأن يخصى غير الصالحين . ثم نفذ ( مكتب سياسة الجنس أو العنصرية ) هذا القانون . فبلغ عدد من تم خصيم فى على ١٩٣٥ ، ١٩٣٥ ، ١٩٣٥ ، ١٩٣٥ ، ٢٩٣٥ ، ٢٩٣٥ ، ٢٩٣٥ ، ٢٩٣٥ ، ٢٩٣٩ . وقدر ( المكتب ) للذكر عدد الذين أخصوا عموما منذ صدور هذا الفانون إلى قيام الحرب فى سبتمبر ١٩٣٩ ، بين ١٥٠٠ ، ٢٠٠٠ أى بما يزيد على ٢٠٠٠ شخص فى كل سئة .

و بعد خسة شهور من وصول الهر هذار إلى الحمكم ، صدر قانون استطاع النازيون بفضاء أن يعقده أن يعقده أن يعقد التقانون . و بطلق عام ١٩٣٩ . وأما حدا القانون . و بطلق عام ١٩٣٩ . وأما حدا القانون . و بطلق عام ١٩٣٩ . وأنون منع المصابين بالأمراض الورائية من التناسل ، فقد نصر على ضرورة إجراء جراحة لكل فرد مصاب عرض ورائى . حتى بصبح عاجزا عن أن يكون له أطفال ، على شريطة أن ينبت بطريق الخبرة والتجارب العلمية الطبية أنه من انحتمل جدا أن برث الأطفال الذين يولدون لحدة الشخص قدرا كبيرا من النقص الجثماني والعقلى ، وبلغت هذه الأمراض الورائية تسعة . منها ضعف العقل ، والصرع ، والصمم يالعمى المورائيان ، والعاهات الجثمانية والجنون والإدمان على المسكرات وغيرها . وكان هذا القانون يطبق على الألمان وعلى الأجانب سواء السواء ، فلم يستطع الأخيرون الإفلات من جواحة العقم إلاإذا غادروا الريخ . وأما الألمانيون المصابون بأحد هذه الأمراض ، وكانت من جواحة على عشر سنوات فكانت تجرى لهم هده الجراحة ، ولم يستئن من ذلك سوى الأشخاص الذين كان يخشى على حاتهم من إجراءهذه الجراحة لهم ، هذا فضلاعن الأشخاص الذين كان يخشى على حاتهم من إجراءهذه الجراحة لهم ، هذا فضلاعن الأشخاص الذين كان يخشى على حادي هذه المؤسسات أو المصحات التي توافق علها الدولة ، المؤسوعين تحت الرفابة النامة في إحدى المؤسسات أو المصحات التي توافق علها الدولة ، المؤسوعين تحت الرفابة النامة في إحدى المؤسسات أو المصحات التي توافق علها الدولة ، الورائية الذين كانوابة طون نائوا بغضاون بمحض اختبارهم دخول إحدى هذه المؤسسات حتى لانعقسهم الدولة ، أو المنائق كانوابة طون المختون علمها الدولة ،

وقد أجاز النازيون التعقيم بصفة اختيارية ما دامت الجراحة لاتعرض حياة الراغبين في الجرائها للخطر ، وفي غيرالظروف التي يثبت فها أن الأفراد الذين يرغبون فها ، غير مصابين بعامات أو أمراض يخشى انتقالها بالورائة إلى ذراريهم ، والسبب في هذا القيد أن القانون النازي كان يعتبر الإكثار من النسل واجبا تفرضه الدولة على المواطنين الأصحاب أصحاب العقول والاجسام السليمة ، كاكان يعتبر منع المرضى والمصابين بالعلل الورائية من أن يتناسلوا من أهم وأقدس واجبات الدولة .

ولا شك في أن ( قانون منع المصابين بالأمراض الورائية من التناسل ) كان من أخطر القوانين التي سنما النازيون وأقساها . فن الناحية العلمية ، لم يقطع علماء البيولوچيا برأى في أنواع الأمراض التي عكن انتقالها بالوراثة ؛ كما أنه من المتعذر تقدير مدى ضعف النفكير وإعمال الروية لدى أي إنسان . أو إفامة الدليسل على أن رجلا من الرجال ضعيف العقل قاصر الذهن ، فليل الإدراك . وكل هذه من الحالات التي كان النازيون يطلبون أن يعقم من أجلها أصحابها ولم يجد واضعو هذا القانون وسيلة للتمييز ببن ذوى العقول السليمة وذوى العقول المضطربة سوى الإلتجاء إلى ما يسمونه ( اختبارات الذكاء ) . وهي عبارة عن جموعة من الأسئلة كانت تضعوا الحكومة النازية و تطلب إلى الأفراد الذين تريد لحصهم الإجابة عليها ؛ فإذا استطاعوا ذلك كانوا من أصحاب العقول الراجحة السليمة . أما إذا عجزوا ، كان التعقيم الإجباري من نصيهم . غير أنه كان يحدث في حالات عدة أن ( المرضى ) كانوا يستطيعون الحصول على الإجابات المطلوبة في نظير رشـوة يدفعونها عن طيب خاطر في سبيل التحرر من قسوة هذا القانون . ولما وجد النازيون أن كثيرين من خصومهم الذين أرادوا حرماتهم القدرة على التناسل نكاية مم قد استطاعوا الإفلات من ( اختبارات الذكاء ) ابتكروا و مقاييس ، أخرى تمكنهم من تنفيذ مآرجم . فقيال الهر هنلر إنه يكيني لإثبات حالات طعف العقل وقصور الذهن أن يوسم الفرد بالتفكير المنطحي أو بعدم القدرة على تقليب وجوه الرأى في أمر من الامور ، أو بالانحلال الخلتي ، وهكذا عقم النازيون أكثر من . - . , ٠٠٠ شخص بسبب و ضعف عقولهم ، ، كما أدعوا . كما سيطروا بفضل هــــذا القانون ويفضل التفسيرات والاختبارات التي أعدرها على حياة تمانين مليونا من الانفس في دولة الريخ الثالث .

ولم يقشع الثازيون بإجراء عمليات التعقيم والخصى الاشخاص الذين يتطبق عليهم القانون بل اتخذوا من وجود هذا القانون ذريعة لإلقاء الرعب والفزع في قلوب أو لئك المواطنين الذين اعتبرهم السادة الثازيون أعداء للنظام القائم ، فكان النعقيم والخصى إلى جانب القتل ، والعزل في مصحات الاعتقال من وسائل بسط نفوذهم وسلطانهم على ألمانيا .

ومع هذا كارف النازيون يبردون ما يفعلون بأنهم إنما يريدون أن ينشئوا مجتمعا من السادة الصالحين لمارحة شنون الحكم في العالم فهم من أجل (نشاء هده الطبقة ( النبيلة ) لا يترددون في انباع كل ما يرو به ضروريا للمحافظة على نقاء الدم وخلوص الجنس الآدى من الشوائب، وللتأكد من أن الصالحين جنمانيا وعقلبا وخلقيا هم وحددهم أسحاب الحق في

أن يتناسلوا . وكان ذلك أهم ما دعا النازيين إلى إصدار ماسيق الحسديث عنه من القوانين المتعلقة بالزراج .

وتما يدل على أن النازيين كانوا يريدون من سن هذه القوانينالصارمة أن يوجدوالمجتمعا من الرجال الافداذ المتعصبين للمبادى. النازية ولتعاليمالزعيم ، والذين لايعرفون غير الدولة الوطنية الاشتراكية الصميمة وطنا لامحجمون عن أن يفتدوه بالمهج والأرواح ، أن الزعماء الثاذيين حرصوا دائمًا على أن يختاروا جماعة الحرس المختارة (S.S) الذين اصطفاه الهر هتلر وانتقىمتهم حرامه الخصوصيين الذين يسهرون على حيانه من بين الذين نشأوا نشأة نازية صحيحة وثبت نقاء جنسهم الآرى وصلاحيتهم العقلية والخلقيــــة حسب مقاييس الحزب ، ولزيادة التأكد من أن طبقة النبلا. الجديدة من جنود الحرس، سوف تظل دائمًا بمنأىعن أر يلوثها بطريق المصادفة أو الخطأ امتزاج دم الاجناس الاخرى بدم أعضائها الآرى النقي . أو انتقال أحد الأمراض المعدية إلى أفرادها وذرياتهم ، لم يقنع النازيون بالقوانين الفائمة المعمول بها في هذا الشأن، بل أصدروا أوامر وتعلمات عاصة طلبوا إلى جنود الحرس (8.5) الحضوع لها والعمل بهما ، فاصدر ( هنريك هيمار ) في آخر ديسمبر ١٩٣١ أمرا جاء فيه : (أولا) رجل الحرس (S.S) بحرى اختياره بدقة من بن الألمان الذين يتحدرون من أصل آرى محميم ، ( أأنيا ) وعملاً عما تتطلبه أغراض الوطنيمة الاشتراكية . وبناء على ماهو معروف من أن مستقبل الشعب الألماق ( الجسرماني ) يتوقف على بفاء الدم الذي بجري في عروق هـذا الشعب نقياً . تقرر أن نعد نصرمحات خاصة لزواج جنـد الحرس ابتداء من أول بشاير ١٩٣٣ ، ﴿ ثَالِثًا ﴾ الفرض من هذا إنشاء أسرات جرمانيـة محترمة من الجنس الآرى ، وبقاء هذه الأسرات ، ﴿ رَابِمَا ﴾ تعطى أو تمنع تصريحات الزواج هــذه بنا. على اعتبارات متعلقة بنقاء الجنس وسلامة الصحة الموروثة فحسب ( خامسا )كل فرد من أفراد الحُرس (S.S) يريد الزاج عليه أن يحصل على ترخيص من زعيم هذه الجماعة هنريك هيملر . ( سادسا ) جميع من يتزوجون على الرغم من رفض الترخيص لهم بذلك يطردون من جنود الحرس . وفي المواد ( السابعة والثامنة والتاسعة ) طلب هيمار من الواغبين في الزواج أرب بقدموا جميع الوثائق الثي نثبت خلوص آريتهم وآرية الزوجات اللواتى بقع عليهن اختيارهم حتى تستطيع الهيئة المكلفة بفحص هذه المسألة أن تهي. وشجرة الأسرة، كاملة لفرق الحرس وأن تحتفظ بها ضمن أوراقها ووثائقها . وفي المادة العاشرة والآخيرة . اختترهبملر هذا الأمر يقوله : , إن جنود الحرس (S.S) يعرفون دون ربب أننا خطونا بفضل صدور هذا الأمر خطوة لها أهميتها . وكل-خرية أوتحقير أو سوء فهم لايؤ تر فينا . فإنما المستقبل لنا وحدناً!.

ولماكان جنود الحرس من الذين سبق لهم اجتباز اختبارات الحزب الثازي المنوعة قبل أنضها مهم إلى هذه الجماعة المصطفاة ، فإن جميع المتاعب الناشئة عن تطبيق هذا الأمر كانت في الحقيقة من نصيب المرأة التي تحدثها النفس بالزواج من أحد هؤلاء النبلا. الجدد ، فكان عليها قبل كل شيء أن تكتب الى عدد من الأبروشيات حتى تستخرج من سجلانها شهادات المبلاد وونائن الزواج الخاصة بأجدادها إلى الجد الثالث على الأقل ولم بكن استخراج هذه الشهادات والوثائق من الامور السهلة الهيئة . بل كان يتطلب جهدا عظمًا من السيدة إذ كثيراً ما كانت نضطر الى السفر والانتقال من مكان إلى آخر باحثة منقبة ، تقابل طائفة من الموظفين وتتحدث الى رجال الدين المكلفين محفظ هذه . السجلات . . النَّينة . في الأبر وشيات المختلفة ومن بدري لعلما لانظفر بعد هذا الجهد المضنى بطائل، لضباع هذه الشهادات والو تاثق القديمة تنبجة أهمال المكلفين محفظها في معض الأحيان ، وبعد وصول النازيين إلى الحسكم وصدور قوانين الزواج الصارمة ، تعددت حوادث السطو على الأبروشيات اسرقة سجلات المواليد والوفيات وعقود الزواج ، رغبة في (تزوير) شهادات رواً أنَّق مكن بيعها في (السوق السودام) التي أوجدتها قوانين الزواج النازية لمن يبغون|ثبات أن الدم الآري النبخ بجري في عروقهم وعروق أجدادهم من أزمنة قديمة ، حتى تناح لهم فرصة الزواج أو الالتحاق بإحدىالوظائف الحكومية الهامة أو الإنخراط في سلك الحزب النازي العنبد . أو الانضيام إلى طو اتف الحرس الأسود (S.S) والتمتع بالمزايا التي أضحت من تصيب عؤلاء , النيلاء ، الجدد في المانيا النازية . فاذا استطاعت السيدة بعد هـذه المناعب الاولى الحصول على الشهادات والوثائق التي تريدها من الأبروشبات المختلفة ، وقيلت السلطات النازية هذه الأمراق وقطمت بأنها صحيحة ، وجب علمها بعد ذلك أن تعرض نفسها لفحص طي دقيق تقوم به وزارة الصحة حتى تحصل على , شهادة الصحة ، التي لا غني عنها بتاتا من أجل إجازة الزواج والموافقة عليه . وقد يظن القاري. أن هذا الفحص طي بالمعني المعروف ، ولكن الذي يحدث خلاف ذلك . إذ يكن أن تقتمع السلطات النازبة بأن السيدة من مؤيدات ، الزعم ، والنظام القائم ، فتعطم الشهادة الطبية المطلوبة مادامت ذات شعر أشقر ، وجمجمة طوبلة وعيتين زرقاوين ولها غير ذلك من الخصائص الجثمانية التي تمز في نظر النازيين الجنس الآرى من الاجتاس الآخرى . وعا ينبغي ذكره أر\_ هذا الفحص الطبي قد أغفل إغفالا تاما في أثناء الحرب. فصار طالبو الزواج يحصلون على الشهادات الصحية بعد فحص سجلات الصحة العمومية . بينها يعني الجنود وغيرهم ممن يؤدون خدمات وطنية عائلة لمما يؤديه الجنود من الفحص الطبي إعفاء تاما .

فإذا استطاعت السيدة إرضاء السلطات الثازية والحصول على . شجرة الأسرة ، المطلوبة

أو , جواز الآربة ، . ثم على الشهادة الصحية . أمكنها أن تقدم طلبا للدولة حتى تحصل على ، قرض الزواج ، ذلك بأن الدولة الثازية أخذت على عاتقها منذ دانت السلطة الهتاريين في دولة الريخ الثالث . إعطاء الزوجين مما قرضا يصل أحيانا إلى الآلف من الريخماركات أو الخنسين جنبها انجلزيا . وعند بد، العمل مذا النظام منذ أول يونيه ١٩٣٣ كثر الإقبال على الزواج حتى اعتبر النازيون هذا التنظيم نجاحا عظها لهم . وعلى هذا لم يكن الخرض الأول من (قروض الزواج ) سوى ممالجة أزمة البطالة المنتشرة في تلك الآونة بطريق غير مباشر . إذ كان من شروط الحصول على (قروض الزواج ) أن تكف السيدة المزمعة على الزواج عن مزاولة عمل من أعمال كسب العيش في الدولة . فتفسح بخروجها من مبدان العمل مكانا لأحد الرجال العاطلين . أما ما أحدثه هذا التنظيم من آثار فيحسن إرجاء الكلام فيه حتى يبحث مركز المرأة في ألمانيا في ظل النظام النازي الجديد .

فإذا استطاعت السبدة النسلح و بحواز الآرية . . و والشهادة الصحية ، . و و وثيقة ( قروض الزواج ) فإن عليها إذا أصرت بعد ذلك كله على الزواج من خطيبها جندى الحرس الآسود ( S.S ) أن تنتحق بمدرسة أعدت خصيصا والعرائس و Brinteschule ، وهي مدارس انتشرت في ألمانيا وأرغم النازيون والعرائس وعلى الالتحاق بها حتى بتلفين التعليم الذي كان بعده النازيون ضرور با لمكل امرأة تريد الزواج من أحد جنود الحرس والانتشام بفضل هذا الزواج إلى زمرة والنبلاء والذبن تتألف منهم أرق الطبقات وأعلاها في المجتمع النازي .

0 0 0

ولكن لماذا كان على المرأة وحدها أن تتحمل كل هذه المثاعب؟ بعض السبب في هذا أن جنود الحرس الآسود ( S.S ) رجال سبق اختيارهم واطمأن الزعماء إلى أنهم بتمنعون بحميع ميزات و البطل الآرى ، . ولكن السبب الآكم هو طبيعة المركز الذي كانت تحلله المرأة في المجتمع النازى الحجديد . ويوضح نظره النازيين إلى المرأة ومقدار ما يحملونه لها من احترام أو تحقير ، أقوال زعمائهم وكتابهم ، وكذلك تصرفاتهم وتشريعاتهم منذ وصولهم إلى الحكم . فقد حرص النازيون من مبدأ الآمر على إبراز حقيقة لها أهميتها : هي أن اللمولة الى يعتزمون إنشامها ( دولة رجال ) لا تكن أن تجد المرأة في وظائفها المدنية والسياسية مكانا المراحل عن من أية حقوق سياسية ، وبخاصة حق التصويت الحرمان كله في ( دولة الرجل ) هذه من أية حقوق سياسية ، وبخاصة حق التصويت الحرمان كله في ( دولة الرجل ) هذه من أية حقوق سياسية ، وبخاصة حق التصويت في الانتخارات .

لذلك كتب أحـد النازيين عقب وصول حزبه إلى الحـكم يقول : سوف تعيش المرأة الألمانية منذ الآن في دولة يشيدها ويقودها الرجل ، أي في دولة غير برلمانية ، دولة محافظة لن يكون للمرأة فيهما خلال المدة الطويلة التالية أي نفوذ مباشر ، كما كان الحال فيما مضي . وفي كناب ( أسطورة القرن العشرين ) . كتب فيلسوف النازية ( الفرد روز نعرج ) : . لقد كان دائمًا من رأى أتحاب التفكير العميق أن الرجل متفوق على المرأة في ميادين البحث العلمي والاختراع والكشف. وفي جميع الأعمال التي تدعو إلى الابشكار ، أما المرأة فوظيفتها مقصورة على صون الدم وتخليد الجنس ( أي التناسل ) . . إلى أن قال : . وفي أوقات المحن العصيبة ، بظهر إلى عالم الوجود كل من الرجل المخنث والمرأة ، المحررة ، وكلاهما دليـــــــل الانحلال السياسي والثقافي . وعلى الرغم من جميع الحريات الممنوحة للمرأة ، فإر... قول الفيلسوف اليوناني أرسطو لايزال صحيحا وهو : إن عجز المرأة هو الذي بجمل منها المرأة التي نعرفها ؟ . وعلى ذلك . كان منح المرأة نفوذا دائمًا في أعمال الدولة من علامات انحلال العصر التي لا ممكن أن يخطئها أحـد . وآية ذلك ــ في نظر روزنعرج ـــ , هذا الهيوط الشنيع الذي نلحظه في مستوى الثقافة الأمريكية نتيجة لتمتع المرأة عركز له خطره في المجتمع الأمريكي . . بل إن ( دوزنبرج ) لا يتردد في الاعتقاد بأنه لو كان أمر الدفاع وتصريف شئون السياسة متروكا بأيدى النساء . لكان مصير أمريكا الصياع والفناء منذ مدة طوبلة وفي عام ١٩٣٤ تحدث الهر هتار إلى ( مؤتمر النساء ) عند انعقاد الحزب النازي فقال : , لقد حرصنا نحن الوطنيين الاشتراكيين منذ عهد طويل على أن تمنح النساء من الندخل في شنون الحياة السياسية التي لاتعتبهن إذ أن هذا التدخل عار وأي عار ، .

ومع عدا ، فقد حرص النازيون على ألا يظهروا عظهر المحقوبين الشأن المرأة ؛ ومن الحقائق المعروفة أن الساء في ألمانيا كن من أكبر المشجعين للجزب الوطني الاشتراكي عند فشأته ، ومن أكبر المؤيدين للزعيم هنلر وأنصاره في جميع الانتخابات التي أوصلته في النهاية للى منصب المستشاوية ، اعترف الهر هنلر نفسه جده الحقيقة ، فقال إنه لابسسمه سوى الاعتراف عا كان لجالد النساء وشدة احتمالهن للمصاعب ، وإخلاصهن للحركة النازية من أثر كبير في نجاحها ، فلولا عذا الجلد وذباك الإخلاص من جانب المرأة الالمسائية لمما استطاع أن يقود الحزب إلى النصر في النهاية ، ولذلك لم يشأ الزخاء النازيون في البيداية إغضاب المرأة من الحياة المسامة ليس المقصود منه التخلص منها أو الاستغناء عن خدماتها ، وإنما أرجاعها إلى الحياة الأصيلة الشريفة حياة الاسرة والمنزل .

غير أن أفوال ( جوبلز ) وأمثاله ماكانت لتغير شيئًا من نصيب المرأة التي انحط مركزها في المجتمع الهتاري حتى صارت هدفا الكل الاهانات التي شاء متطرفو النازيين أن يوجهوها اللها . وكانت السيدات , الآربات , التي نشأ بينهن و بين البسود غير الآربين مودة وصداقة أكثر عرضة للنحقير والاهانة من غيرهن ؛ وتحملن عدَّامًا أليها على أيدى الشبان الهناريين في كل ظرف ومثاسبة ، من ذلك ما حدث في ( نور معرج ) في يوم من أيام شهر أغسطس عام ١٩٣٢ اعتدما قبض شاب من جند الهجوم ( ٥٨٨ ) على فناة آرية تبلغ الناسعة عشر ربيعا كانت تممير في صحبة شاب مهودي ، فانتزعها قسرا إلى مكان فريب حيث قص شعرها وحلق رأسها وعلق حول عنقها إعلانا كتب عابه : , الله أسلمت نفسي إلى رجل جودي ! , ولم يكن هدا كل ماحدث للبائسة ، إذ اجتمع من جولها زعائف النازيين و أرغموها على السير في الشوارع والتنقل من مقهى إلى آخر ، وفي كل من هذه المقاهي أرغموها على أن نقف فوق منصة عالية وأنهالوا عليها بأفحش ألعاظ الشتم والسباب إأما الفتاة المسكينة فسرعان ما فقدت عقلها عقب هذا الحادث المؤلم، وأودعت مستشنى للأمراض العقلية ولا يدوى أحد عاحدت لها بعد ذلك وإذا كان هذا نصيب المرآة الآرية ، فإن نصيب المرأة المهودية على أيدى الهتلريين كان ألحد وأنكى. فالهودياتكن. المنبوذات، في انجتمع النازي الجديد. ومن المعروف أن النازيين بعد سقوط النمسا أرغموا السيدات البهوديات في مدينة فينا على تنظيف ( مراحيتس ) الرجال و نقل القاذورات بأيديهن ا

وكدالك يتبين مبلغ امتهان المرأة من الأساليب التي كان يتبعها الهتلويون في معاملة النساء عامة في المجتمع الآلماني . فبينا كانوا يطلبون إلى زوجاتهم البقاء في بيوتهن لإدارة شنون الاسرة ويحتفونهن على عدم التزين واستخدام المساحيق وما البها بحجة أن المرأة النوردية لبست في حاجة إلى مثل هذه الوسائل المنافية للحشمة والتي تلجأ اليها غير الآريات والونجيات ومن في عدادهن الاصطباد الرجال والحرائهم . كانوا مرس تاحية أخرى ، ماعتبارهم أصاب السيادة والتفوذ في دولة الرجل الجديدة بسيرون مع غير زوجاتهم سيرة معوجة . فيقبلون على معاشرة والتنفوذ في دولة الرجل الجديدة بسيرون مع غير زوجاتهم سيرة معوجة . فيقبلون على معاشرة الشقراوات الجميلات عارج نطاق الووجيمة ، ويطلبون إلى خليلاتهم الامتهام بكل مايزيدهن ماهالا ويكثرون من إعدائهن الورود والزهور ، ويقرعون معهن كؤوس الشراب مترعة حتى التقوين ، عدا الشقرارات ، والزهور والوياحين ، والشمها نيا، ومعاطف القروالتين والجنبرى !ه

 الثازيون من أنجع الوسائل لمسرعة الحمل وولادة الاطفال الاصحاء \_ ونشأ بعضها الآخر من طبيعة تنظيم الحزب الثازى نفسه ، وكذلك تنظيم الدولة التي شاء الزعماء أن تنكون دولة من الرجال ، والرجال وحدهم وقد نجم عن تضافر هذه العوامل انتشار مرض الاختلاط الجنسي الشاذ بين هؤلاء الرجال أنفسهم ،

وهذا المرض الاجتماعي الوبيل . يرجع في الحقيقة إلى أصول تاريخيــة والقافية قديمة . يمكن إدراكها إذا عرف شيء عن تاريخ الأمة الألمانية خلال حرب التحرير من السيطرة النابليونية وكذلك عندما ظهرت وغيتها في النحرر من سلطان الأسراطورية النمساوية القدعة في القرن الناسع عشر فقد لجأت في سبيل نحقيق أغراضها ومآرمها إلى تأليف الجمعيات السياسية من أبناء الجامعات الآلمانية وغيرها أمثال ( البورشنشافت ) ( Burschenschaft ) وجماعات الطلبة، ( ستودنتشافت ) ( Studentenschaft ) ، وكذلك جماعات . شباب ألمانيا الحرة ، ( فرايدوتش يوجند ) ( Ereideutsche Jugend ) . التي تألفت في عام ١٩١٣ من الشبان الذين أرادوا الاحتفال بذكرى مرور مائة عام على معركة ( ليسنزج ) حيث انهزم نابليون بونارت في أكتوبر ١٨١٣ . وكانت كل من هذه الجماعات تقوم على أساس إمناء الفرد في شخص الحزب أو الجمية وإفتاء الحزب أو الجمية في شخص الزعيم، وكان يربط بين الأعضاء من ناحية و بينهم و بين الرعيم من ناحية أخرى رباط الدم على غرار ماكان محدث بين القبائل والعشائر الجرمانية القديمة . كا أن مؤسسي هذه الجماعات اعتقدوا بضرورة عزل أعضائها الصبان ــ ومنعهم مي مخالطة النساء ، بدعوى أن هذه المخالطة تصرف الاعضاء عن تكريس أنفسهم لحدمة القطية التي نصبوا أغسهم لحدمتها . ولذلك ألشأوا لاعضاء هذه الجمعات متديات خاصة ، ورسموا لهم نوع الحياة التي بحب أن يعيشوها في معسكراتهم ، وكان منالسهل أن ينشأ مرض الاختلاط الجنسي الشاذ بين هذه الجاعات البعيدة عن اللماء . شأن كل جماعة تعيش في عزلة جنسية .

وقد نقدم الكلام عن تأسيس الحوب النازى وشرح نظرية ( الزعامة ) المسؤولة وبيان ما كانت تنطلبه تلك الزعامة من ضرورة إفناء الفرد فى شخص الزعم ؛ كا نفدم الكلام عن رغبة الرعماء النازيين فى أن يؤلفوا من شبان حزبهم طبقة جديدة من النبلاء فى ألمانيا ، فعزلوهم عن غيرهم ، كما قيدوا زواج أعضاء الحزب وجماعة الحرس الاسود على وجه الخصوص بتلك القواعد الصارمة التى سبق ذكرها ، وبتضح من هذا كله أن النازيين أنشأوا حزبهم على القواعد والمبادى، ذاتها التى عملت بها الاحزاب والجاعات القدعة ، مثل ( البورشنشافت ) وغيرها ، وقد انتشرت العلاقات الجنسية الشاذة بين أعضاء الحزب النازى انتشارا مربما من مبدأ الامر

حى صار زعماء الحزب لايجدون غضاضة فى أن يعرف الناس عليم هذه الصفات المرذولة ، بل إنهم كانوا يفخرون بها . وما يزال جادث ( إرنست روم ) وإخوانه من ضحايا , حمام الدم ، المشهور فى ميوخ فى يونيه ١٩٣٤ ماثلا للاذهان .

وزيادة على ذلك ، فإن هذه الرذيلة الجنسية الشاذة لم يكن لها سند تاريخي فحسب ، بل كانت ترجع كذلك إلى أصل ثقافي . فقد استطاع أحد كيار الكتاب والمؤرخين (أو توزاديك) Oto Zarek أن ينشر في عام ١٩٤٣ بحثا قيا عن تاريخ الثقافة الجرمانية من أدب وشعر وموسيق وتصوير وفلسفة واجتماع وكان من التنائج الى النهى إلها من جميع هذه البحوث ، أن (الروح) الجرمانية روح عزدوجة تحلق بالألمان في سماء الإنسانية والمجد من ناحية ، وتهبط بهم إلى حضيض الحيوانية واستمراء البطني والقسوة من ناحية أخرى في الوقت نفسه . وكان من بين ما تناوله هذا الكانب المؤرخ مسألة وجود هذا المرض في الوقت نفسه . وكان من بين ما تناوله هذا الكانب المؤرخ مسألة وجود هذا المرض الجنسي الشاذ وانتشاره بين الجماعات والأحراب الألمانية السياسية وغيرها من القديم ؛ و بين الحزب النازي نفسه . وقد أسفرت بحوته في هذا الموضوع عن نشر حقيقة ظلت الدعاية الحزب النازي نفسه . وقد أسفرت بحوته في هذا الموضوع عن نشر حقيقة ظلت الدعاية وعم الحزب النازي ، وزعم دولة الربح الثالث ، كان من أشد الناس انضاسا في هذه الرذيلة وعم الحزب النازي ، كن من أشد الناس انضاسا في هذه الرذيلة فقد ذكر ( زاريك ) في كذابه (الثقافة الجرمانية ) German Kultur صفحة ١٨٥٤ ما ترجمته:

«كان ( روم ) الرجل الذي نجح نجاحا عظها في تنظيم خلايا الحزب النازى الجديد فجمع أعضاء الحزب من بين أفراد ( حركة الشباب الآلماني) الذين كانوا أكثر قبولا من غيرهم الإنضام إلى حربه. وقد ثبين أن ما قاله ( بلوهر ) Blüher ، قول صادق ، وهو أن الحركة النازية ما كان يمكن أن تنجح لو أن هنل لم يضع نفسه على رأسها ، و فان كل شيء بنوقف على الشخصية ، وهذا أمر مسلم به ، ولكن شخصية هنل لم تكن تنلام تماما مع ما كان يطلمه ( بلوهر ) فقيها بين عابي ١٩٢٠ ، ١٩٢١ قبل حركة الانقلاب والنورة الفاشلة المان يطلمه و بلوهر ) فقيها بين عابي ١٩٢٠ ، ١٩٢١ قبل حركة الانقلاب والنورة الفاشلة النهاسة في هذه الرذيلة ، ومحبط هذا النشاط بسياج من الكتهان عندما أدرك أنه سوف يحتل انفاسه في هذه الرذيلة الشاخة مكانا ملحوظا في أعين الجاهير ، بل إن يقطئه سرعان ماجعلته محمل على هذه الرذيلة الشاخة في خطبه العامة ، ولو أنه كان يعرف حق المعرفة أن أخص أنباعه المقربين إليه كانوا من في خطبه العامة ، ولو أنه كان يعرف حق المعرفة أن أخص أنباعه المقربين إليه كانوا من المنخد من في حاة هذه الرذيلة .

وهتار نفسه هو الذي جعل من (إرنست) صاحب الشهرة السيئة من هذه الناحية في مجتمعات ولين، وتيسا لجند الحرس الاسود ( SS ) في سيلزياً. وقد ظل (إرنست) يحتل

هذا المكان الرفيع حتى قضى عليه فيمن قتلوا من زملاء (روم) في حادث ميونخ. وهتلر نقسه هو الذي اختار (بالدور فون شيراش) Raidor von Schirach ازعامة شباب الريخ Reisch Jugend führer ، فلم تنقض فترة قصيرة حتى أطلق عليه أحد المتندرين في براين المم ( مفت شباب الريخ ) Reisch Jugen verführer ( ومعنى verführer بالعربية المضلل أو الرجل الذي يحمل سواه على ساوك سبيل الفواية ) . وهتار نفسه هو الدي نصب الدكتور ( فونك من الذين كانوا نصب الدكتور ( فونك من الذين كانوا يقرده ون كل ساء على مواخير الاختلاط الجنسي الثناذ وهتار همه هو الذي منح مركزا عالميا في وزارة المالية الصديقة ( ارضت والذي ) من محترفي الملاكة ومدر به القدم في المباحة .

ولكن أع من ذلك تلك المشافصة التي روجا ويؤكد صدقها أحد أقرياء وزير نازى مشهور ، وهي تلقى حورة على حياة هتار الشاذة . فقد اعترف هذا الشاهد بأن (بالدورفون شيراش) كان الشخص المكلف باختيار ضعايا الزعم ، أما هؤلاء الضحابا فكانوا بعد افتراس الزعم العظيم خموفسوته الشاذة معهم . يقتلون في النو والساعة تخلصا منهم حتى لا يذيع شيء من أمر هذه الملكسي وعندتذ و مل زعم شياب الربخ خطاب تعزية لوالدى الصحية النائس يخرهها فيه بأن فناهما أصيب بحادث أودى محبانه في أثناء خروجه في رحلة السير على الاقدام مع زملائه .

ويختم (آوتو داريك) هذا الحديث بقوله ، و إن هذه الفصة لتنفق الانفاق كاه مع نظام التربية الآلمان ، وطفوس راط الدم الآخوى الحقية ، وهي في الحقيقة النتيجة المنطقبة لعملية بدأت في الواقع قبل تأسيس دولة الريخ الثالث على أيدى هنل بحواني المائة عام ! ، ولعالي أكر دابل على انتشار هذه الرذبلة ما أذاعته جريدة الحرس الآسود (S.S) والبوليس الرحية للماء المساء Das Schwarzekorps من أن عدد المصابين جذا الداء الويل والملتحقين بمختلف الآندية المخصصة لإتيان هذه الفاحشة في انحاء الربخ ، بلغوا الملبونين عند وصول النازبين إلى الحكم ، وهذا بطبيعة الحال عدا أو لتك الذين كانوا لا ينتمون إلى هيئة من الهيئات التي أحصيت .

وفى استطاعة الفاري. أن يتصور ما تكون عليه حال المرأة فى مجتمع تنتشر بين شبابه ورجاله وزعمائه رذيلة الاختلاط الجنسي الشاذ هذا الانتشار المروع ا

على أن المصائب التي نزلت بالمرأة الآلمانية لم يكن مصدرها جميعا انتشار هذا المرض فهناك ناحية ايجابية أبضا في التنظيم والنشريع النازي سبب للمرأة الآلمانية آلاما لا تحصي ، و ألحقت جما المذلة والمهانة . مثال ذلك ما فعله النازيون إذ حرموا النساء في دولة الربيح الثالث حياشرة حقوقهن السياسية .

فن الحقائق المعروفة أن عدد النائبات في مجلس الرنحستاج المنحل في ٣١ يولية عام١٩٢٧ كان يبلغ الفائية والثلاثين أمرأة . نقص إلىخس واللاثين في توقيرهم إلى تلاثين في انتخابات مارس ١٩٣٣ ، ثم اختتي النساء من الرمخستاج نبائبًا منذ استأثر النازيون بالسلطان المطلق في الدولة . وزيادة على ذلك فقد أصدرت الحكومة العروسيانية في ٣٧ أعربل ١٩٣١ أمرا يقضى بطرد جميع المنزوجات اللوائر تستطيع أسراس إعالتهن من الوظائف . وظلت الحكومة النازية تتذرع بشتى الوسائل لإنقاص عدد الموظفات إلى أقل عدد مكن ، وطرد النازيون فيمن طردوا عددًا كبراً من المعلمات عدارش البنات واستبدلوا بهن الرجال . وبذلك نقص عدد المدرسات عدارس البثات المالية في عام ١٣٥ لي (١٤٩٤١) يمد أن كان قبل استلام النازيين لأزلمة لحبكم ( ١١٥٧٠ ) . وفي السنة الدرانسية ١٩٣٥ – ١٩٣٦ بلغ عدد من يقومون بالتدريس في المعاهد العالية ( ٨٨٨ ده ) كان عدد النساء بينهم ( ٢١ ) لم يعطين إلى جانب ذلك مناضب ثابتة أو مراكز مستقرة . ومع أن عدد المثنتغلات بالاعمال الاجتماعية الصرفة . ظل على ما هو عليه تفريبًا مع ازديَّاد عدد الطبيبات فقد استأثر الرجال بالمراكز المسئولة . وقد عدد الدكتور ( جيرهارد واحمد )-Gertiard Wagner وهو رئيس الأطباء النازيين في ذلك الحين ، في اجتماع عقد في برلين في ديسمبر ١٩٣٤: وبانهم \_ أي النازيين \_ سوف يقضون على كل تربية عالية للنساء ١ ، إذ فيد النازيون تعليم المرأة العالى بقيود صارمة . فاصدروا في ٢٣ أبريل ١٩٣٣ قانو ال قضى بانقاص عدد الطلبة في الجامعات الألمانية إلى . . . و ١٢٠ طالب ، على أن تبلغ نسبة عدد الطالبات. ١ / من هذا المجموع ، أي . . . و ١٢ ما لبة . فإذا عرف أن عدد الطالبات في الجامعات الألمانية في آخر سنة مدرسية سبقت وصول النازيين إلى الحسكم. بلغ (٢١٥٨٩٩) أي ١٩٠٢ / من بحموع المشحفين بالجامعات ، لنبين أن عدد الطالبات اللواتي أراد النازيون إخراجهن من الجامعات وحرمانهن الدراسة العالمية لم بكن يقل عن (٠٠٠و٠١) فناة . ومع أن السلطات النازية لم تلبث أن ألفت هذا الفائون في ٩ فرابر ١٩٣٥، فان العتاة الألمانية الراغبة في إتمام دراستها العالية كانت نجد مشقة عظيمة في تحقيق هذه الرغبة.

ولكن إذا حرست المزأة التعليم العالى ، والفرصة التي تحكيباً من مزاولة المهنة التي يقع عليها اختيارها كالطب أو التدريس أو الحدمة الاجتماعية . شاذا باترى كان بريد النازيون أن يكون عملها ؟ لم يستطع النازيون الإدلاء برأى صريح حاسم في هذه المسألة ، ولو أنهم قالوا أن الحدمة المنزلية . هي ميدان المرأة الطبيعي الذي يتلامم مع أنونتها . إذ في وسعها أن تعمل

كمعرضة أو كمربية للأطف ل أو مديرة منزل أو خادمة . وكان من رأمهم قبل اشتداد أزمة الابدى العاملة خلال سنوات الحرب أن العمل في المصانع أو المكاتب لايتلامم مع أنوئة المرأة . بلينيغي أن يكون من لصيب الرجل وحده ؛ والظاهر أنهم كانوا يريدون تفريج أزمة البطالة التي واجهت الثازيين في بداية عهدهم . لذلك بذل النازيون جهداً عظيمة لإخراج النساء من مبدان العمل و لكنها كانت جموداً فأشلة . إذ دلت الإحصائيات الحكومية على أن عدد اللهاء العاملات قد ارتفع من ٢٧٣,٤٨٧ ؛ في يناير ١٩٣٣ إلى ٢٢٥,٥٧٣ ه في عام ١٩٢٦ أى دِيادة ( ١٠٠٥,٠٨٦ ) إمرأة - وسر هذا الفشل أن الرجمل المتزوج ظل تحت الحكم النازي عاجزًا عن زيادة كسبه بدرجة تمكنه من الالفاق على أسرته بـ أضف إلى هذا أن الثاريين لم يستطبعوا تحقيق الوعود التي أسرفوا في بذلها للنسا. الألمانيات عند بداية حكمهم : ومنها إعداد ، البيوت ، ذات الطراز الحديث التي ينبغي أن تكون من نصيب كل أسرة ألمانية في دولة الرنخ الجديدة , فقد وجد النازمون أن تشهيد هذه البيوت وتهيئتها السكني من الأمور المستعصية في وقت كان الزعماء بوجهون فيه نشاط الآمة الألما نيه نحو الاستعداد للحربالملتظرة بل لفدكان هذا الاستعداد نفسه من الاسباب التي أدت إلى فشل النازيين في اخراج المرأة من ميادين العمل المختلفة . فإن الحكومة الثارية سرعان ماجعلت نشاطها مقصورا على إنتاج عتاد الحرب . حتى ظهرت الحاجة الملحة إلى الايدى العاملة وإلى استخدام النساء في نو احي الاقتصاد الأهلي المتعددة . بل إن الثاريين سرعان ماعمدوا إلى إرغام عدد من النساء على ترك العمل في الحوانيت والمكاتب وهو مايلاتم أنوثتهن ، للعمل في المصنع والحقل . وقد حدث هذا حتى قبل نشوب الحرب تمدة طويلة . ثم لم تلبث أن عظمت الحاجة إلى خدمات النساء في مختلف الأعمال الإنتاجية بعد قبـام الحرب وإخفاق النازبين في جعلما حربا خاطفة ، تكفل لهم النصر السريع.

ذلك بأن الحرب أوجلت النازيين أمام مشاكل كثيرة بكان بعشها متعلقا بضرورة استخدام جميع الوسائل التي من شأنها زيادة الإنتاج الحربي ، ومن أهم هذه الوسائل : الآيدي العاملة ، وكان البعض الآخر متعلقا بضرورة الإكثار من عدد المقاتلين الذين يرسلون تباعا إلى مياديي الفتال من جهة ، وإلى البلدان التي غزاها الآلمان وخضعت لحكهم من جهة أخرى ، وقد أحدث وجود هذه المشكلات تقبيرا ملحوظا في مركز المرأة وفي الحيااة بصفة عامة ي داخل ألمانيا .

فأما عن الآثر الآول \_ فقد مر بنا كيف كان عدد النـــاء العاملات أخذا في الزيادة بدرجة كبيرة ؛ عا يدل على أن النازيين قد أرغموا إرعاما بسبب ظروف الحرب والحاجة إلى

الأيدى العاملة على تغيير نظرهم إلى المرأة . حتى صاروا يعترفون لها بالذكاء والقدرة على التفكير ، وإمكان الاعتباد عليها كأداة تافعة من أدوات الإنساج الهامة ؛ فأجازوا لامرأة المزارع الذي أرسل إلى ميدان القتال . أن تدير شؤون المزرعة ، ولزوجة صاحب الحانوت الذي سقط في ساحة الوغي أن تدير عمله ، وهذا بطبيعة الحال إلى جانب عملها (الطبيعي) الذي يتلامم مع أنو تتها في البيت والمطبخ . كما أجلز النازيون استخدام الفتيات ضمن الفوات المحاوبة كماملات للتليفون والنلف إف . وفي المصانع كذلك . بل إن , الدولة ، في هذه الظروف الجُديدة ، صارت تحتم على النـــاء المتزوجات ، صما بلغ عدد أطفالهن \_\_ أن يكر سن ساعات معينة من كل يوم ، بطريق ، النطوع ، ، للخدمة العامه كبا ثمات أو مشتغلات في عمل من الاعمال التي كانت تشرف عليها مكانب العمل الرسمية . وهذا من غير نظر إلى ملاءمة هذه الأعمال أو عدم ملاءمتها قمل . ﴿ كَمَا جَاء فِي إِحْدَى صحف براين الصــــادرة في ١٨ أبريل ١٩٤٢ -( Berliner Borsenzeitung ) وقد نشرت جريدة في تكفورت (Fransk furter Zeitung) في عدد ٢٩ مارس ١٩٤٢ ، أنه ينبغي على النساء أر. يزاوان بعض المين التي يقوم مها الاحكافيون أو الكهزبا تيون ومن اليهم ؛ إلى جانب أشتفالهن بتعريض جرحي الحرب. إذ كان النازيون يطلبون إلى جميع النساء بين سن السادسة عشرة والسنين التطرع في خدمة الصليب الأحمر . ويتبين معنى والنطوع، فيهذه الحدمة والانسانيه، مما نشر تهجريدة (فو لكشير بيو بختر) ( volkischer Beobachter ) في عدد ٢٩ مارس ١٩٤٢ تحت عنو أن: , قلوب النسا. في الميدان ء ، إذ قالت مامعناه أن حماسة النساء المتطوعات للنمريض من شأنها أن تقال من الخطأ الذي يرتكيه غيرهن من القداء اللوائي يصلحن لهدفا العمل ولكننين تتنمن عن التضعية بأوقات فراغين في هذه الخدمة ؛ غير أنه من المنتظر أن يدرك أمشال هؤلا. أهمية هذا العمل الآن ا ء .

أما عن الآثر الثانى . فقد بدل النازيون كل جهد حتى يقنعوا النساء بضرورة الاكثار من ولادة الأطفال بكل وسيلة بالذ نظموا حملة واسعة لهمدا الغرض برأطلقت الدعابة النازية العنان لنشاطها في سبيل م معركة الأطفال ، التي أرادوا إقناع الشعب الألماني بأن كرما لايفل أهمية في الحقيقة عن كسب معارك الحرب الحامية صد أعداء دولة الريخ الكثيرين الذين يريدون القضاء على المانيا الكبرى وكانت تشرف على هذه الحملة (زعيمة النساء) في الريخ ، السيدة (شولتزكلينك) Frau Scholz-klinck ومن عباراتها المأثورة : وأعطونا أطفالا ومدافع ا ، وقد أدرك الوعماء النازيون أنه لامفر لهم عن نغيير نظرتهم السابقة بحو المرأة حتى يتسنى نجاح هذه المعركة بالذلك شرعوا بحثون المرأة النوردية على ضرورة العناية المرأة حتى يتسنى نجاح هذه المعركة بالذلك شرعوا بحثون المرأة النوردية على ضرورة العناية

عظهرها ، وانتفاء الآثواب الجميلة التي تناسها ، واستخدام المساحيق التي تلائم بشرتها كما صاروا يطفيون من الرجال الابتعاد عن الحشونة و ، السلوك ، العسكرى الجاف في مجالس السيدات ؛ حتى أن زعم الشباب ( بلدورفون شيراش )و عمته السبئة أشهر من أن يشار الهما لم يلبث أن أعلن في بناير سنة ١٩٣٨ عن إعداد برنامج شامل الغرض منه تجميل الفتايات الآلمانيات وسواء أرغين في ذلك أم رغين عنه ( ، \_ على حد قوله . ثم أنشأ ( فون شيراش ) جمية المنايات الآلمانيات بين النامنة عشرة و الحادية والعشرين أطلق عليها أسم جماعة ، العمل والحيال ، والإعان ، وجعل النجاق الفتيات بها إجباريا ، ولم يعطل حملة ، النجميل ، الجديدة سوى نشوب الحرب .

ومع هذا فقد ظل النازيون يطلبون إلى الألمانيات أن يخرضن على جمال أجسامهن وأناقة مظهرهن على الرغم من الصعوبات التي أوجدتها ظروف الحرب

على أن محركة الاطفال ، هذه كان نجاحها يتطلب زيادة في اقبال الشعب الالماق المطردة على الرواج . ومن مبدأ الامر عنى النازيون عسألة الرواج لاهمية هذه المسألة من ناحية نقاء الحديث الحدس والدم ، وما يترتب على ذلك من تنظيات اجتماعية وسياسية واقتصادية بسق الحديث عن طرف سنها وعن قروض الرواج ، كوسيلة من وسائل القشجيع على الحروج من لطاق العزوية وغية في الاكثار من النسل ، وقد نفذ قانون قرض الرواج هذا ابتدا. من أول أغسطس ١٩٣٣ ، وأفاد منه كثيرون ، حتى بلغ عند القروض التي أعطابا الدولة , المنزوجين ، من بد العمل به إلى أول مايو ١٩٣٩ (٠٠٠,٠٠٠) قرضا . كلفت الحزانة حوالى من بد العمل به إلى أول مايو ١٩٣٩ (٠٠٠,٠٠٠) قرضا . كلفت الحزانة حوالى من بد العمل به إلى أول مايو ١٩٣٩ (٠٠٠,٠٠٠) قرضا . كلفت الحزانة عمدل من بد العالم في المناه في عام ١٩٣٨ إلى عبد المواليد من ١٩٠٩ في الالف في عام ١٩٣٨ إلى عبد المواليد من ١٩٠٩ في الالف في عام ١٩٣٨ حوالي الملبون طفل و الدوا الآباء استطاعوا الزواج بفضل القروض طفي الدولة .

وكذلك كأن من وسائل تشجيع الاكتار من النسل أن الدولة أخذت على عائقها إمداد أصاب الاسرات الكبيرة بالإعانات حتى أن الرجل والد الاطفال الكثيرين صار يحصل على إعانات تزيد فيمنها على ما ممكن أن يجصل عليه بكسبه من عمله العادى . ولم تشترط الدولة لمنح هذه الإعانات أن يكون الاطفال من أسرة واحدة . بل ان الاسرة التي تتبني طفلا أم أكثر أو يكون أحد أطفاطا من أب آخر وأم أخرى تستطيع أن تحصل كذلك على إعانة الدولة السخبة مثلها في ذلك مثل الاسرة العادية المؤلفة من أب وأم وأو لادهما . وقد

بدأ الثازيون بدفعون هذه الاعانات في اكتوبر ١٩٣٥، قبلغ مادفعوه حتى أول مايو ١٩٣٥ حواتي ( ٢٠٠٠,٠٠٠) ويخارك ، لاطفال بلغ عددهم حواتي ( ٢٥٠٠,٠٠٠) اي عدد مراتي عددهم حواتي ( ٢٥٠٠,٠٠٠) اي عدد مراتي ويخارك نكل طفل. ولم يلبف أن زاد سخاه النازيين قعدلوا في شروط متح هذه الاعانات ، وخففوا من قبودها إلى حد كبير في أكتوبر ١٩٣٧، ثم في ابريل ١٩٣٨ حتى يلغ ماصاريا بدفعونه في كل شهر ( - كا ذكر الغازيون أنفسهم في صبع ١٩٣٩) حوالي ٥٠٠,٥٠٠ ويخارك احدد من الاطفال يبلغ ( ٢٥٠٠,٥٠٠) .

هذا إلى أن النازيين صاروا بصرفون أجوراً عالية لاصحاب الاسر الكبيرة . وذلك عدا نمكر يمهم للأمهات اللوانى بلدن أطفالا كشيرين . حتى أعد الهر عتل أوسحة حاصة خطى للامهات حسيا يكون لهن من أطفال . فتنال ذات الاربعة أو الخسة أطفال مرساما حديديا وذات الستة أو السبعة وساما فضيا . وذات الفانية أو التسعة وساما ذهبا . وعيفت الدولة بوما مشهوداً ، هو يوم مولد الحر هنل نفسه ( ١٢ أغسطس ) من كل عام انوزيع منه الوسامات في احتفال رسمي كبير ، وحمته ، يوم الشرف لجميع الامهات ، وفضلا عن ذلك ضمنت الدولة واحة الحوامل فعمات على تحقيف أعباء العمل . وإذا أة المتنفي منه عن كواهلهن وكا أن الدولة لم تنبث أن اتحدت اجراءات صارمة لمنع الإجهاض ، وحرست ذبوع الموضوعات التي تبحث في وسائل منع الخميسل ، كا منعت سع الادوية أو الإجهزة الأعاصة بذلك .

ومع هذا لم يفنع النازيون في معركة الاطفال عا أدركوه من نجاح كان في نظرهم مايزال عدرداً . فطفقوا بيحثون عن وسائل جديدة ومخاصة عندما حمى وطيس الفنال في ميادين الحرب الخنفة وعظم عدد قنلاهم ، فهداهم النشكير السقيم إلى ابتكار أسلوب جديد للاكثار من النسل ، كان ومايزال منذ بدء الحليقة من الاحور التي حرمتها جميع الشرائع والاديان ، وأنكرتها المقاييس الحلقة انكارا شديدا ، هذا الاساوب هو تشجيع التناسل خارج نطاق الوجهة الشرعية .

وقد برر النازيون تشجيعهم هذا العمل المشكر بضرورة توفر الكثرة العددية لديهم حتى يستطيعوا فرض سلطانهم على أوربا ثم على العالم فى النهاية ، وقد افنتح الهر هتار نصة هذه الحالة الجديدة فى سبيل الاكتثار من الاطفى ال عن أى طريق ، فقال يتألف برنانج حركة النساء الوطنيات الاشتراكيات من مادة واحدة فحسب هى الطفل أ ، تم لم يأنف الهر عنل من استخدام ، الطرق ، التي توقع فاقدتها فى إغراء النساء على إنبان هذا المشكر ، من

ظل أنه كان ينهن فرصة انعقاد مؤتمر الحزب السنوى في نورمبرج . فيختار نخبة من الشبان الأشداء أصحاب الآجسام المتسفة ذات العضل المفنول ، ويجعلهم يسيرون في عرض بديع أمام المجاهير ، ويينهم النساء طيعا سر على ألا يرتدى هؤلاء الشبان سوى سراويل قصيرة وأحدية وحدث في عام ١٩٣٥ بعد عرض مثل هذا أن وقف ( الفوهرو ) يخطب الفتيات والسيدات الحاضرات ، فقال :

ورعندما برى النساء عؤلاء الشبان (من جماعة العمل) برتدون سراو يلهم القصيرة ليس غير ويعرضون صدورهم عارية تماما . قان النساء ولاشك سوف برددن ما أجمل هؤلاء الشبان اوما أحلى منعة المرأة بهما، وليس بعد هذا التحريض الرسمى على أتبان الفاحشة شيء . وقدقال فيلمسوف النازية (الفرد روز نبرج) : وإن الآمة الجرمانية ما كانت تستطيع اجتباز الأزمات العصية التي اعترضت بموها في الماضي لو أن رجالها أثروا العيش مع أمرأة واحدة فحسب العصية التي اعترضت بموف بنظر الربيخ الألماني في المستقبل إلى المرأة التي لا أولاد لها ، سواء وقال أبضاً : ، سوف بنظر الربيخ الألماني في المستقبل إلى المرأة التي لا أولاد لها ، سواء كانت مازوجة أو غير مازوجة ( ! ) ، كمضو لا يتمنع بالحقوق الكاملة التي بتمنع بها بقية أعضاء هذا المجتمع ، وعند الكلام في عذا الصدد ، لا ينبغي أن تكون جميع العلاقات الجنسية التي تسفر عن ولادة أطفال في خارج نطاق الزوجية . موضع مؤاخذة أو عقوبة قانونية ! ،

ومع همذا فقد كان هناك متحمسون لفكرة الإكثار من الاطفال غير الشرعبين بحيث يعتبر قول ( روز نبرج ) سائغا مقبولا . مثال ذلك ما جاء في صحيفة من صحف ( جبهة العمل ) في إحدى المناسبات ، إذ ذكرت أنه من المحتمل جداً أن يكون هؤلاء الاطفال غير النبرعيين أكثر صلاحية من الناحية العنصرية من الاطفال الشرعيين ، لان الاطفال غير النبرعيين لابد وأن يكرنوا بالضرورة تمار حب أشد وأقوى عنفا . وقال الدكتور ( لي ) Lev رئيس جبهة العمل ورئيس تحرير هده الجريدة : ، إننا نفاوم في الحقيقة مبولا ضارة عتبقة بالية ؛ لانه لاينبغي أن يترك الزواج حتى يصبح عقبة في سبيل القوة الدافعة الطبيعية ! ، أي الشهوة البيعية عفي آخر .

وقد كان لحده الأقرال وأمثالها آثار بعيدة في انجتمع الألماني . فقد نشر مكتب الإحصاء الفدراتي بسويسرة في جريدة فرنكفورت اليومية Frankfurter Zeitung يتاريخ ٢١ أغسطس ١٩٣٩ ، إحصاء عن عدد الأولاد البكر الذين ولدرا قبل مضى تسعة أشهر على زواج والديم ، فقال انهم يبلغون في كل مائة : ١٧ في فرنسا و ٢٧ في ايطاليا و ٢٩ في سويسرة و ٢٧ في استرائيا و نيوز يلتد و ١٥ في سكسونيا الألمانية ١ ، ومئذ نشوب الحرب العالمية النانية شجع الزعماء النازيون الإكتار من عؤلاء الاطفال غير الشرعين بكل الطرق

وأيدكل من ( هس ) Hess و ( هيمار ) Himmler المبدأ الذي أذاعه الدكتور ( ك ) Ley عن عدم استمرار الزواج الشرعي عقبة نحسول دون إطلاق العثان الغزيرة الجنسية . فقال (ردولف هس): وأن كل مولود جديد له أهمية عاصة وقت الحرب؛ لأن الحرب تكلف الأمة حياة كثيرين من خيرة رجالها ؛ ولذلك فانه عندما يدهب الشبان الذين نبت نقاؤهم من الناحية العنضرية إلى الحرب بعد أن يتركوا وراءهم أطفالا لانحرى في عروقهم دما. آيائهم النقية ، و في وسعوم نقل هذه الدماء إلى الأجيال المستقبلة ، إنها تجرى في عروقهم كدلك دماء أمهات من الشابات سلمات البئية من الناخية الوراثية ، والكن كان من المتعرد لسبب ما زواجين من آباء هؤلاء الاطفال. عندئذ سوف ببذل كل جهد حتى تفرك هذه الكشوز القومية دون أن الق ماتستحقه من العناية ، وقال ، ﴿ هُتَرِيكُ هَيِمَلُمُ ﴾ . وأن الواجب يقتني على السهدات والفتوات الالمانيات اللواقي بحرى في عروقين اليم الآرى النقي أن يصبحن أمهات لاطفال يلدنهم من آباء يذهبون إلى جهات القتال المختلفة . ولو اقتضى الأمر أن موالـ هؤلاء الأطفال خارج نطاق الزوجية الشرعية 1 ، وقد جاء هــذا القول في أمر أصدره ( هيملر ) في ٣٨ اكتوبر ١٩٤٢ بوصفه رئيساً لقوة البوليس الألماني ووزيرا للناخلية . إنى جميع جند الحرس الأسود ( S.S ) ورجال البوليس ، يدعو فيه إلى الإكثار مر. . إنتاج ، الأطفال سواء أكانوا شرعيين أو غير شرعيين ، ويطمئن الأمهات اللواتي يترمان من جراء وفاة آباء أطفالهن في ساحات القتال سواء أكان هؤلا. الآباء أزواجا شرعيين أم غير شرعبين على مصير أطفالهن ب فيعدهن بأن الدولة ذاتها حوف تقوم بالأنفاق علمن والعنابة بتربية أولاذهن ، مادامت هذه الحرب قائمة ، وبعد القضاء الحرب أبضا ؛ لأن واجب جند الحرس المختارين ( 5.5 ) · وواجب الشابات السليمات ممن بحرى في عروقهن الدم الآرى النفي . أن محرصوا جميعًا على أن يكون لدى درلة الريخ العدد العظيم من الآربين والآربات لضمان نقاء العنصر الجرماق الخالص وخلوده .

وقد عزز الأساتذة الالمان هذا الرأى الاخير ، فذكر الاستاذ ( أرنست بيرجمان ) . Ernst Bergmann ، ما معتاه : ، لامناص من أن تنظر الدولة الى تقوم على أساس معقول الله المرأة الى تقوم على أساس معقول الله المرأة الى لا ولد لها كا مرأة محتقرة لا شرف لها ا ، فهناك الآن عدد كبير من الشبان الراغبين ق إنشاء السلات الوثيقة بينهم وبين كثير من السيدات والشابات - وأنه لمن حسن الحفظ أن يستطيع الشاب المتحدر من جنس طبب \_ أى الآدى \_ صد الرغبة الجنسية لدى عشرين شابة بل واشباعها ، ولا شك في أن الفتيات من جانهن يقبان بسرور على تلبية الدعوة عشرين شابة بل واشباعها ، ولا شك في أن الفتيات من الوجود نهائيا فكرة الزواج الحاطئة إلى الا كثار من الاطفال ، دون تردد لو اختفت من الوجود نهائيا فكرة الزواج الحاطئة

التي تدعو اليها الحضارة الوانفة زاهمة أن من العشرورى أن يتزوج الشاب زوجة واحدة وأن يكون للرأة بعل واحد، \_ إذ أنها تتعارض كل المعارضة مع جميع حقائق الطبيعة وسنتها المعروفة إ . .

وإذا كانت هذه نصيحة الرجال المسئولين في دولة الربخ حتى بكسبوا ( معركة الاطفال ) أَى ثَمْنَ ؛ وَكَانَتَ عَنْهِ آرًا. رَعْمَاتُهُمْ فَيَا يَغْبَغَي أَنْ يَفْعَلُهُ الشَّبَانَ وَالشَّا بَاتَ في دُو لَتُهُمْ مِن أَجَلَ • مل الأرض ، بالأطفال ، رجال المستقبل و نسائه في عالم النازية المنتفار ، فإنه ولا شكمن الجهود الضائمة أن محاول إنسان إقامة الرهان على أن المقاييس الخلقية قد تغيرت تغيرا كبيرا ف دولة الريخ الثالث حتى صارت تختلف تماما عما تو اضع عليه البشر في تحديد نوع العلاقات الجنسية التي ينبغي أن تسود كل مجتمع منذنشأة الحضارة الإنسانية حتى الوقت الحاضر ويكفي للدلالة على مبلغ ما وصلت اليه عده المعاجر الأخلاقية من تدهور . الإشارة إلى طراز جديد من الأعلانات الله كانت تنشرها الصحف الألمانيــــة. من ذلك ما نشرته صحيفة أسبوعية Süddeutsche Sonntagspost في مستمر ١٩٤١ ، عندما أدرج , جندي في العشرين من عمره له بشرة بعشا. وعينان زرقاوان ، إعلانا يطلب فيه .. ، قبل النضحية بنفسه في سبيل الزعم برالوطن. أن بحتمع بامرأة ألمائية يستطيع أن يضمن لها حملا بؤتى تماره طفلا كتراث تخلفه العظمة ألمانيا 1 . أو ما نشرته هذه الصحيقة نفسها , الفتاة ألمانية ترغب في أن تصبح أما لطفل من والد جندي ، يقاتل في سبيل القضية الاشتراكية ! . أو ما نشرته صحيفة أخرى ي إعلان الوفيات لإمرأة أرادت إحياء ذكري والد طفلها ( غير الشرعي ) فقالت. منأجل الرعيم وآلمانها الكوري، قصف المتون عودك ولمنا تبلغ الثانية والعشرين با خطبي العزيز و الد طفلي في يوم ١٦ أغسطس ١٩٤١ وأنت تقاتل صد البلاشقة .

أما عـــدد الاطفال غير الشرعيين في المانيا . فقد لمغ المانة ألف في كل عام . وتذكر الإحصاءات أن هذا العدد مساو لما وصلت إليه نسبة عدد الاطفال غير الشرعيين في عهد همهورية وعار ، وأنه لمن المتعذر بتاتا فتشلا عن ذلك معرفة عدد الاطفال الذين يوندون قبل مضى المدة القانونية للحمل وهي تسعة شهور

0 0 0

و للسرد أن يتساءل ، وما مصير هؤلاء الأطفال من شرعيين وغير شرعيين في دولة الريخ الثالث ؟ وكيف ينشأون؟

والإجابة على هذا السؤال ، تعودبنا مرة أخرى لذكر المتاعب النيكانت تصادفها المرأة في دولة الريخ النالب. برأولي المشاكل النيكانت تعترضها عقب ولادة الظفل ، هي انتقاء اسم المولود الجديد. وذاك أن النازيين وضعوا ولتنظيم، اختيار الاسماء في دولهم فواعد صارعة تقضى باختيار، اسم ، من شأنه أن بظهر بوضوح ، شخصية ، الفرد العنصرية والقومية والجنسية لذلك كان بتحتم اجتناب الاسماء الهودية واختيار الاسماء النوردية وحدها ؛ وحتى هذه الاسماء كان ينيغي ألا يسبب النطق مها أي شك في كون صاحبها نورديا عالصا . وكانت تغيل الاسماء التي من أصل أجنبي إذا شاع استعالها من زمن قديم حتى صارت جرمائية مثل هائز ، مازيا والباصابات . وكان من الواجب الختيار الاسماء الملائمة لنوع الطفل ذكرا كان أو أش . فلا يسمى العسي إ ماديا ) كا درج الكاتوليك على ذلك في بعض جهات ألمالها وجعل القانون النازي من الصعوبة مكان نفيع الاسماء واستبدال غيرها بها ولو أن السلطات الحكومية الغازية أخذت انقسها الحق تقتضي هذا القانون نصه في تغيير أسماء من قريد من الاحياء ومن الحياء ومن الاحياء واحياء وكان المناء واحياء واحياء

وكانت السلطات الحكومية تبرر عملها هذا يقولها إن من واجب ودارد الداخلية في الحقيقة التدخل للمصل فيها إذا كانت الاسرة جرمانية الاصل آدية ، أو أجنييه أو من جس غير آرى ، كما أن من حقها أجنا أن تندعل للمصل في محجة انقساب الابن لابيه أو او الدآخر على أن يسرى قوارها على الاحياء والاموات معا . وقد شرح الدكتور (تجبلت كيڤنو) على أن يسرى قوارها على الاحياء والاموات معا . وقد شرح الدكتور (تجبلت كيڤنو) الجنس والوطن) . مسوغات هذا التدخل في إحدى محف رابن بناديخ ١٧ ديسمبر ١٩٣٦ فغال : . من المعروف جيداً أن فسية الاطفال البكر الذين تحمل مع أمانهم قبل الزواج كيمة ولذلك فإن الحزب ( النازي ) والدولة وبشة أعضاء الاسرة يقبغي أن محولوا جيما حق مناقشة شرعية الطفل ،

وق إبريل ١٩٣٨ صدر قابون بخول الحكومة الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سحة نسب كل طفل في كل حالة ندعو فيها المصلحه العامة إلى ذلك سواء أبدى الوالدان، أو أحدهما شكا في سحة نسب الابن أو لم يفعلا ذلك ويدل تدخل الحكومة في أكثر الجالات التي طبق فيها انقابون ، على أن غرض السلطات النازية الاول من هذا كله إنما هو التأكد من سحة آرية الاشخاص المشكوك في جنسهم ، أو الاطمئنان إلى أنهم غير مضابين بعاهات أو أم احتى ورائمة .

أما المشكلة التالية ، فكانت تربية عؤلاء الاطفال وفد ذكر الهر عتلو ما تفعله الدولة النازية لمعالجة هذه المشكلة ، فقال في إحدى خطبه في برلين في يوم أول مايو عام ١٩٣٧ ما معناه : ، لقد بدأنا بالشباب ؛ إذ هناك بعض كبار السن السخفاء الذين لا يرجى منهم أي قع . . . بيد أن هذا لا رجحنا في شيء فنجن نأخد منهم أطفالهم . و نعمل على تنشئهم كي يصبحوا مخلوفات بشرية المانية جديدة ، و تعهد تربيتهم بكل دفة . والطفل في سن العاشرة لا بدرك ثبنا ولا يشعر بأهمية مولده أو نشأته ، ولا اختلاف بين طفل وآخر ، وفي هذه السن أخذهم و نصنع منهم مجتمعاً يظلون من أعتنائه حتى بيلفوا الثامنة عشرة . ومع هذا فنحن أيضالا ندعهم وشأنهم بعد هذه المرحلة بال نلحقهم بالحرب ، وبجاعة جند الهجوم ( S.A ) . وبعد ذلك يلحقون بالمخاعات أو التنظيات الآخرى أو برسلون وبالحرس الاسود ( S.S ) ، وبعد ذلك يلحقون بالمخاعات أو التنظيات الآخرى أو برسلون مباشرة إلى المصانع أو إلى جهة العمل وإلى الخسدمة العالية ، ويلحقون أيضا بالجيش مدة عامين .

وهذا ماكان يحدث ا فكان الاطفال بعيشون في بيوتهم حيث يتكفل أباؤهم بالإنفاق علمهم حتى ببلغوا العاشرة . وفي أثناء ذلك بقوم النازيون بالاشراف والمراقبة ، حتى إذا وجدوا الآناء بنشون أطفافه تنشئة لا تتفق مع التعالم والمباى النازية ، انتزعوا هؤلاء الاطفال من أحضائهم . وفي فراير ١٩٣٧ . ثم في نوفير من العام نفسه ، أصدرت المحاكم الأطفال من أحضائهم . وفي فراير ١٩٣٧ . ثم في نوفير من العام نفسه ، أصدرت المحاكم الأطانية أحكاما تقضى باعطاء حق تربية الاطفال الذين شكت السلطان الحكومية في عدم أهلية والديم للقيام بتربيتهم ، الدولة \_ أي الحزب النازي نفسه .

وفي سائر مراحل التربية التي أشار إليها الهر هنار في خطابه ، كانت تنحصر مهمة النازيين في قطع الصفة التي تربط بين هؤلاء الشبان والشاءات وو الديهم ، وذلك بإخماد العواطف البنوية ، وتعويد الشابات والشبان الاعتزاز بحياة مستقلة ذات منتؤلية كاملة ، وتنفيرهم من ، النقاليد اليالية الصارة ، التي حرص المعلمون القدماء على صوبها وملاحظتها في أثناء تربية النشء ونعابمه ، إذ كانت تقوم حفى نظر النازيين حلى ضرورة كبت الغرائر الطبيعية ؛ ثم تنفيرهم من هؤلاء الاساندة والمعلين القدماء أنفسهم وتشجيعهم على الامعان في اختقارهم وامتهائهم ، من هؤلاء الاساندة والمعلين القدماء أنفسهم وتشجيعهم على الامعان في اختقارهم وامتهائهم ، والإخلاص في خدمة تولة الربح الجديدة ، وما يقتضيه هذا الاخلاص في مذهبهم من ضرورة التجسس على آبائهم وأقار بهم واحتقارهم .

وفى الواقع لم يكن من المتعدّر على النازيين بلوغ مآرجم بنانا بفضل النظيمات والجماعات العدة التي أوجدوها وأشار إليها الهر هنلر في خطابه ، والتي حتموا على الشياب الالتجاق بها في أثناء عملهم وفي أوقات فراغهم ، والتي كان الغرض منها تنمية الاجسام القوية قبل أي شيء آخر ، وقد شرحت إحدى الكانبات E. O. Lorimer كيف سيطر النازيون على حياة الشياب في دولة الربخ، فقالت، نستغرق تنظيمات فرق الكشافة النازية للتي تأسست في عام ١٩٣٣

والالتحاق الاجباري مهامنذأول ديسمتر ١٩٣٦. نشاط الصبيان في كل لحظة من لحظات فراغهم يعد دراستهم وألعامهم الرياضية الاجبارية . فان الصبي بين العـاشرة والثالثة عشرة يلتحق بحماعات الشبان الألمان حديثي السن. ( Deutsches Jungvolk ) . وبين الزابعة عشرة والثامنة عشرة . يلتحق بجماعة الشبيبة المتلرية ( Plitler Jugend ) . وعند بلوغمه التاسمة عشرة بجين على العمل مدة ستة شهور في ( خدمة العمل ) ( Arbeitsdienst ) ؛ شم يقضي بعد ذلك مدة سنتين أخربين في الخدمة العسكرية . وله بعد هذه المرحلة أن يدخل إحدى الجامعات أو يلتحق بعمل من الاعمال ، أو محترف إحدى المهن التي يختارها ؛ وفي جميع همـدّه الحالات لا يكون الشاب حر التصرف في حياته يوجهها كيفها شاء . والسبب في هذا ما تحتمه الدولة من الانتهاء إلى جماعة جنود المهجوم ( S. A ) أو الحرس الأسود ( S. S ) ، أو الانتياء إلى جهة العمل ( Arbietstrom ) وهي مثابة اتحاد وطني عام لجميع المستخدمين والذين يخدمونهم : أو أن بنتمي الى جماعة ( انتاج الطعام )Reichsnährstand . أو إلى غير ذلك من التنظيات الخاضعة لاشراف الدولة . وفي سن الخامسة والثلاثين يدخل في ذمرة ( القوة الاحتياطية). وفي سن الخامسة والأربعين يعتبر ضمن القوات المستعدة للخدمة المسكرية وقت التجنبد العام Landsturm ويعنينا بعد ذلك معرفة ما إذا كان في استطاعة الفني بين العاشرة والتاسعة عشرة أن نجد منسعا من الوقت للدرس والتحصيل في أثناء إقامته في المصكرات وفتادق الشياب ا Vouth Hostels)؛ والقيام برحلات السير على الأقدام. وعارسة الألعاب الرياضية وما إلى ذلك ؟ لا شك في أن المشرفين على هذه الشنون جميعها لايدعون لحظة تمر من غير أن زودوا هؤلاء الفتيان بقدر واف من تعالم ودروس النازية . وكانت جميع هذه الدروس ، تدور حول تمجيد الحرب والفتال وإحياء ووح المفامرة ، حتى أن كتب الأغاني التي وضعها النازيون للفتيان الالمان . كانت حافلة مدكر المعارك والحروب وكما أن الكتب المدرسية المعطاة لجماعة ، الشبيبية الهتذية ،كانت تحمل الدعوة إلى انتظار المجد والشرف الرفيع بالموت في ساحة القنال .

ولم يقفع النازيون بالمدارس العادية الموجودة في دولة الريخ ، بل أنشأوا أنواعا جديدة من المدارس ينلق هما الاحداث والشيان ، الدروس ، التي يخون تلقينها إياهم لتخريج الرجال الذين ينتظر استاد مناصب الزعامة في الحزب النازي اليهم ، ومن هذه المدارس ( مدارس ، أدولف هنار ) ، والمدارس الاعدادية Aufbau Schools ( والمدارس الوطنية السياسية ) أدولف هنار ) ، والمدارس الاعدادية كان يتعلم بها الشيان تميسدا اللائحقاق المدارس الحربة .

وقد تناول كثير من الكتاب الاخصائيين بالبحث والقحيص مسائل التربمة والتعلم في ألمانيا التازية . فوصلوا في ذلك إلى تنائج عامة خلاصتها أن النازيين جريا على عادتهم المعروفة في كُلِشأن من شئون السياسة والاقتصاد والاجتماع في دو تتهم طبقوا في شئون النربية والتعليم نظريتهم الفلسفية في الحياة ( Weltanschauug ) واستطاعوا في خلال سبعة أعوام أن بعيدوا تنظيم شنون القربية والتعليم في كل درجانها حتى يصلوا إلى أغراضهم ، وهي أغراض صرح بها وزير معارفهم في حديث له أشرته صحيفة ( فو لكشير بو باختر ) في ١٣ قرابر ١٩٣٨ . جاء فيه : . تتحصر المهمة التي تصطلح بها التربية عندنا في تخريج الوطنيين الانتراكير ، وقبل ذلك بثلاثة أعوام ( ١٩٣٥ ) أعلن (كروجر ) W. Kruger سدير جامعة براين أن غرض التربية والتعليم في جامته . إنما هو الدعوة إلى مخو البقايا المتخلفة من العصر الحر الماضي . وإلناء جامعة وعلنية اشتراكية في دولة وطنية اشتراكية جديدة . وكداك رضح ( يومار ) A. Boeumler أحد المشتغلين بالنربية والتعلم في ألممانيا ، الغرص من التعليم في بداية مراحله ، فقال إن المدارس الأولية يتبغى أن تصبيخ مدرسة لماثل الشمب العاما وفلسفته في الحياة ، تحت حماية الدولة . وأمّا المدارس الثانوية فقد جاء في أقوال وزارة للعارف الألمانية (١٩٣٨) مايبين الغرض منها ، وهو العمل على اقصاء ( مثل الثقافة الانسانية ) Biidung واقساح المكان ، لمثل الرجل الحرمالي الذي تؤثر فيه الدماء التي تجري في عروقه والمصير التارخي الذي ينتظره ۽ .

وقد جرى النازيون على تطبيق مبدأ والترابط والتوحيد ) (Gleichschaltung) ئ شنون التربية والتعليم ومعنى ذلك خعتوع تلك الشؤون لرغابة الدولة واشرافها السياسي لآله لما كان الغرض من التربية والتعليم اعداد الشبان النازيين الذين لا يعرفون مؤثرا في حبانهم أو موجها لها سوى و الدم و المصبر الناريخي) — أى اعداده ليكونوا أدوات صالحة لخوض معاول الحروب المنتظرة لحقيق السيطرة الجرمانية الصحيحة على أوربا والعالم — فقد صاو من أهم واجبات الدولة الاشراف على تربية النشء و تنكويته . قال هتلو في خطاب القاة يوم ما يو ١٩٣٧ : و لن يسلم الريخ الحديث شبانه الاحداث إلى يد أى السان ! ، يوم ما يو ما المنتظر أن تنكون التربية المازيون تطبيق مبدأ (الزعامة المسئولة) في الجامعات والمدارس حتى خرج الامر في الجامعات من أيدى المجالس والدكليات والمديرين في جميع وابتداء من عام ١٩٣٧ النظيم إلى أيدى وزراء معينين خلعت عليها ألقاب الزعامة في الجامعات مسائل التربية وشتون التنظيم إلى أيدى وزراء معينين خلعت عليها ألقاب الزعامة في الجامعات المختلفة فكان الكل جامعة ثلاثة زعماء : زعيم الجامعة والمجامعة والجامعات المختلفة فكان الكل جامعة ثلاثة زعماء : زعيم الجامعة والمهال المدير، وزعيم ممثل المختلفة فكان الكل جامعة ثلاثة زعماء : زعيم الجامعة والمهال المدير، وزعيم ممثل المختلفة فكان الكل جامعة ثلاثة زعماء : زعيم الجامعة والمهال المدير، وزعيم ممثل

طائفة الأساندة والمدرسين في التنظيم المحلى للحزب (Dozentenf(hrer)) . وزعيم يمثل جماعة الطلاب للغرض نفسه (Studententuhrer) ويختار زعيم الجامعة عمدا . السكليات ويقية أعضاء بجالس الجامعات ومدرسيها في عداء وعقيقيني قرار صدر في و مارس ١٩٣٩) أصبح جميع أساندة الجامعات ومدرسيها في عداء الموظفين المدنيين ف كانوا يعينون في وظائفهم من قبل الوزارة . ولا يستطيعون الانتقال من جامعة إلى أخرى دون مو افقتها . ولو أن الوزارة نفسها تمسكت دائماً بحق نقل من تشاء مهم سواء أو افقوا على ذلك أم عارضوا فيه . وكذلك سيطرت الحكومة على للدارس سيطرة كاملة وكانت مهمتها في هذا الميدان سهلة . لأن المدرسين كانوا في عداد الموظفين المدنيين منذ مدة طويلة ( عقتضي قانون قديم صدر في عام ١٨٧٣) . ومع هذا فقد تعهد وزير المعارف المدارس وغير چرماني في هذا المدارس الأولية . والقضاء على كل ماهو غير چرماني في هذه المدارس و يعتف وشدة ، وفي بولية من العام نفسه . أضر المدرسون بضرورة قطع صلاتهم الحرب الاشتراكي الديمقراطي ، كما طلب اليهم ان يدرسول المدرسون بضرورة قطع صلاتهم الحرب الاشتراكي الديمقراطي ، كما طلب اليهم ان يدرسول على كتاب ( كفاحي ) لادواف عنار دواسة عميقة ، ثم أدغم جميع الموظفين بالمدارس الثانوية على كتاب ( كفاحي ) لادواف عنار دواسة عميقة ، ثم أدغم جميع الموظفين بالمدارس الثانوية على كتاب ( كفاحي ) لادواف عنار دواسة عميقة ، ثم أدغم جميع الموظفين بالمدارس الثانوية على كتابة تعهد بان بطبعوا قوانين الدولة الوطنية الاشتراكية طاعة عميا .

وقد عمد النازبون إلى القضاء على جميع المراكر الثقافية التي توقعوا معارضها النظامهم وتعاليمهم . فطهروا مكتبات المدارس من الكتب التي ألفها البهود ، أو تضمنت أي امتداح لهدا الشمب ، أو قصرت في إظهار الاحترام الكامل الشمب الجرماني والرجل الآرى ، كا حتم النازبون على رجال المكتبات أن يختاروا ما بريدون شراءه من بين الكتب التي اعترتها وزارة المعارف ملامعة .

وعند النظر في برامج المدراسة النازية بيين مدى النعبير الذي أراد الهنديون أن يدخلوه على التعليم ، وألى هذا التعليم في الناشئة . فقد أصدروا فراراً في ١٩٣٣ بتمبر ١٩٣٣ بحثم تدويس مادة ( البيولوچيا ) في نعبع المدارس الثانوية من أدفى العرق إلى أعلاها ولو أدى ذلك إلى تضعية الرياضيات واللغة الاجتبية ، وفي ١٥ يناير ١٩٣٥ صدر قراد آخر يسمر هذه الخطوة جاء فيه أن ر الفوهور ) بريد أن يلم كل فتى وفئاة بالمدرسة بمسألة لقاء الجنس وضرورتها ولذلك ينبغي أن يكون الفرض من تدريس البيولوجيا ، إظهار أهمية المحافظة على نقاء الجنس وأدراك مافي امتراج الاجتاب من خطره و معرفة المسألة الهردية وقوالين توريم ج والوفوف على حقيقة الإصلاح الذي تم من أجل تحسي الجنس نتيجة الفلسفة وللتسريح الوطني في صدورها مراجل الحقد على البهود ، وفضلا عن ذلك فان جميع برايج الدراسة تحتم تلفين في صدورها مراجل الحقد على البهود ، وفضلا عن ذلك فان جميع برايج الدراسة تحتم تلفين

التلاميذ دروسا معينة في الاجتماع والعلوم والرياضة والسياسة والاقتصاد والتاريخ ، على أن يتم هذا كله في ضوء الميادي. والتعالم النازية المعروفه . فلابد للتلبيذ أو الطالب من أن يحضر دروسا تتناول القبيلة والجنس ، وعصر ما قبل التأريخ ، وأصل الإنسان والسلالات لبشرية ، وتطور الشعب الألماني من الناحية السياسية خلال السنوات المائة الآخيرة على وجه الخصوص .

هذه صورة موجزة لما كان يجرى في داخل ألمانيا منذ تسلم النازيون أزمة الحسكم بها ، ولكن قد يتسامل المره ، إذا كان الحزب النازى قد أدخل كل هذه التغييرات في حياة الشعب الالماني ، وفرض سيطرته عليه ، بالندخل في شؤون أفراده الحاصة ، وانتهاك الحرية الشخصية ، وامتهان المرأة ، والفضاء على مئات الآلوف من الآلمان سواء أكان ذلك بقتلهم أو بتعقيمهم أو بخصيهم تحت ستار عدم صلاحيتهم لآن يكونوا أعضاء نافعين في المجتمع النازى به بتعقيمهم أو بخصيهم تحت ستار عدم صلاحيتهم لآن يكونوا أعضاء نافعين في المجتمع النازى بوانتزع الآيناء من أحضان آبائهم ، ولفنهم إحتقار هؤلاء الأمهات والآباء حتى يفصم عرى الاسرة ويقوض أركانها ، شم نشأ هؤلاء الآبناء والفنيات النشئة التي بريدها استعدادا طوض غمار الحرب لاحراز السيطرة العالمية إذا كان الآمر كذلك ، فهل رضى الآلمان عن عدا كله ، وسلوا بثلك التنفيرات العنيفة عن طبب خاطر وبغير أية مقاومة ؟

لاشك في أن النازيين ، مثامم في ذلك مثل أية جماعة آخرى بعديها التعصب و تصم الفسوة آذاتها ، فتمضى في تنفيذ برامجها لاتاوى على شيء ، \_ ولاشك في أنهم استطاعوا الحصول على تأييد شيطر من المجتمع الالماني ، وهم الذين تمكنوا من البقاء في الحكم سنوات أخدوا في أثنائها كل مقاومة ، وهبيمتوا على تصريف شئون الشعب المسادية والروحية ، وقد يكون هذا الشطر كبير حقا ، ولمكن سنة العمران وطبيعة النقدم والنو لا يمكن أن تهيى الفوصة للطفاة دائما حتى بمضوا في طغيانهم إلى ما لانهاية له ، وقد ما في أشد عصور الطغيان والفساد كان تيار المقاومة الحقية بحرى محجوبا عن الانظار ، ونشأ أفراد ووجدت جماعات كان تيار المقاومة الحقية بحرى محجوبا عن الانظار ، ونشأ أفراد ووجدت جماعات ما كانت ترضى بالعيش في ظلال الجور ، حتى إذا تضافرت عوامل الضعف والتفكيك التي ما مناص منها في كل مجتمع بقوم على أساس متداع ، بدأ تيار المقاومة ظاهرا جليا ، ثم انتد جريانه حتى بحرف كل ما بعقوض سبيله ، وليست ألمانها الا كغيرها من الداول التي حفظ الناريخ قصصها ، فقد كانت عوامل المقاومة موجودة منذ وصول النازيين الى الحمكم ، مقيت على نشاطها رغم ما بذله النازيون من جهد للقضاء عليها ، ومنذ بداية الحرب قو بت

هذه المقاومة . ثم زادت شدة وعنفا منذ تذوق الألمان طعم الهزيمة في المبادين الروسية وقذفتهم طائرات الأمم المتحالفة بقنابلها وحمها ، وأفضت مضاجعهم منابرة الشعوب المقهورة على المقاومة الإيجابية والسلبية في أرجاء أوروبا المحتلة ، وظهر كا عاقد تخلت آلحة النصر نهائيا عن الشعب الألماني انختار . وفي الفصل النالي بيان لهذا كله ، ودليل على أن الدولة الوطنية الاشتراكية قد أخفقت أيما إخفاق في تأليف تلك الكنتلة الصلدة المتهاسكة التي عدت تأليفها ووجودها في قلب الريخ الألماني شرطا أساسها الإحراز السبطرة على أوروبا ومن ثم على سائر أنحاء العالم .

## الفيت السابع

## ألمانيا الأخرى وغير النازية ،

كان غرض النازيين من فرض سلطانهم الصارم على الحباة فى المجتمع الألمانى أن يتعكمتوا من تأليف تلك الكنئة الصلاة المتهاسكة التي اعتبروا وجودها ضرورياً من أجل إحراز السيطرة العالمية فى النهاية و وقد سبق كيف أنه حتى يتسنى لهم ذلك طفقوا منذ وصولهم إلى الحكم فى عام ١٩٣٣ ينظمون الحياة الألمانية ويعملون على توجيهها وجهة خاصة فائمة على فلسفة معينة ذات مثل عنيا أوحت بها قرائح زعمائهم وفلاسفتهم ، وكانت منفقة فى جوهرها و تقصيلانها مع أغراضهم القريبة والمعيدة فى ميادين الاجتماع والاقتصاد والسياسة

وقد خال النازيون كل جهودهم حتى يدخموا أدكان ذلك (التوجيه المنظم) الذي أفرته فلسفتهم الجديدة والذي عرفه النازيون باسم Weltanschauung ، ومعى ذلك على حدقول الدكتور (دنكان جونز) Duncan Jones تلك الفلسفة التي تفرض على صاحبها إدراك خاصا لمعنى الحياة ووجود العالم على نحو نجمل نظره الحياة والعالم بمثابة العقيدة الدينية لديه فيستمسك بها يكل ولاء وإخلاص وتشعل في نفسه جدوة التحمس الشديد لاذاعتها في كل مكان دون أن تعتاق نشاطه الحدود السياسيه وغيرها من الحواجز التي تفصل بين بلدان العالم ، كأنما مهمته في الواقع التشير بدين جديد ، وكان من وسائل دعم ذلك التوجيه المنظم الرغام الشعب الألماني على قبوله والفضاء على كل معارضة من جانب أوانك الدين ظلوا متشبئين عمل الحياة العلياء القديمة ، ورفضوا هسده و البدعه ، الحديدة ، فألى النازيون مقين فواعد العلوم النفسية لكسب معركة (التوجيه المنظم ) لما كانوا بعلونه من أثر الدعاية تطبيق قواعد العلوم النفسية لكسب معركة (التوجيه المنظم ) لما كانوا بعلونه من أثر الدعاية المنظمة الجديدة بين الإلمان وبين شعوب الارض قاطبة فادعوا أن النازية قد النشير مدد الفلسفة الجديدة بين الإلمان وبين شعوب الارض قاطبة فادعوا أن النازية قد محمت في مهمتها نجاحا عظها إلى حد أن الريخ الناك أصبح نازياً فماً ودماً فاستطاع الوعماء بغضل ذلك أن يوجدوا في قف دولتهم الجديدة كمنة نازية صلدة مهامكة لا ينطرق الضعف بغضل ذلك أن يوجدوا في قف دولتهم الجديدة كمنة نازية صلدة مهامكة لا ينطرق الضعف بغضل ذلك أن يوجدوا في قف دولتهم الجديدة كمنة نازية صلدة مهامكة لا ينطرق الضعف

إليها ؛ وكان غرض الهناريين المباشر من ترويخ هذا الادعاء أن برغموا الشعب الألماني نفسه على تصديق هذه المراهم حتى إذا ظل هشاك جماعة بتوقون إلى العيش الحر الطليق أسقط في أيضهم أمام هذا السبل الجارف من الدعابة وأشكروا آمالهم وأحلامهم وراضوا أنفسهم على العيش في ظل السيطرة النازية إلى أن يقضى الله أمراً كان مقمولاً .

وكان إدعاء النازيين أسم أنشأرا كتلة نازية صلدة مناسكة في قاب الرخ الالمثاني من اكر الاكاذيب التاريخية الني كاد بنخدع بها العالم . لان الرخ اللالات لم يكن نازيا لحما ودما ولانه كانت هناك إلى جالب ألمانيا النازية ، ألمانيا وأخرى ، تتألف من كل أولئك الذين ظلوا على الرغم من بطش الجنتابو سم وينسهم من الحياة في ممكرات الاعتقال يحملون في قلوبهم البغض والكراهية للنازيين ويتربصون مم الدوائر وينظمون حروباً من المفاومة الابخابية في داخل الرخ نفسه لا تقل في خطرها عن مقاومة الشعوب المقبورة في أووبا النازية ذاتها

والادلة على ذلك كثيرة , فانه على الرغم من فضاط الدعابة النازية أصر عدد من الالمان في السنوات التي سبقت فشوب الحرب الهنارية على وضع الكنب وإعداد البحوث والمقالات وإصدار النشرات والاحصائبات التي حرص النازبون من جانبهم على مصادرتها وإثلافها و توقيع المقوية على أصحابها \_ إذا عرف الجستابو أسماء الناشرين والمؤلفين \_ وكان أسجاب هذه المطبوعات السرية يحاولون تهريبها عبر الحدود الالمسائية حتى يفق العالم الخارجي على حفيقة ما كان محدث في داخل الربخ النالث ولذلك شغل الجستابو ورجال الخدود عهمة مصادرة هذه المطبوعات والمنشورات وإتلافها شم معاقبة مهريبها .

وقد يخيل إلى المر- أن الانتصارات التي أحرزها النازيون في حدان السياسة الخارجية خصوصاً في عام ١٩٣٧ كانت كفيلة باستهالة سواد الشعب الآلماني إلى تأبيد النظام القائم والقضاء على كل معارضة داخلية ضد النازيين و بيد أن الذي حدث كان على المكس من ذلك تماما . فقد ظلمت هـنده المعارضة و السرية و على شدتها حتى أن النازيين استطاعوا في عام الإمان فقد ظلمت هـنده المعارضة و السرية وغير ذلك من المطبوعات غير الفاتونية . حدثت في ( ٣٦٤ ) حالة منها التحامات دموية و تبودل إطلاق الرصاص بين البوليس النازي و الآلمان الذين اختاروا التضحية با تفسهم عن طبب خاطر في سبيل تهريب هذه المطبوعات عبر الخدود إلى العالم الخارجي

وقد أدرك النازيون على الرعم من الدعاية الكاذبة لتضليل أهل البلاد من جمة ولتضليل الرأى العام في أوروبا وبشية أنحاء العالم من جهة أخرى أنه من المتعدر عليهم التفرخ لشئون الحرب الحارجية ، تلك الحرب التي هيأوا لها العدة منذ وصولهم إلى الحكم في ألمانيا إلا إذا شددوا الرفاية على مواطنيهم واتخذوا الآهية للقضاء دون إبطاء على أية معارضة قد تنذر بتصدح والحبية الداخلية ، ولما كانت مهمة الجستابو الآساسية إحكام هذه الرقاية فقد أعد ( هنريك هيملو ) عملو ) أو المستابو وثيقة هامة عرفت باسم ، وثيقة هيملو ، وزعها على كبار رؤساء الجيش وضمنها أراءه فيا ينبغي اتخاذه من الوسائل والتنظيات الكفيلة بضمان النصر عند وقوع الحرب المنتظرة ، ووقف العالم على أمر هذه الوثيقة فانكشف سرها في عام ١٩٣٧ ، وكانت وثيقة مطولة — تتألف من حوالى . . . , ه اكلة سد تحدث فيها هيملر عن ضرورة تنظيم جماعة الحرس النازى من أسحاب القمصار في السوداء ( S.S ) — عن ضرورة تنظيمهم كما أشار إلى نوع التربية والتعلم الذي يجب اتباعه لإعداد الرجال المختارين ثم طرق تنظيمهم كما أشار إلى نوع التربية والتعلم الذي ينبغي أن يعامل بها أصحاب الحظ أفرد قسيا خاصا من هذا التقرير لوصف نوع المعاملة التي ينبغي أن يعامل بها أصحاب الحظ العاثر الذبي يلقون في مسكرات الاعتقال ، وانتقل من ذلك إلى وصف أعمال هيئة الجستابو والآسلوب الذي يحرى عقتضاه تهوزيع هذه الأعمال على أفرادها.

على أن أهم ما يسترعى النظر في عده الوثيقة هو عناية هيملر الكبيرة بوصف الاخطار التي تنجم عن وجود ماسماه في تقريره ، بالجهة الرابعة : أي الميدان الالماني الداخلي ؛ فكان من أقو الله عن هذه الجهة : , لن نكون مشغولين في الحرب المستقبلة بما محدث فقط في جهة الجيش المقاتل برا أو في جهة سلاح الطيران في الجو ، بل سوف يكون ادينا جبهة رابعة لميدان القتال (Kriegaschauptatz ) ينبغي علينا مراقبتها والمعناية بأمرها وهذه الجهة هي ألمانيا الداخلية . . وتحن في حاجة كبيرة إلى عدد أكثر من مسكرات الاعتقال . ولقد أعطافي الزعيم (هتلر) سلطات واسعة تجمل من حق إلقاء القبض على أي مخلوق أشتبه في أمره . . . إذ يصبح ضروريا عند بداية الحرب إلقاء القبض على جماهير غفيرة . . . وسوف يتحتم علينا إعدام الجميرة العظمي من هؤلاء الاسرى السياسيين جماهير غفيرة . . . وسوف يتحتم علينا إعدام الجميرة العظمي من هؤلاء الاسرى السياسيين رميا بالرساص . . . ولذلك فين الضروري أن محتل هذه البلاد مالا يقل عن ثلاثين فرقة من الفرقذات شارة الجمجمة وعظام الموت Totenkopf Surmbaeme . لا نه إذا بجونا عن مراقبة المقاتلة الاخرى في البر والبحر والجو سوف تصاب من الخلف بطمئة تجلاء مافي ذلك ربب ، المقاتلة الاخرى في البر والبحر والجو سوف تصاب من الخلف بطمئة تجلاء مافي ذلك ربب ، ومن الواضح أن هيملوكان يشير في قوله هذا إلى تلك الاقصوصة التي أذاعها القائد الالمائي ومن الواضح أن هيملوكان يشير في قوله هذا إلى تلك الاقصوصة التي أذاعها القائد الالمائي ومن الواضح أن هيملوكان يشير في قوله هذا إلى تلك الاقصوصة التي أذاعها القائد الالمائي ومن الواضح أن هيملوكان يشير في قوله هذا إلى تلك الاقصوصة التي أذاعها القائد الالمائي وقوق في ودندورف عقب هزيمة الجيش الالمائية الاولى إذا دعيلودندورف

أن جماعة الحنونة والشيوعيين هم الذين دبروا عزيمة القيصرية بفعضل الثورة التي أشعلوا نيرانها في داخل البلاد خلف ظهور المحاربين في ميدان الفتال ، و هكذا ذكر هيمار في تلخيصه مخاطبا رجال الجيش إن من و اجبم بل من و اجب كل إنسان يشغل مركزا مسئولا أن يدرك مالهذا الميدان الداخلي من أهمية كبيرة ، إذ في هذا الميدان وحده سوف بتقرر مصيرنا عند نشوب الحرب وعلى النجاح أم الإخفاق في هذا الميدان وحده بتوقف أمر حياننا أو موتنا ، تم قال ، وقد أصدر الزعم إلى أمر الحل هذه المسألة بطريقة حازمة صارمة ، كما أعطاف سلطات لاحد لما لتنفيذ أو امره ،

هذا موجز تقرير هيمار وكان من الطبيعي ألا يضيع رئيس قوه الجستابو وقته سدى في تفسير الموقف الداخلي في ألمانيا ، وفي تفصيل الخطط التي بحب اتخاذها لمكافحةما أسماء (الجمه الرابعة ﴾ الداخلية إذا كأن خطر هذه الجبهة صنيلا أو أن المعارضة المتوقع ظهورها في حالة مشوب الحرب ضئيلة لا وزن لها ، بل إن السلطات الحكومية ما لبئت أن اتخذت بعد فشوب الحرب بعض تدابير يتضح من صرامتها ومعارضتها لمبادىء القانون والعدالة مقدار ماكانت تخشاه هذه السلطات من أخطار المقاومة الحنفية ؛ فقد أشارت إلى أحد هذه التدابير جريدة فرنكفورتر زينونج في عددها الصادر في ٢١ يونيـة ١٩٤٠ فقالت , تهمل من الآن فصاعدا بمقتضى قرار أصدرته وزارة الدفاع مدة الحبس المنصوص علمها في قد صدرت في جرائم ارتكبت في أثنا. الحرب؛ ومعنى ذلك من الوجهة العملية أن أحكام الأشغال الشاقة نظل سارية من تلقاء نفسها طوال مدة الحرب الحالية ، ؛ أي أنه لا محدث إفراج عن أحد هؤلاء الحبوسين مهما قصرت مدة الجبس المحكوم بها عليهم ما دامت الحرب قائمة . وغني عن البيان أن الجرائم التي يعنيها هذا الأمر كانت نلك التي انصلت بأعمال المفاومة من إبحابية وسلبية في داخل الربيخ الألماني وذلك منذ أخذت هذه المقاومه تشتد وتتسع رقعة فشاطها بعد قيام الحرب الهتلرية على وجه الخصوص وبالرغم من تلك الانتصارات الخاطفه التي أحرزها النازيون في جبهات الحرب المختلفه ؛ إذ أنه عقب تشوب الحرب ألتي الجستا بو القبض على مئات الاهلين وأعدموا منهم عدداكبيراً ثم ألقوا عا بق منهم فيغياهب السجون وأرسلوهم إلى معسكرات الاعتقال ، وقد أمكن العثور على أسماء أشخاص عديدبن من هؤلاء الصحايا أعضاء تلك , الجهه الرابعه ، الني تحدث عنها هيملر في ، وليقه عام ١٩٣٧ ، السابقه . وكان ذلك بفضل ما نشرته الصحف النازية نفسها بين وقت وآخر من أنبائهم . فقد درجت هذه الصحف على نشر أسماء الأفراد الذين ثبتت إدانتهم وصدرت أحكام صدهم فضلا عن

أنها كانت نذكر نوع الجرعة التي ارتبكهما هؤلا، واستحقوا من أجلها عقوية الإعدام أو الحيس ، وقد ذكرت كذلك التواريخ التي نفذت فيها هذه العقوبات ، ويتضح من القوائم التي بشرتها الصحف النازية وقنذاك أن عند الافراد الذين أعدمهم الغازيون بين ١٩ اكنوبر بشرتها الصحف النازية اعمام وتواريخ المربع فشرت الصحف النازية اسمام وتواريخ إعدامهم وتوع الجرائم التي ارتكبوها وكانت هيذه الجرائم مثوع ، منها جريمة الحيانة العظمي وأعمال التخريب والاستماع إلى الإذاعات الاجتبية وإبواء الطيارين الاعداء والاشتراك في أحراب أو جماعات معارضة للنظام القائم وغير ذلك ، أما أولئك الذين قتلهم الجستابو في أحراب أو جماعات معارضة للنظام القائم وغير ذلك ، أما أولئك الذين قتلهم الجستابو وع فت أسماؤهم بين ١٢٤ اكتوبر ١٩٣٩ و ١١ سبتمبر ١٩٤١ — أى في الوقت الذي كان النازيون قد بلغوافيه ذروة قوتهم ويسطوا سلطامهم على رقعة شاسعة من أورو ما — فقد بلغوا النازيون قد بلغوافيه خروة المقد صدرت أحكام بالسجن تتراوح مدتها بين ١٩٤١ وذلك بسبب شهرا على عدد من الافراد بلغ ( ١٩٠ ) بين ديسمبر ١٩٣٩ وتوفير ١٩٤١ وذلك بسبب السباعهم للاذاعة العربطالية ( ١٩٥ ) وأعدم واحد في تورمدج لهذا السبب تعدم في ٢٠ استاعهم للاذاعة العربطالية ( ١٩٤ ) وأعدم واحد في تورمدج لهذا السبب تعدم في ٠٠ ما مايو ١٩٤١ .

على أنه مما ينبغى ذكرد أن الاحصائيات الآنفه \_ وهى كما هو ظاهر لغاية نهايةعام ١٩٤١ لا تشميل على جميع ما صدر من أحكام بالحبس أو بالإعدام فى المانيا خلال هذه المدة فقد غصت السجون بالرجال والنساء بسجب الاستماع إلى الإذاعات الاجنبية عموما أو إظهار الاحتفار عند الحديث عن حكومة الريخ أو السخر بشخص الزعم هنلر أو ترويج الإشاعات والاخبار الكاذبة أو التي ينجم عن إذاعتها ضرر أو النسبب في ضباع قطع الآلات من المصانع و (الورش) أو إبداء العطف على أسرى الحرب \_ باعطائهم بعض لفافات النبغ أو الاطعمة أو المشروبات . أو معاشرة العمال الاجائب المسخرين في حدمة الربخ معاشرة البولنديين كما متعوا وقد منع الغاذبون الشابات الالمانيات على وجه الحضوص من معاشرة البولنديين كما متعوا الربحال الالمان من مخالطة البولنديات .

وواصح في صراءة هذه الاحكام وكثرتها أن ألمانيا ذاتها كانت نعافي نوعا من المقاومة الايجابية والسلبية لا يقل في شدته عن مقاومة الشعوب الآوربية المقبورة وقتذاك فاذا تذكرنا أن عدد القادرين على المقاومة الإيجابية كان قليلا من جراء تجنيد كل صالح للخدمة العسكرية في ألمانيا وإرساله إلى مبادين القتال أو إلى البلدان المحتلة وأدركنا أن الاحصائيات التيجمت والحوادث المتفرقة التي عرفت عما كانت تنشره الصحف الثازية لا تمكن بأى حمال أن تكون كاملة أو تصف كل ما كان مجدث من وقائع لان النازيين إنما كانوا يقصدون عما ينشرونه

تذكير سواد الشعب بأنه من الخيركل الخير الاقلاع عن المقاومة والرضا بالعيش في ظل النظام الفائم ، وعرفنا أنه لم يكن من صالح التازيين بثانا أن ينشروا على الملا كافة ماكان محدث من ضروب المفاومة خوظ من تصدع الجبهة الداخلية ــــ إذا تذكرنا ذلك كله أمكننا أن يقف على مدى المقاومة التي كان يصادفها النازيون في داخل الريخ الثالث نفسه .

بيد أن أكثر ماكان بخشاه هؤلاء في الحقيقة إنما هو انتشار (التخريب) في داخل المصانع الالمانية ، فقد وقعت حوادت من هذا النوع لاربب في أنها كانت كثيرة وقد أمكن الوقوف على شيء منها عائشرته الصحف النازية وقنداك ، مثال ذلك ماحدث ومصنع (شمنينه) Chemnitz للأسلحة حيث وقع مالايقل عن ( ١٧٩ ) حادث إثلاف في خلال شهر واحد ( فجرابر ١٩٤٣ ) ، أو ذلك التخريب الذي عطلت بسبه محطة ( فورباخ ) Forbach الربد الكهرباء ، وعا بحدر ذكره أنه قبل حدوث هذا التخريب بيضمة أيام وزعت عدة مشورات ضد النازية بين العال وفي القرى المجاورة وألتي الجستان القبض على كثيرين لهذا السبب ، وكان من حوادث التخريب برلين في الوقت نفسه .

وعلى ذلك كان متعذراً على المر. أن ينكر وجود المعارضة الداخلية في ألمانيا ضد السادة النازيين على الرغم بما ابتكره هؤلا. من أساليب الدعاية لاقناع العالم الخارجي في ذلك الحين بأن دو لتهم قد أصبحت نازية لحما ودما وغيما بلى سوف يحد القاري، الدليل تلو الدليل على أن النازيين لم يستطيعوا بنانا إخماد هذه المعارضة رغم قسوتهم ، على إرز عده المعارضة بيت منذ وصوفهم إلى الحكم ويقيت إلى وقت إنهيار دو لنهم ، وكان من أسباب ازدياد قوتها لشوب الحرب الهنارية ، إذ سرعان ما أظهرت الحرب بطلان دعاوى النازيين الذين وعدوا مواطنيهم يأنها سوف تكون حربا خاطفة تنهى بعد شهور معدودة لا يلبث أبناء الريخ الثالث بعدها حتى يجدوا أنفسهم سادة شعوب العالم قاطبة .

وأسباب وجود هدده المعارضة الداخلية كشيرة ترتبط في جوهرها ارتباطا رشيقا بنلك الحظة التي اتبعها اللنازيون منذ وصلوا إلى الحكم كى يؤلفوا كتلة صلدة مناسكة في قلب الرفخ الألماني ، فجروا في سياستهم الداخلية على أسلوب خاص كان الغرص منه أن يصيغوا الحبياة العامة والحاصة في الربح الألماني بصبغة نازية محتة . وعلى ذلك كان مصدر المعارضة الشديد أن شطراً كبيراً من الشعب الألماني نفسه ما كان برضي بتانا أن يرى الوعماء الجدد بعنية ول عليه السبل حتى محرموه حرية اختيار عرح الحياة التي يريد أن مختارها ، فعنلا عن أنهم كانوا يتدخلون في عقائده الدينية و بعملون لفرض سيطرتهم على الكنائس والمذاهب المختلفة يتدخلون في عقائده الدينية و بعملون لفرض سيطرتهم على الكنائس والمذاهب المختلفة

ليرغموها على قبول تلك الفلسفة التي شاءوا أن يبنوا عليها مناهم العليا في الحيساة وادعوا أنها فلسفة روحية تختلفكل الاختلاف عن الفلسفة القديمة التي قالوا إنها كانت مهودية مادية ، زدعلي ذلك أن أساليب النازيين في شئون التربية والتعليم ــ ماكانت لتجلب رضا. شطر كبير مر الاهلين الذين راعهم أن يروا دعائم الاسرة تنهدم وفلذات أكبادهم يصبخون بانخراطهم في سلك الشباب الهثلري والحزب النازي نفسه ، مر\_ الغلاة المتطرفين الذبن لا بعرفون لاهلم. كرامة ولا يعثرفون للوالدين يحق من الحقوق. ثم لا يترددون في أن يبلغوا أمر آبائهم الى السلطات الحكومية إذا أظهر الآباء تذمراً من الاحوال السائدة أو تبرما نها فبكون جزاؤهم من جراء . تجسس ، أبنائهم عامهم تمضية بقية العمر في غياهب السجون أومعسكرات الاعتقال ولم يكن من المتنظر أن تخف وطأة المعارضة بعد قبام الحرب العالمية الثانبة لانه سرعان ما نجمعن إخفاق النازيين في إحراز النصر السريع الخاطف عدد من المشكلات لم يكن الوعما. النا يون قد اتخذوا العدة من قبل لمواجهتما اللهم إلا إذا كنا نعتبر الالتجاء إلى وسائل الحبس والاعتقال والإعبدام حاولا مؤانية لمعالجة المعضلات . وأهم هذه المشكلات نظام التموين وشدته ، ذلك بأن الأفراد العاديين ظلوا زمنا طويلا قبل نشوب الحرب الهتلربة محرومين كشيرا من ضروريات الحياة وكانوا يستعبضون عنها بما كان يقدمه لهم و علما. ، الذازيين و خبر اؤهر من صنوف المعوضات : Ersatz في المأكل والمشرب والمابس؛ وكان الفرد لا ينال حاجته من هـذه المعرضات إلا بقدر معين وممقتضي بطاقة التموين المعطاة له . وقد أحكم النازيون الرقابة على شؤون النموين.منذ عام١٩٣٦ . أي منذ بدأوا بنفذون ( برنامج السنوات الاربع ) المشهور بأشراف ( هرمان جورنج ) وكان الغرض من هذا البرنامج أن تصبح ألمانيا النـــازية دولة تعتمد على الاكتفاء الذاتي في حياتها الاقتصادية ، فتنقص من الواردات ما أمكنها ذلك ؛ وتبذل كل جهد لربادة الصادرات زيادة عظيمة حتى بجتمع لديها , فائض ، تستخدمه في جلب المواد الحام اللازمه لصناعة الحريب . ومنذ عام ١٩٣٦ كذلك ظمت الدعاية النازية برنامجا واسعا على أساس و الاستغناء عن الربدة والاكتار من صنع للدافع! ، ، فكان من الطبيعي أن يشتد حرمان الفرد عند نشوب الحرب ، وكان أول من أحس وطأة همذا الحرمان الشديد المرأة الألمانية ربة البيت التي وقع على عائقها تدبر حاجتها وحاجات زوجها وأولادها . على أنه لما كانت أسباب الممارضة الداخيلة الاخرى كمثيرة يضيق المقام عن التبسط في ذكرها هقد يكني اختبار عدد منها لإقامة الحجة على أن ( هنريك هيملر )كان صادقا عندما تحدث في و ثيقته عن وجود جِهِهُ رَابِعَةً فَى دَاخَلَ المَانِيا . وأهم أسباب المعارضة تَذَمَر المرأة الآلمانية وغضها من الثاريين

والمنداد كراهية الاهلين ارجال الحزب النازى والخلاف الذى حدث بين مختلف الكينائس والمنداهب في دولة الريخ والسلطات الحكومية وإقدام النازبين على الحرب مع الروس وتطور الموقف الحرب في غير مصلحة الالمان عقب دخول الولايات المتحدة الامريكية الحرب وافتضاح أمر هرمان جورنج وظهور كذبه عندما كثرت الإغارات ليلا ونهادا على يرلين وعلى مراكز الصناعة والانتاح الإلمانية بعد أن كان يؤكد لمواطنيه استحالة ذلك .

وكان تذمر المرأة في ألمانيا النازية راجعا قبل كل شيء إلى صعوبة النموين ، فقد أدخل النازيون نظام ( الوجبة ذات الصنف الواحد ) Eintopfgerichi قبل بدء الحرب العالمية الثانية بخمسة أعوام على الآفل وطلبوا إلى ربات البيوت النبرع بكل ما يمكن توفيره من نفقات تلزم لطهي أكثر من هذا الصنف الواحد ، لصندوق إعانات الشناء ، الذي خصصه النازيون من سنوات مضت للانفاق منه على العاطلين أو الفقراء ؛ وخلال سنوات السلم عمد النازيون وغهة في أن يتأكدوا من اتباع ربات البيوت لهذا النظام والعمل به إلى إرسال محالهم من جنود الهجوم (8.8) أو الحرس الاسود (8.8) لفحص ( مطابخ ) البيوت والاطمعة التي جنود المجوم (8.4) البيوت والاطمعة التي عن وجودها. لنجاح برنانج السنوات الاربع ، أسموها ، جمة ، جديدة لا غني عن وجودها. لنجاح برنانج السنوات الاربع ، أسموها ، جمة المطبخ ،

وفى عام ١٩٣٦ كان العثور على البن الجبد والشاى من الأمور المستعصبة ، ثم اختفت الربدة ) من عالم الوجود — بدعوى انفاق المال اللازم لانتاج أو شراء ذلك الطعام الكالى في صنع المدافع والاسلحة — ثم اختفى البيض وتبعه الحنز الابيض واستعبض عنه نخبر علوط أدكن اللون تشمئز منه النفوس ، وقلت اللحوم وتعذر الحصول على الاطعمة المحفوظة ومئذ عام ١٩٣٩ كذلك خرجت الصحيفة الوطنية الاشتراكة Nationalsocialistische في أحد أعداد نوفعر ، أنه بحب أن يكون لدى الشعب الالماقي ، معدة سياسية ، ولذلك تصحت الجريدة بضرورة الإقلال من الدهنيات واللحوم والإكثار بدلا من ذلك من الاسماك والحضراوات ، ونصحت بتفضيل الحنز الاسود على الابيض كما تصحت بأجادة المضغ للتأكد من استخلاص المواد المقذية في الطعام ، وادعى النازيون أن تصحت بأجادة المضغ للتأكد من استخلاص المواد المقذية في الطعام ، وادعى النازيون أن يحد حاجته في المطاعم العامة لانها صارت لا تقدم سوى صحاف معدودة و وقد حدث هذا أكله قبل نشوب الحرب الهنارية بمدة طوبلة

ولما كان نوزيع الاغذية جميعها قائما على نظام البطافات فقد تحتم على المرآة أن تقف في طو ابير

أمام الحوانيت في أوقات توزيع هذه الاعذبة وبيمها وكثيرا ماكان محدث أن تمود المرأة للى بيتها دون قضاء حاجتها بسبب نفاد ما تربده ، وأدرك النازيون ما يسببه ذلك من تذمر السيدات وغضهن فأعدوا طائفة من النساء مهمتهن ملاحظة , المشتربات ، والتجسس علمين حتى لا تتفوه إحداهن بشيء بهين سمعة السلطات الحكومية .

تم صوغ الناربون هذا النظام بقوقه وان كشيرا من ربات البيون بنساط عليهن الخوف الشديد إذا وقص العجز عن شراء حاجاتين وهذا الحوف لاسيل إلى الخلاص منه لانهن لا يشفن بان هناك شيئا اسمه الفد محصلون فيه على ما يردن بل الله التجدهن منتظرات خارج الحوافة على أن تفتح أبواجا . فيسببن بذا المسلك الشقاء والتعب لا لاشخاصين فحسب بل وللباعة والتجار كذلك ، على أن تسلح المرأة بالبطاقة التي يدهاكان لا يعني أنها تستطيع دائماً الحصول على المقدار المدون بهذه البطاقة ، فقد حدث في شناء ١٩٤١ — ١٩٤٢ مثلا أن اختفت البطاطس من الاسواق ، وبلغ عدد الحوافيت التي أرغمت على إغلاق أبواجا من احتفت البطاطس من الاسواق ، وبلغ عدد الحوافيت التي أرغمت على إغلاق أبواجا من جراء نقص الاغذية وعدم وجودها حتى ١٥ مارس ١٩٤٣ حوالي المائة ألف في مختلف جراء نقص الاغذية وعدم وجودها حتى ١٥ مارس ١٩٤٣ حوالي المائة ألف في مختلف أنحاء الربح ، وسبب ذلك زيادة مناعب المرأة الالمائية واضطرها إلى الشراء من (السوق السوداء ) م الالتجاء إلى والقانونية للبيع والشراء فقد زاد عدد الاسواق السوداء زيادة عظيمة ، وأقبل الاهاون على نظام المقايضة بشغف كبير .

ولم يكن منشأ صعوبات المرأة في عالم النازية تفص الاغذية وعدم وجودها فحسب به بل أن النازين كانوا قد بدأوا منذ مدة طويلة حملة واسعة حتى يقتصد الناس في استعال الصابور ومع قلة هذا الصنف كان النوع الموجود منه من المعوضات Ersarz مصنوعا من الموادالرديئة ويؤدي استعاله إلى بلاء الملابس بماخلق صعوبات جديدة للرأة الآلمانية لآن الحصول على ملابس جديدة كان قد أصبح من أشق الامور وأبعدها منالا في دولة الرخ النالث ، وكان المنازيين في هذه المسألة أفكار تجبية ، فانهم كما كانوا بعتبرون الاكتئار من الاكل كل خيانة الموطن فقد أعلنوا كذاك أن ، ارتداه الملابس الجيدة ذات المنظر الحسن خيانة ، وفضلا عن ذلك قائه لم يقتيم اصدار القرارات الصارمة لنظيم استهلاك الملابس أو شراء الجديد منها دلك هاله في يقتيم اصدار القرارات الصارمة لنظيم استهلاك الملابس أو شراء الجديد منها مثال ذلك أمم كانوا يحددرن ما يجب أن يبلغه طول قصان الرجال وعدد الجبوب في بدلانهم وحرموا الاكام أو الدبول الطويلة إلى غير ذلك ، وفي ١٨ مايو ١٩٣٧ كتب عمدة بلانهم وحرموا الاكام أو الدبول الطويلة إلى غير ذلك ، وفي ١٨ مايو ١٩٣٧ كتب عمدة بلدة و بيرماسنس ) Birmasens ومن الملاحظ أن الاموات كثيراً ما بيئون للدفي في أردية ثمينة وزيئات عظيمة ، ومن واجي أن أسترعي انتباهكم لامر من واجب كل مواطن أن

يعطيه ما يستحقه من عناية كبيرة . ذلك أنه لا ينبغى دفن المونى متدثرين بملايس أو أودية غيثة وغالية ! ، وفي أول بناير ١٩٤٣ صدوت بطاقة جديدة الملابس يسرى العمل ما مدة أمانية عشر شهراً أنقصت مقدار المنسوجات المرخص باعطائها في أثناء هذة المدة ، وفضلا عن ذلك فإن أحداً ماكان في وسعه الانتفاع بنده البطاقة إلا إذا أنبت حاجته الملحة إلى الملابس وأقام الدليل على أن ما بوجد اديه هما قد بات من المتعذر رتق فتوقها أو حياكة ما بلي من أجرائها . وقد أعطى النازيون خمالهم الحق في فحص خرائات الملابس في البيوت التأكد من أن المرأة لا نحفي في مكان ما نيابا اخرى لم يتطرق إليها البلي ، وزادت محنة الملابس هذه عند نشوب الحرب مع روسيا ، ذلك أن الهتارين أرغموا بربات البيوت على التبرع بالمعاطف والاردية الثقيلة والاغطية الصوفية و البطاطين ) الجند المقاتلين في الجهة الروسية ، وذلك علاوة على ما كانت المرأة ترغم على النبرع به عادة كل شناء و الصندوق إليانة الشناء ) الصندوق

وقديمًا أكثرت الدعاية النازية من عال الوعود لاستمالة المرأة الألمانية ، وكان من أهم هذه الوعود ثهيئة البيوت الصحية الحديثة ذات الحدائق الصغيرة ، والكنه لم عر عام وأحد علمي وصوطم إلى الحكم حتى كان قد أوقف بناء المنازل الجديدة . ومنذ عاس ١٩٣٥ و١٩٣٦ قور النازيون قصر جهودهم على الانتاج الحرف فسب ذلك زوال حلم آخر من الأحلام اللذيفة التي كانت المرأة الالمانية تنني النفس بتحقيقها وكان من الأسباب القرية التي دفعتها إلى تأبيد الحزب النازي في الانتحابات الأولى للريحسناج ثم لرباسة دولة الربخ ذانها . وزادت محنة المرأة في ألمانيا عندما كثرت الإغارات الابلبة والمهارية على المدن وهدمت قدائف الأعدا. بيونا عدة لا سبيل إلى إعاده بنائها . ناهيك عن النفكير في بناء غيرها . فنجر عن ذلك أن ارتفعت الايجارات ارتفاعا فاحشا حتى أن إيجار الشقة التي كانت مؤلفة من ثلاث كانت مرتبطة تمشكلة أخرى لا نقل عنها خطراً نجست عن نعذر العنور على الخادمات والمرببات والمرضعات ؛ وكان سبب ذلك . تعبُّة ، النساء جميعا في خدمة الحرب ، ثم صرامة النظام الذي تحتم على ربة البيت أن تتبعه إذا قدر لها العثور على حادمة من بين أو لنك البولنديات اللواقى انتزعهن النازيون الفاتحون من أوطانهن وأرسلوهن في عربات المهائم للخدمة في البيوت أو العمل في مواخير الدعارة الرحمية ، إذ كان يتحتم على ربة البيت الألمانية ألا تسمح لخادمتها البولندية بالراحة من عملية أو تظهر نحوها شينا من العطف والشفقة حتى إذا عرف عنها لين الجانب وحسن المعلملة حرَّمت في التو والساعة من خادمتها.

ولكن ماذا كانت الوسيلة التي استطاعت بها المرأة الألمانية وهي التي حتم علمها التظام النازي أن نعيش في شبه عزلة . ثم أقصاها عن جميع الرظائف أن تعبر بها عما شعرت به من حزن وألم وبأس علاوة على عجزها عن إدراك ماكانت تتطلبه الحرب من تضحيات لا غني عنها في عرف النازبين من أجل إحراز السيطرة العالمية ٢ وجدت المرأة الآلمانية المتذمرة الحزينة المثألمة اليائسة وسيله مؤاتبة لاظهار ماكانت تكنه من تسعور في إصرارها على نعيي زوجها أو ولدها أو شقيقها أو أي عزير لديها عقب ورود الأخبار منبئة بسقوطه في ساحة الوغى بعبداً عن أهله وعشيرته . فقد انقضى الزمن الذي كانت تجد فيه المرأة الألمانية عزام وسلوى بل فخرأ ومجداً في موت عزيزها من أجل شخص (الفوهرر) العظم أو قضية الوطئية الاشتراكية المقدسة بعد ما امتد أجل الحرب وطالت الحلة الروسية على وجه الخصوص وتحطمت آمالها في النصر السريع الخاطف وزاد عيشها سوءاً في داخل الريخ ۽ وعبثاً صاربت نحاول السلطات الحكومية إرغام الزوجات والأمهات على إنباع صيغة معينة عند الثعي تنص على , حقوط المقائل في الميدان من أجل الفوهرر والوطن , . وكانت الصحف عند بداية ألحرب تنشر قوائم النعي على هذه الصورة . و لكنما ما لبثت عند اشتداد سخط الزوجات والامهات حتى أفسحت أعمدتها لانباء النعي نصوغها المرأة كما تريد وتشتهيي. فنذكر كيف أن عز بزها . قد عاد إلى الميدان بعد فترة و جنزة أمصاها بين أهله وعشيرته . فلم ينقض يومان. على عودته حتى قتل في أرض أجنبية في بلاد روسيا النائية الموحشة ! . . وهكذا تضمشت أنباء النعي إشارة صريحة إلى مقدار ماكانت تعانيه الأمهات والزوجات من آلام معرحة ويأس عظيم لا عكن أن مخفف من حدته القول بأن أبنائهن وأزواجهن إنما ضحوا بأنفسهم في سبيل الزعم العظم أو قضبة الوطنية الاشتراكية المقدسة أو من أجل الوطن العزيز !

وكان مما زاد في حزن المرأة الألمانية التي فقدت ولدها أو زوجها أنها كانت ترى عدداً كبيراً من الشبان الأفوياء والرجال الصالحين للخدمة العسكرية بتعمون بالوظائف التي أغدتها عليهم الحزب النازى في داخل البلاد عند انخراطهم في سلك ، الشباب الهنارى ، أو ، جبهة العمل ، أو غير ذلك من الهيئات والمنظات النازية ، وذلك عدا العدد العظيم من جنود الهجوم والحرس الأسود ورجال الجستابو الذبن انتشروا في أرجاء البلاد بحجة الاشراف على الجبهة الداخلية ، واعتمدت الحكومة عليهم في دعم نفوذها والقضاء على أية بادرة من وادر التمرد والعصيان في الريخ الألماني .

وفصة تلك الفوات التي كانت تثألف منها شراذم الهجوم ووحدات الحرس الاسود وعينة الجستابو عجيبة حقاً، إذ أرب توزيع هذه القوات عند بداية الحرب حدث على تحو

بضمن قبل أي شيء آخر تحقيق مآرب الزعماء النازيين ، في ضرورة السهر على استتباب الأمر للحكومة ودعم أركان النظام القائم عن طريق مراقبة الفوات المحاربة في خطوط القتال الأمامية فضلاعن مراقبة الأهلين في داخل الريخ نفسه . وبيان ذلك أن الهر هتذر أسرع عقب نشوب الحرب إلى تقسم الحرس الأسود (S.S.) فريقين : فريق عهد إليه الاشراف والمراقبة على خطوط القتال في وحدات صغيرة تنبث بين الجنود في الجهات المختلفة في الميدان(الروسي خاصة وفريق استبق في داخل البلاد نفسها لتأييد سلطان الحزب النازى . وكانت مهمة الفريق الأول مراقبة الجنود المقاتلة ومنع أنشار روح التذمر بينهم والحيلولة دون حدوث أية حركة قد يقوم مهـا الجيش المحارب من أجل التقيقر أو الانسحاب مهما اشتدت ضريات العدو وعظمت خسائر الجيش ، وكان يطلق على هــــــــذا الفريق اسم ( زملاء المحاربين ) .waffen.S.S وكان عددهم حوالي . . . . . ٣٥٠ . أما الفريق الساني فقد بلغ عدد رجاله . . . , ٠٠٠ ، وكان هشمل قد سمح لوحدات من الحرس الأسود أن تشترك في القتال في بداية الحرب عندما بدأ النصر يبدو سهلا رخيصا ، كما اشترك الحرس الاسود في القتال عندما بدأ الزحف على روســيا ؛ غير أنه بعد أن تبين للزعم أن الحملة الروسية لن تنقضى قبل الشتاء التالي (١٩٤١ — ١٩٤٢) أسرع في استدعاء هذه الوحدات المقاتلة وجعل عملها مقصوراً على مناوشة العصابات الروسية في المؤخرة ، وبعد ديسمى ١٩٤١ اختص الحرس الأسودبأعمال الارهاب خلف الخطوط الأمامية . فأصبحت مهمتهم أن بنقلوا الفلاحين الروس والنساء والاطفال من قرية إلى أخرى ومن مكان إلى آخر وتسليط سوط العذاب على أبدانهم جميعاً ومئذ ديسمبر سنة ١٩٤١ نألفت كذلك من الحرس الإسود وحدات اتخذت مكانها في

ومنذ ديسمبر سنة ١٩٤١ تالفت كذلك من الحرس الإسود وحدات اتخذت مكانها في مؤخرة الجيش الآلماق المحارب وكانت مهمتها السهر على منع حوادث التمرد والعصيان في صفوف المقاتلين في الخطوط الآمامية ومنع هؤلاء المقاتلين من النقبقر بشنى الوسائل وفعنلا عن ذلك فقد عهد هنظر عهمة مراقبة وحدات الجيش في خطوط القتال الآمامية إلى جماعات من شراذم الهجوم (S.A.) ورجال الجستابو .

و بلغ عددالرجال الذين كانت تنألف منهم شراذم الهجوم حسب إحصاء أدلى به (لوتز) Lutze رئيس أركان حرب هدده الشراذم إلى جريدة سويدية في مابو ١٩٤٣ حوالى مليون وآر بعائة ألف جندى كان عدد الموجود منهم فعلا في خطوط الفتال (٥٠٠, ٩٨٩) بينها ظل أكثر من آر بعائة ألف منتشرين في أنحاء الريخ لتوطيد دعائم الحسكم النازى ومراقبة الجبهة الداخلية . وكان عدد الجستابو في تلك (لآونة حوالى أر بعائة ألف وجد منهم في داخل ألمانيا داتما حوالى ربع مليون بينها انتشر الباقون في أنحاء أور با المحتلة ،

قاذا أصبف عدد رجال الحرس الأسود (S.S.) إلى عدد جنود الهجوم (S.A.) من كافوا مراقبة الجمهة الداخلية ، ثم أضيف إلى همذين الفريقين رجال الجستابو المنتشرون في أرجاء الويخ الذالت البلغ عدد الرجال الاشداء الاصحاء من هذه الفتات الثلاث ( . . . , . . ) رجل أقاموا بداحل البلاد بدلا من الذهاب إلى خطوط الفتال الامامية والدفاع عن الفوهر ومبادى الوطنية الاشتراكية المقدسة وأرض الوطن العزيز إوكان هذا الرقم الضخم لايشمل بطبيعة الحال أعضاء حزب النازى العاملين أو الموظمين في هيئات الحزب ومنظاته المختلفة بطبيعة الحال المتعددة الموزعة في كل مدينة وقرية من مدن وقرى الريخ الالمان ، وقد بلغ عدد هؤلاء الموظفين والاعضاء بعض مئات الالوف ،

ومع أن وجود هذا العدد الضخم من الرجال الصالحين الفتال بعيدين عن ميادين الحرب كان وحده من أكبر العوامل أأتي سببتكراهية شطوكبير من الأهلين للجوبالثاري وزعمائه فين همذه الكراهية كانت ترجع أيضاً إلى ذلك الفرع العظم الذي استبد بالأهلين من يطش قوات الحُرس الأسود ورجال الجستابو وقسوتهم ، وليس أدل على مبلغ هذا الفزع مما روته جريدة سويدية Svenaka Dagbladet مددها الصادر في ( مالمو ) Malmo في ١٥ مابو حنَّة ١٩٤٣ من أن ثلاثة من الرجال انتحلوا شخصية أعضاء من الجسنانو ودخلوا أحد المماكن في براين زاعمين أنهم إنما حضروا لاجراء تفتيش دقيق بأمر من السلطات الحكومية فحكمنهم هذا الادعاء من الاستبلاء على جميع قطع الائاث وغير ذلك من النفائس الني راقت في أعشرم . يبتما وقف أهل البيت مكشوفي الأيدي لا يبدون حراكا يعقد الحوف ألسنتهم ويذهب الرعب برشدهم فبقوا على هدناه الحالة ءدة حتى إذا هدأ روع أحدهم وجد الشجاعة الكافية اللذهاب إلى مركز البوايس بقص ما جرى ، ولكن أحداً لم جتم بالبحث عن هؤلا. المصوص . وفي الراقع لم يكن هـذا الحادث الأول والاخير من توغه ، فقد وقمت عدة سرقات مشامة فحمم مئذ وصل الفازيون إلى الحكم وبدأت تنتشر في طول البلاد وعرضها منظات جنود الهجوم والحرس الاسود والجستانو ، حتى إن النظ الجستانو كان وحده كفيلا والقاء الرعب والفزع في نفوس الأهابين . نم تطايرت الاشاعات عن نشاط هؤلا. الجستابو ، المرعبين ، وما كانوا يأنونه من جرائم وفظائع ، وسرعان ما بلغت هنذه الإشاعات حدا جعل السلطات الحكومية ثبادر في مارس ١٩٤٢ بتكذيبًا تكذيبًا قاطعاً ونحددر الاهابن من الامتهاع إلى أو لئك الذين كانوا ويروجون هذه الاباطيل. على حد قول الصحف النازية . وكان من أهم أسباب المفاومة الداخلية اضطهاد النازبين للكثيستين الكاثوليكية والعرو تستنتية وقد بدأ عداء النازبين للكنيسة الكاثو ليكية قبل وصولهم إلى الحنكم نزمن

وكان من أهم أسباب المقاومة الداخلية اضطهاد الثازيين للكنيستين الكاثو ليكية والعرو تستنتية وقد بدأ عداء النازيين للكمنيسة المكاثو ليكية قبل وصولهم إلى الحمكم بزمن طويل يدل على ذلك بيان أصدره أساقفة بافاريا في عام ١٩٣١ احتجاجا على الحركة النازية بسبب مبادئها المتعلقة بالعنصرية وتفضيل الجنس الآري على ما عـداه من الاجتاس وموقف النازيين من الكتاب المقدس وتدخلهم في أعمال القساوسة و شع بعضهم من القيام بوظا تفهم الديلية , فقد عمد النَّازيون في أول الأمر إلى استجلاب مودة المعتدلين من رجال الدين الكاثو ليك الذين أبدوا استمدادهم لتخفيف ممارضتهم ضد النازية على أمل أن يفضى هذا التساهل من جانبهم إلى إزالة شيء من أسباب العداء الذي بدا مستحكما بين النازبين والكنيسة الكانو ليكية . وفى تلك السنوات الأولى النزم هتلو خطة الحبطة والحذر في علاقاته معالكاتو ليك لأنشعور الكاثو لبك في ألمانيا صد الشيوعية كانشعورا قويا فلم بكن منمصلحة النازية بتانا إثارة عدا. المكاثو ليك ضدهم بدرجة ظاهرة . وأحرز هنار انتصارا كبيرا عند ما استطاع أن يعفد مع الفاتيكان مماهدة (concordat) في يولية ١٩٣٣ لآن إبرام ذلك الاتفاق كيفل على حد قول النازبين أنفسهم اعتراف الكمثيسة الكائوليكية بالوطنيسة الاشتراكية اعترافا نهائيا موكان الكو الكردات ينص على أن بقسم كل أسقف عند تعيينه في أسقفيته تدنالولاء الدولة الألمانية وحرم على القساوسة الانضام إلى الاحزاب السياسية أو مساعدة عدد الاحزاب مهما كانت أغراضها . أما النازيون فقد نعيدوا في نظير ذلك بأن يعطوا الحرية الكاملة لمدارس الكانو ليك والجماعات الدينية الكاثو لبكية ما دامت لا تهدف إلى أغراض سياسية ثم تعهدوا بعدم تدخل الدولة في عقائد الأفراد وكل ما كان متصلا بشئون حيأتهم الدينية ، وألا يتعرضوا الأطفال الكاثوليك بشيء .

غير أن النازيين الذين كانوا قيد وصلوا إلى الحسكم قبل هذا الانفاق بشهور معدودة . كانوا ببيتون النية على نقض النزاماتهم عند أول بادرة ، وفضلا عن ذلك فان مضهم في تنفيذ برنابجهم الداخلي لتأليف للك الكناة الصلبة المنهاسكة التي أرادوا إنشاءها في قلب الربخ الآلماني ما لبث حتى أثار ضدهم احتجاج الكنيسة الكاثر ليكية ، وكان سببا في استحكام العداء بين النازيين والدكاثو ليك في الربخ الدائر عن النازيين النازيين عنه والدكاثو ليك في المنحكم العداء بين النازيين عام الكونكردات قانون التعقيم ، الذي سبق الحديث عنه ، فأثاروا فائك شعور المكاثر ليك لان التعقيم يتعارض مع عقائدهم الدينية ولا يمكن أن يوافقوا عليه محال من الاحوال ، وعدوا إصدار هذا القانون تحديا صريحا لهم و توقع النازيون أن عشع المكاثوليك عن تنفيذه و أن ينقد القساوسة هذا القانون نقدام ا ، وتحقق ما توقعوه إذ ألتي الكاردينال (قولهام) Faulhaber ، عظة ه

في آخر عام ١٩٣٣ ببين فهامو قف الكشيسة الكاثو ليكية رسميا من مسألة النسل والتعقم وكا تما كان إفصاح الكشيسة الكاثو ليكية عن موقفها من هذا القانون كل ما يبتغيه النازيون حتى يعلنوا على الملأ أن رجال الدين الكاثو ليك امتهنوا الكو نكردات و نقضوا يمينالولاء الذي أقسموه للدولة الألمانية وأنهم مصرون عني المضى في عدائهم للوطنية الاشتراكية . وعلى ذلك شرع النازيون يكممون الصحف الكاثو ليكية في غير نوان وفي بدامة العام التالي (١٩٣٤) بدأ الفريد روز برج يعد حملته لانتزاع الشباب الألماني من أحضان الكنيسة ولما كان هتلر يأخذ أهبته في نلك الآونة لضان نجاح الاستفتاء في أقلم السار وانضامه إلى ألمانيا وكان التفوذ الكاثو ليكي في هذا الإفليم قويا فقد رأى هنار عدم الظهور بمظهر العداء الصريح للكاثو ليكية. ووعد بصون حقوق الكنيسة الكانو لكية. و تنفيذ مو اد الكو نكر دات بكل أمانة ، غير أن هذه الوعود لم تكف لاقتاع رجال الدين الكاثوليك بأن النازية لاتريد شرا بكنيستهم فأعد أساقفتهم في اجتماعهم السنوي وقنداك في بلدة ( فوالدا ) ( خطابا رعوبا ) أظهروا فيه إنزعاجهم من سير الامور وعدماطمئنانهم اليه . ولكن أحدامن الافراد لم يقرأ هذاالخطاب لآن الجستا بو سرعان ما صادروه وأنافوا كل أثر له . واشتد عداء النازبين للـكاثوليـكية فأعلن زعيم الشباب الهناري (بلدورفون شيراش) الحرب السافرة صد المنظات المكاثو ليكية ( مارس ١٩٣٤ ) ؛ وأسيئت معاملة فنيان السكشافة الحكاثو ليك في كل ظرف ومناسية ،وانتهز الهتاريون عودة قريق من هؤلاء الفتيان بعد زيارة قاموا ما إلى رومة في غضون عام ١٩٣٥ ففاجأهم رجال البوايس السرى في أثناء عودتهم واغتصبوا منهم آلات التصوير والمسابح والصليان ومزقوا ملابسهم ، وفي العمام التالي نشط عداء النازيين للكاثو ليكية فأتموا خنق الصحافة الكاثو ليكية ، وكانوا قبد بدأوا يكسون أفواهها منبذ وصوفهم إلى الحبكم رويدا رويداً . وفي عام ١٩٣٨ كانت قــد حلت كل منظات الشباب الـكاثو ليكي تقريباً ولم يبق في الميدان سوى ( الشباب الهتاري ) ودأب النازيون على إظهار الكاثوليك بمظهر أو لئك الذين يضمرون العداء للدولة دائما ولا يحترمون القوانين وبلطخون سممة الريخ الالماق. فأصدروا قو أتين لمنبع تصدير النقد الآلماني إلى الخارج وكان معني هذا تعذر سداد الديون المتراكمة على كل تلك الهيئات والمؤسسات الدينية التي اضطرت أيام تدهور المسارك الألماني في عهد (جمهورية وعار) إلى استدانتها من الحارج إلا إذا لجأت إلى النهريب لأرب هذه الهيئات والهؤسسات الدينية لم تكن بطبيعة الحال تشتغل بالتجارة حتى عكمتها أن تسدد ديونها بفضل ما تصدره من سلح فا تكن تدوسيلة السديد الديون غير تهريب النقد ومخالفة أو امر الحكومة وفضلا عن ذلك نقد بدأ النازيون في أوائل عام ١٩٣٧ علة واسعة الفرض منها انهام القساوسة

والرهبان والراهبات بسوء الخلق . ونشرت الصحف النازية بعد وبن كبيرة حوادث هذه الاتهامات المخربة ووعدت بنقديم ما لا بقل عن ألف من عؤلاء القساوسة والراهبات إلى المحاكة ، وشجعت السلطات افراد الشعب على البحث عن مرتكبي الموبقات من رجال الدين الكاثوليك ولكن هذه الحملة الواسعة أسفرت عن أدانة خمسة وغانين فسيسا من بين خمسة وعشرين ألفا في الريخ ولم يثبت على را هبة ما أية تهمة من تلك النهم الشنعاء على أن هذا الفشل لم يمنع النازيين من الامعان في اضطهاد رجال الدين الركائوليك من أجل سلامة الدولة على حد قولهم ، لعدة أسباب من أهمها أن الكنيسة الكاثوب به ذات نقافه جنية فضلا عن أنها لم تكن مؤسسة وطنية لأن انجاهاتها ومبولها مصطبغة بصبغة دواية ولا يمكن أن يعد أعضاؤه مواطنين بمعني الدكلمة لما كان فهم من علاقات مع ساتر الدكاثوليك في الحارج ، وهكذا استطاع النازيون في غضون تمانية أعوام من بدء سيطرتهم أرب يلقوا في السجون حوالي استطاع النازيون في غضون ثمانية أعوام من بدء سيطرتهم أرب يلقوا في السجون حوالي خسة آلافي قسيس .

وعظمت محنة الكانو حكمة بمد نشوب الحرب الهتلوية ، وكان من وسائل إرهاقهامصادرة أملاك الكنائس والجماعات الدينية ، فصادر الجستابو في عام ١٩٤١ مراكز (جماعة يسوع) وبيت الراهيات في مونستر بوستفاليا ومراكر جماعة القديس أوغسطين بالقرب من ( بون ) في الراين ويلغ عدد مراكر هذه الجماعة التي صادرها الجستابو حتى أواخر عام ١٩٤١ ثلاثة عشر مركزاً . وفي مارس ١٩٤٣ أعلن أسقف تراين أن النازبين صادروا كثيرا من أملاك الكنيسة الكاثو ليكبة وفي أنوبل مرمي العام نفسه أغلني النازيون أدبرة البندكتين في شتى نواحي ألمانيا ولكن في عام ١٩٤٢ كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد دخلت الحرب صد ألمانيا واشتدت غارات قوات الطيران العربطانية على المناطق الغربية لاسها وأن الجيش الألماني كان يرحف على روسيا ، وأخذت أركان الجبهة الداخلبـة في التصدع على الرغم من قسوة النازيين وبطش رجال الجستابو . وفي هده الظروف رقع رجال الكانوايك أصواتهم فجأة يتحدونفاسفة النظام الهتلري وجددون يتقويض أركانه. وحجيح أنقادة الكاثو ليك تالوا إن الامتثال لأوامر الدولة والخضوع لقوانينها واجب على كل فرد ، ولكمنهم صاروا يطالبون في الوقت تفسه بتغيير النظم القائمة و إنشاء نظام آخر يدلا من نظام الزعامة المسئولة ، فحكان معنى ذلك تسديد ضربات المعارضة ضد النظام النازى بأجمعه . وألني أسقف مو نسترالكو نت (جالن) Galen عظائه الثلاث المشمورة في غضون شهري يو ليه و أغسطس من عام ١٩٤١ وحمل على وتنية الناز بين حملة شديدة داعيا الآباء إلى إمعان النظر فيمستقبل أينائهم ، والمسيحيين إلى انباع تمالم الكنيسة الصحيحة ، فلا يقتلوا النفس التي حرم الله قتلها ، ولا يتخذوا من دعوي

تخليص المرضى من آلامهم والمجتمع من المعتوهين مسوغا لارتكاب جرائم الفتل، وأطال الكونت (جالن) الحديث عن (الوصابا العشر) فوضح لمستمعيه إن مصادرة الاملاك معلى غرار ما كان يفعل الفازيون مسرقة صريحة ، وإن الحب الطلبق ، وإنساج الابناء لحدمة الرنخ خارج نطاق الزوجية ، زنا ومعصية ، وأن عدم احترام الآباء والامهات عقوق وتكران وأن عبادة الطبيعة والدولة والجنس زيغ وكفران ، وفي آخر العسام نفسه ألتي الكردينال (فولهام) عظة في كندرائية مبونخ عدد فيها الاتهامات التي كان يكيلها النازيون المكتيسة البكائوليكية ثم أخذ يدحض هذه المفتربات الواحدة بعد الآخرى وأظهر ما كان يفعله النازيون ما على حد قوله ما لاقتلاع جذور المكتيسة ، وفي مادس ١٩٤٢ قرى، فالكاثوليكية للنازية سافرا ، فانفض كثيرون من حول المتلوبة ، وزادت مقاومة المتنصرين من نظام النالي كان أعداء الكنيسة من نظام النازية سافرا ، فانفض كثيرون من حول المتلوبة ، وزادت مقاومة المتنصرين من نظام النازين شدة على شدتها .

وكان بما قوى حركة المقاومة ، الدينية ، موقف النازين من العروتستنتية في ألمانيا فقد بدأوا بإحكام رفاية الدولة عنى الكشيسة العروتستنتية منذ استتب لهم الأمر في الريخ فعيتوا ( قومسيريين ) للاشراف على شتون الكنائس البره تستنتية في بروسيا وسكسو نيا وغيرهاعام ١٩٣٣ ومثموا نشركل ماكان يتناول المسائل الكشسية ( ١٩٣٤ ) ، وارتكبوا غير ذلك من الأعمال التي أثارت المقاومة ضدهم . وألق النازيورني القيض على كيار رجال الدين العروتستنت في ورتمعرج وبافاريا ( ١٩٣٤ ) وأرسلوا القساوسة العروتستنت خصوصا في حكسو نيا و نساو \_ هس إلى معسكرات الاعتقال ، وقبضوا على سبعاتة منهم في أنحاء ووسيا لانهم قرأوا من فوق المنابر احتجاجا ضد تلك . الوثنية الجــديدة ، التي أراد النازيون أن يستعيضوا بها عن الأديان جميعها ( ١٩٣٥ ) ونفوا عددا عظمًا من القساوسة البروتستنت في ( روسيا ) وغيرها . وعندما ألف المعارضون الروتستنت كنيسة جديدة أسحوها الكنيسة الاعترافيه ، حتى يتحرروا من الفيود التي فرضها النازيون علىالكينيسة البرو تستنتية ، عطلت البلطات الحكومية إقامة الشعائر بالكثائس الاعترافية وصادرت أموالها وفرضت رقابة شديدة على مطبوعاتها غير أن الندابير الثازية لم تخصد من شوكة الاعترافيين وظهر زعماء أمثال مارتن نيمولر وغيره قادوا المعارضة ضد الهثارية بشجاعة فاثقة وضحي كشيرون بأنمسهم في صعيل تعزيز العقائد المسيحية الصحيحة فقدم (نيمولر) واخوانه مذكرة إلىالفوهور ــ يتساءلون فيها عن نوايا النازية تجاه الديانة المسيحية ( ١٩٣٦ ) ثم تكررت احتجاجاتهم في العام النالي وفي يوليه ألني النازيون القبض على ( نيمولر ) وفي فتراير ١٩٣٨ قدموه للمحاكمة ثمأرسلوه

إلى معسكرات الاعتقال . وعندما بدأ الحرب اشتد الضيق على الكنائس الاعترافية (١٩٣٩) فلم يسعما إذاء انتصارات النازيين الباهرة في مراحل الحرب الأولى وانتشار رجال الجستابو في طول البلاد وعرضها سوى أن تطأطىء الرأس انتظارا لساعة الحلاص . وكانت الحرب التي شنها هنلر على روسيا مؤذنة بأن هذه الساعة لابد آنية . ذلك بأن الحرب الروسية كانت من أهم الاسباب التي أدت إلى ازدياد المقاومة صد النظام الهنلري وتصدع الجبهة الراحة نهائيا في فضلا عن أنها كانت عناية المعول الذي هدم ذلك البنيان الشائخ : آلة الحرب النازية ، فانه بمجرد أن سرى التذمر في الجيش بين صفوف الجنسد وضياطهم وكبار قواده ، بات إنهياد ألمانيا أمرا لامفر من حدوثه .

فقد عرفءن الألمان من قدم الزمن أنهم يعتون بتنظيم الحيش عناية كبيرة ، ومع ذلك قد يخني على الكثيرين أن الجيش الألماني كان يعد أعظم الجيوش الديمقراطية إطلافا بعد الجيش الاحر وسبب ذلك أن الالمان حينخسروا الحربالعالمية الاوني . رغبوا في الانتفاع من دروس الهزيمة القاسية وقد وجدوا أن النظام الفيصري القديم كان منءوامل تلك الهزيمة إذ كان القواد والضباط والجنود يؤثفون طبقات منفصلة جعلت من المتعدّر قيام الآلفة والتفاهم بين الرئب العسكرية المختلفة . ولذلك حرص الألمان منذ أيام جمهورية وبمار . على أن يزيلوا هذه الفوارق على الأقل بين العنباط وضباط الصف وبقية الجندوعندما وصل النازيون إلى الحـكم درجوا على ذلك حتى خرج إلى عالم الوجود في النهاية جيش (ديمقراطي) شديد النماسك دقيق النظام ، يشعر أفراده شعورا قويا بأنهم إنما يؤلفون مجموعة واحدة تربط بينهم جميعا أواصر النفاني في خدمة الوطن. وعلى ذلك ظل الجيش الألماف في مراحل الحرب العالمية الثانية قوة متماسكة لابمكن أن بجد الوهن اليها سبيلا وكان من أسباب ذلك أن جميع الانتصارات التي أحرزها النازيونحتي منتصف عام ١٩٤١ ، كانت انتصارات سهلة <mark>لم</mark> تكلفهم جهودا كبيرة بل كانت كل القوة الني اعتمد عليها الألمان في كسب معاركهم لاتزيد على ربع مليون رجل وحوالى اثني عشرة فرقة من فرق الهجوم المصفحة وبضعة ألاف من رجال الطيران والغواصات . أي أن النازبين \_ بعبارة أخرى \_ اعتمدرا في احراز انتصاراتهم على ( الجيش المحترف ) . وعماده الجند المدربون الذين خدموا زمنا طويلا وتغلفلت فيهم روح التنظيم المسكري الالمــاني وعرفوا نقاليد الجيش الألماني وحرصوا على الفود عنها ، و لكن الاحوال لم تابث أن تغيرت عندما اضطر النازيون منذ أن بدأت الحرب الروسية في بونيه ١٩٤١ إلى تجميد كل شاب في سن الخدمة العسكرية صالح لحمل السلاح فضموا إلى الجيش الألماكي فرقا جديدة جمعوا جنودها من بين أعضاء ثلك ( الجمهة الرابعة ) التي كان

يخافها (هيملو) كل الحوف منذ عام ١٩٣٧ و يرى فيها عوامل انحلال عاجل أو آجل إذا تركت وشأنها ولم يفرض عليها ( الجستابو ) نطاقا من المراقبة الشديدة ولم بكن (هيملر ) في مخاوفه هذه مخطئا أو مغاليا .

فان هذه ( الجمهة الرابعة ) التي قام أعضاؤها ـ من الصناع والعمال والزراع والموظفين . المدنيين ـ بحميع أنواع المقاومة الابحابية والسابية في داخل الريخ الألماني . على النحو الذي تقدم ذكره : لم يليت أنظهر نشاطها في ميادين القتال أبضا . وبخاصة في الميدان الروسي الكبير الذي كان يتطلب من الالمان حشد الالوف من شبان الريخ لمثازلة الجحافل الروسية ولاجدال في أن تلك المقاومة كانت مقصودة فضلا عن أنها كانت نتيجة حتمية لماحل بالجنود من التعب والملل والشكوي من سوء التموين والنذمر من قلة الملابس والتعرض للرد الروسيا القارص واليأس من احراز النصر السريع ، على نحو ماكان يعدهم به الهر هنلو من جانب وبغرر بهم الهر جوبلز بدعايته الواسعة العربضة من جانب آخر ، وقد ظهرت المقاومة في أشكال متنوعة كان منها هروب المقاتلة الألمـان وتسليمهم من غير قتال وامتناعهم عن تنفيذ أوامر الهجوم وتفصيلهم التقهقر في الميدان على مو اجهة العدو ثم التذرع بشتى الوسائل عقب وقوعهم في الأسر واطمئنانهم إلى أنهم قد أصبحوا بعيدين عن مخالب الجستانو لاظهار كراهيتهم وبغضهم للنظام النازي وللزعم ، وعصابته ، ومالبثت حوادث هذه المقاومة أن استرعت أنظار الروسعقب تشوب الحرب بينهم وبين النازبين وذلك على الرغم من أن انتصارات الألمان كانت قد جعلتهم في الشهور الأولى من عام ١٩٤٢ على مقربة من ليتنجراد وتجاوزت مم ( سمو للسك ) و مكنتهم من التوغل في الأوكرين ، فبدأ الروس يدرسون أحوال الهاربين والاسرى الألمان دراسة منظمة تلتي ضوءاكبيرا على حقيقة هذا النوع من المقاومة وسواء كانت هذه المقاومة ذات أثر فعال في اندحار التازين في النهابة أو تضافرت عبرامل أخرى. أشد خطرا على تقويض دعائم الريخ النالث فان وجود هذه المقاومة في مراحل الحرب الأولى دلبل على أن الهتلريين قد أَخْفَقُوا في اسْتَالَة سواد الآمة الألمانية إلى تأييد ذلك النظام، الذي فرضوه على ألمانيا **فر**ضا ثم أرادوا تطبيقه على بقية أوروبا النازية ، وأسطع برهان على هذا الاخفاق ان الجندي الالماق الذي عمد إلى الفرار من الخطوط الامامية أوالتسلم أو عصيان الاوامر أو عدم الثبات أمام العدو في بداية الحرب منع روسيا كان من غير شك لابجد في تلك الفلسفة التي قامت عليها دعائم النظام النازي أية مثل عليا خليقة بتتنجية النفس وبذلها رخيصة في سنيل تعقيقها

عقد أخذ عدد الهاريين من المقائلة الألمان إلى الجيش الاحر يزداد منذ بداية الحملة الروسية

حتى بلغ درجة جملت من المتمذر الاعتقاد بأن حوادث الهرب كانت حوادث فردية ولا ندل على فقدان الرغية في القتال لدي شطر من الجنود الألمــان في الجمهة الشرق. ومنذ ١٨ مارس ١٩٤٢ أشارت صحيفة النازيين الرسمية ( فو لكشير يبو مختر ) إلى هذه الحالة إشارة خفية عندما قالمت : , إن الجنود الألمان يفكرون في البرد والقمل وغيره من كلام أكثر نما يفكرون في وطنهم فإذا فتح جندي فاه في الجمة الروسية فعل ذلك داءًا للشكوي من البرد أو من أن مطبخ الميدان لا يمد الطعام في موعده . أو من أن الحنز قديم أو غير ذلك من الشكاوي ء . وجاء في مفكرة يومية عثر علمها الروس بين اوراق ( الفريد روهبل ) أحد الصباط الألمان الذين سقطوا في المبدان الأوسط بالقرب من ﴿ أَقَاوِقُو ﴾ في غربي موتزايسك في آخر ينابر ١٩٤٣ ما يؤيد إنتشار روح التذمر في الجيش أبان الحلة الروسية فقد دون هذا الضابط في مذكرته بتاريخ ٢٨ ديسمبر ١٩٤١ . أنه من الضعب على المر. أن يقهم أو اليونان . والكن هنا في الروسيا ، يدلا من التقدم إلى الأمام بدأنا لسب ما تنفيقر . وهذا أمر يصعب فهمه لاسيا وأن إ الزعيم } أكبه لنا أن الروس سوف يخرون صرعى وأن الخلة الروسية لابد منتهية في ختام عام ١٩٤١ حتى يستطيع الانتها. من الانجليز أيضا في عام جه و و لكن هذه الآمال تنهار الآن كأنها بيت من الورق ، وكتب الصابط أيضا في ٨ ينابر ١٩٤٢ : , لقد أصبح جنودنا غير أوانك الذين عهدناهم من قبل . أنهم الآن يلزمون الصمت ويصعب على المرء أن يجد من يتحدث اليه منهم مل إنه البيدو علمهم النجهم وعدم الثقة وصحبح أن الجنود مازالوا مخشون باس الضباط و لكن العلاقات القائمة بين الطرفين قد نغيرت نوعاً ما حتى أن الإنسان ابشمر بوجودنوتر غير طبيعي وذلك نذيز سوء ، : وكتب في اليوم النالي ، اختنى من فرقتنا أمس ثلاثة رجال . ولم يكن هذا الحادث الأول من نوعه . والظاهر أنهم هربوا أو سلوا للعدو ... ۽ وكتب في ٢٠ يناير : ۥ اخترق الروس صفوفنا ثانية . ونحن في خطر النطويق وخمارتنا جسيمة ؛ والجنودمنجهمون. يبدو عليهم الوجوم ؛ وحبدًا لو أمكن معرفة ما بجول مخاطرهم . والكمنهم يلزمون الصمت دائمًا . وهذا الصمت يرهق أعصابنا كثيرًا ... وذكر في ٢١ يناير : , لاشك في أن المجنود يكفرون من السكلام فيما بينهم . ولم يعدالنظام دفيقاً . وحدت أمس أن الجندي (هانو (يبرت) أرسل الى مركز أماس المراقبة ولكنه سرعان ما رجع الى الجنود لاهثا مذعورا ولم يعد الى مركزه الا بعد أن هدد باطلاق الرصاص عليه ، وفي ٣٢ يناير كتب يقول ، نزداد نفسية الجنود سوءا يوما بعد يوم ... وقد حدث أمس أن رفض عدد منهم القيام بهجوم مضاد . حتى اضطررنا الى تهديدهم

باطلاق نيران المدافع الرشاشة عليهم. وقد حاول ثلاثة من الرجال التسليم الى العدو ، فاعدموا رسا بالرصاص : ان النجدات التى تصل الينا هى من رجال الاحتياطى غير المدربين ... ، وأخيرا دون فى مذكر ته بناريخ ؟ و بنابر : و وصلت الينا أو امر تحتم علينا عدم التقهقر خطوة واحدة وقد أنذر الضباط بأنهم سوف يقدمون الى انحا كم العسكرية اذا السحبوا أو تقهقروا قبل أن قصل اليهم أو امر بذلك ، ولمكن اصدار الاولمر شى ، واطاعتها شى « آخر ، و يهدو أن القيادة العامة لاتدرى وكل ما بحرى فى هذه الجهات على وجهه الصحبح ... ان معركة اليوم يقصد من وراتها الاسليلاء على (أفاروفو) . . ، وفي هذه المعركة قضى صاحب المذكرات نحيه .

ومن أمثلة التسليم المقصود الى العدو ما وقع في أكتوبر ١٩٤١ في الجبهة الشالية عندما أوغم جنود احدى الايات المشاة على رفع راية التسليم البيضاء فقد غادروا أما كـنهم آخذين معهم ضابطهم وسلموا أنفسهم لرجال الجبش الأحمر . وقد حدث أن وقف أحد هؤلا. الجنود خطيباً يننبأ بقرب الهيار الثارية وتحص الجنود الألمان على وقف القتال . وحدث في فبرامِ ١٩٤٢ أن عهد الى فريق من جنود المشاة بمهة تفطية تقبقر الجيش ، والكمنهم بدلا من ذلك لم يطلقوا رصاصة واخدة على العدو ؛ وعلدما اقترب الروس منهم ، أرسل رئيسهم مندو با يبلغهم رغية جنوده في التسيم . . وفي غير الميدان الروسي أمثلة عدة للهرب من الجيش والتسليم للمدو ورفض القتال حتى أنَّ القيادة العليا الألمانية وجدت من الضروري ارسال الجستابو وطائقة من الجنود المتحمسين النازية للانضام الى القوات الحاربة في الميدان لمراقبة الهاربين أو الراغبين والنسليم أو الممتنعين عن تنفيذ الأو المرو القبض عليهم و نقد عهم الى المحاكم المسكوية أو اطلاق الرصاص علمم بدلا من ذلك في النو والساعة . فقد حدث في نوفير سنة ١٩٤١ أن رفضت وحدة ألمـــانية في ليل Litte على حدود فرنسا الشيالية الشرقية مفادرة التكـــنات والانتقال الى الجمه الشرقية ، فاطلق الرصاص على تسعة وعشرين منهم ، والتي القبض على للأنمائة بـ وأعدم في الشهر نفسه سنة من الجنو د الألمان في بتسامو في طرف فنائدة الشهالي. لمحاولة الهرب؛ وفي ٣٣ ديسمبر ١٩٤١ حدث في قرية (مبليخوفو) بالقرب،من (بلجورود) أن رفض تسعون جنديا اطاعة أوامر الهجوم فاطلق الرصاص عليهم وفى يتاير ١٩٤٢ أطاق الرصاص على عدد من جند الآلاي السابح والثلاثين بعد المائة بسبب التمرد والعصبان ؛ وفي نفس الشهر أعدم ثلاثة عشر جنديا ألمانيا في ( اسن ) وثمان في ( ليبزج ) لرفضهم الذهاب الى الجبهة الشرقية ؛ وفي فرا بر ١٩٤٣ أعدم ثلاثة وستون من الإلمان في ( نانسي ) بفرنسا لانهم رقضوا الذهاب الى خطوط القتال الروسية ؛ وفي نفس الشهر هزب عشرة جنود في أنناء نقلهم بالسكة الحديد من أحد المراكز بفرنسا وضبط واحد مهم فانتجر قبل محاكمته.

وثمة ظاهرة أخيرة تدل على مبلغ ماكان هناك من شعور عداقى مشترك بين أسرى الحرب الألمان نحو النازية وزعيمها أنه لم تكد السلطات السوفيتية في معسكرات أسرى الحرب تسمع بتأليف الجميات الادبية للخطابة والمناظرة وما الى ذلك حتى انتهز هؤلاء الفرصة للخوض في مساوى الوطنية الاشتراكية والتدمير الذي تم على أيدى الزعماء النازيين الذين ألقوا للبية لاطماعهم وخدمة لمآرجم الشخصية علايين الرجال من الآلمان ومن حلفاتهم ، المكرهين، على التعاون معهم إلى ميادين القتال .

وكان من المتوقع بطبيعة الحال أن تشجع السلطات السوفيتية عذه الحركة فسمحت بذهاب الوقود من الآسري الآلمان لزبارة أسرى الحرب الرومانيين وغيرهم لنشر الدعوة صدالثازية وبيان مبلغ الاخطار التي تستهدف لها البلاد المحتلة من جرا. تعاونها مع النازبين ، وزيادة على ذلك أذات السلطات السوفيتية بعقد اجتماعات كبيرة نحضرها مندوبون عن معسكرات أسرى الحرب جميعا لنوضيح موقفهم من الثازية وتوثيق العلاقات بين كافة أسرى الحرب على أساس التخلص من الهر هنلر والنازبين كخطوة لا غنى عنها لنشر ألوية السلام على أوربا وفي يثاير ١٩٤٣ اجتمع فيأحد معسكرات اسرىالحرب فيالروسيا مندوبون عن سائر معسكرات الأسرى بلغ عددهم ٨٧٦ وكان معظم المندو بين من الألمان برئاسة ﴿ الْأُونْبَاشِي ﴾ ردولف وو لف من براين ثم كـثرت اجتماعات اسرى الحرب في الشهور التالية ، فحدث في فبراير أن حضر إلى المعسكر رفم ٥٥ حوالي مائة وتسعون مندوبا عثلون ١٣٤٣ من ضباط الصف في المعسكرات الآخرى . وبعد أسابيع قليلة أي في أواخر مارس عقد الإسرى الألمان الذين وقعوا في الأسر بين ديسمبر ١٩٤١ وفيرابر ١٩٤٢ اجتماعاً في المسكر رقم ٧٤ واتخذوا قرارا طويلا ، ختموه بعبارة رنانة . , لتسقط الحرب . وليسقط هنلر وعصابته ، وليحي النضال من أجل ألمانيا الحرة ؟ . . وفى فيرابر ومارس من العام نفسه أصدر تمانية وعشرون ضابطا من أسرى الحرب الآلمان فى روسيا نداء طويلا أذاعته المحطات الروسية وكذلك المحطات السرية في الريخ الثالث عدة مرات . أوضح فيه الضباط لابنا. وطنهم كيف غرر هتلر وعصابته بأهل البلاد وزجوا بهم من أجل أطاعهم الجنونية في حرب يفني فيها مثات الآلوف من الشباب سدى وأنه لا يمكن أن تنتهى ما دام هنار في الحبكم لانه لن يعقد انسان أى صلح معه بينها تستطيع حكومة وطنية يؤبدها الجيش ويوليها الشعب ثقته أن الفازيين في المانيا .

وقد بتبادر الى الذهن أن أسرى الحرب كانوا مدفوعين لظروفهم الخاصة إلى إظهار هذا

العدا. وهذا البغض نحو النازية وزعيمها و لكن الحقيقة كانت على عكس ذلك تماما ، بل إن هناك من الامثلة الكثيرة الآخرى ما يكني لإظهار مبلغ التصدع في الجيش الالماني وقتذلك ولعل من أخطر هذه الحوادث ما وقع في إقليم (القرح) الفرفي على الحدود الشرقية بين فرنسا و المانيا في فراير ١٩٤٣ ، عندما التحم الجند الالمان مع حرس (هيمل) في معادلة دموية كا حدث بالقرب من باريس في الوقت تفسه أن أعدم ثمانية من الجنود الألمان لا تكابم جريتي التخريب ومحاولة الهرب وفي (بار دوبيش) في تشيكو سلوفا كيا سار الجنود الالمان في مظاهرة كبيرة فطافوا بشوارع المدينة وهم يصبحون ، فطلب الصاحو و تريد العودة الى الوطن ، فنا لبث رجال (هيمل ) أن حضروا مسرعين وأطلقوا الرصاص ، فقتلوا الى الوطن ، فنا لبث رجال (هيمل ) أن حضروا مسرعين وأطلقوا الرصاص ، فقتلوا من المتفاهرين تحاقية وجرحوا ثلاثين وألقوا القبض على ستين منهم وحدث في أوائل عام ١٩٤٣ أن اختنى خاة عدد من القواد في ظروف غامضة كان من ينهم الجنرال فون ريشناو عدا غيره من كبار الضباط الآلمان ، وقد أذاعت الحطات السربة الحرة الآلمانية وقداك نقصيلات عن ظروف اختفائهم ثم إعدامهم بعد ذلك وبتبين من هذه المذرة الآلمانية وقعوا بأسمائهم على مدكرة ، يعارضون فيها هيمار فكان توقيعهم على هذه المذكرة السبب وقعوا بأسمائهم على هذه المذكرة السبب وقعوا بأسمائهم على هذه المذكرة السبب وقعوا بأسمائهم على هذه المذكرة السبب المباشر لسفك دمائهم .

وكان ( هيمل ) قد طلب في ذلك الحين أن يكون لدى فرق الحرس النازى من أصحاب القصصان السود ( 5.5 ) الخاضعين لرباسته قوة متفصلة من السلاح الجوى خاصة بها به فلقى هذا الطلب معارضة شديدة من الجنرال ( براوشيتش ) ومن هيئة القيادة العلما للجيش الألمائي ومن جانب فريق من كبار الضياط وخصوصا في سلاح الطيران وكانت حجة المعارضين أنه يتبغى الاحتماظ بوحدة القيادة العلما العسكرية وعدم تجزئها وأنه مادامت التنظيمات النازية الحزبية المعروفة . وهي فرق الهجوم . وفرق الحرس قندخلت في خدمة الجيش فقد أصبح من المنحم عليها الحضوع النام فنظامه . وأمام هذه المعارضة ، رأى ( هيمل ) أن يلجأ إلى من المنحم عليها الحضوع النام فنظامه . وأمام هذه المعارضة ، وأى ( هيمل ) أن يلجأ إلى ورأى تأجيل الفصل في هذا الموضوع به وعند تذ وجد الضباط والقواد بدورهم وكانوا قد ورأى تأجيل الفصل في هذا الموضوع به وعند تذ وجد الضباط والقواد بدورهم وكانوا قد فاتحوا ( هند ) تفسه في الأمر أن يستمبلوا إلى جانهم ( هرمان جورنج ) . بيد أن (جورنج ) فاتحوا و هند بنا يفقد في تلك الارنة ذلك النموذ القديم الذي تمتع به طويلا ، لم يلبث أن وأى من مصلحته عندم القطع برأى حاسم قديرضي فريقاً ويغضب فريقاً آخر وفضل بدلا من ولك أن نظل علاقاته طيبة مع الجاعتين . ولكنه لما كان يرى في شخص ( هيملم ) منافسا فلك أن نظل علاقاته طيبة مع الجاعتين . ولكنه لما كان يرى في شخص ( هيملم ) منافسا فلك أن نظل علاقاته طيبة مع الجاعتين . ولكنه لما كان يرى في شخص ( هيملم ) منافسا فلك أن نظل علاقاته طيبة مع الجاعتين . ولكنه لما كان يرى في شخص ( هيملم ) منافسا

خطيرا له فقد لجأ إلى استخدام الجنرال ( ميلش ) وسبطا لدى كبار ضباط الطيران في السلاح الجوى حتى بطلب اليهم إعداد ، مذكرة ، في هذا الموضوع برفعونها إلى هنلر ؛ منضمنة احتجاجا شديدا على ما بريده ( هيملر ) . وقد أعد هؤلا الضباط المذكرة فعلا ، وكان عدده احتر وعلى رأسهم كل من ( أوديت ) ، ( مولدوز ) و ( فون ثيرا ) و ( وبلبرج ) فكانت نقيجة ذلك أن اختنى الموقعون عليها في أيام قليلة ، فجا. هذا الحادث دليلا جديدا . الى جانب حوادث أخرى من نوعه على أن الضعف قد بدأ بنطرق إلى قوة الحرب الآلما في بسبب ذلك الانقسام القائم على وجه الحصوص بين المنظات النازية العسكرية ، وهي تنظيات حزية وقوة الجيش المقائمة النظامية في ألمانيا . واحدت انقساما كبيرا بين كبار القراد الآلمان فتيل الآلمان في الاحتفاظ بستالينجراد في أواخر عام ٢٤٩، واضطرارهم إلى تسليمها الروس ثم النقيقر المستمر في الجهة الروسية منذ نوفر من العام نفسه إلى أواخر ١٩٤٣ ، وبدأ في ستالينجراد الاستماط هنار ، وسرعان ما تطورت هذه الخطط بعد ذلك حتى أصبحت في ستالينجراد الاسقاط هنار ، وسرعان ما تطورت هذه الخطط بعد ذلك حتى أصبحت مقاهرة طفق أصحامها يضعون الندابير الاغتياله وكادت المؤامرة تنجح وقنذاك لوالا أن الصدفة مؤامرة طفق أصحامها يضعون الندابير الاغتياله وكادت المؤامرة تنجح وقنذاك لوالا أن الصدفة وحدها جعلت هنار بغادر مركر القيادة قبل تنفيذها محوالى خس وعشرين دقيقة .

وكانت معركة ستاليتجراد فاتحة شؤم على الجيوش الهنارية . إذ انها لت عليها الضربات من كل جانب فنزلت القوات العربطانية والكندية في جنوف إيطاليا في سيتمع ١٩٩٩ واستمر زحفهم إلى الشهال طوال العام التالي وأزال سقوط (كاسينو ) العقبات التي كانت تعترض سبيل الحلفا في الطريق إلى روما ( هايو ١٩٤٤) فتقيقر الآلمان بدون نظام أمام الغزاة . وفي أوائل بوية تزلت القوات العربطانية والامريكية من البحر والحو على ساحل أورو به الغزو وفتح الجهة تورمانديا فأعلن تشرشل في مجلس العموم البريطاني في ٦ يونيه ١٩٤٤ بد الغزو وفتح الجهة الثانية . وبدا كا كا كا قد أطبقت جحافل الحلقاء على و قامة هنار ، التي ظلت مصدر وعب وفزع ودحا من الزمن وأنه لا مفر من تقويض أركانها بسرعة خاطفة وعندثة أفاق الزعماء النازيون من غفلتهم . وكان من المنوقع أن يتضافروا على دفع هذه المكارثة التي نزلت بساحتهم ولكن بدلا من ذلك فوجي العالم يوم ٢٠٠ يوليه ١٩٤٤ بإداعة من برئين أن فريق القواد المنابة وحدها على حد فول افاعتهم . هي التي أنقدت عتل من الموت في (أوبوسالوبرج) الألهة وحدها على حد فول افاعتهم . هي التي أنقدت عتل من الموت في (أوبوسالوبرج) وأن جوبلو استطاع أن يحيط محاولة و عصبة كيار الضباط الاستيلاء على مباق الحكومة و وأن جوبلو النطاع أن يحيط محاولة و عصبة كيار الضباط الاستيلاء على مباق الحكومة و وأن جوبلو النطاع أن يحيط عادية و عصبة كيار الضباط الاستيلاء على مباق الحكومة و وأن جوبلو الذين على جانب عظيم من الحفل إذ ثبت أن عددا من كبار القواد الذين

قادرا الجيوش الالمانية المنتصرة في السنوات الماضية كانوا ضالعين مع المتآمرين أو كانوا على الأقل من الناقين على هنار وجماعته ، فعزل هؤلاء من مركز القيادة ، وكانوا الفيلدمارشال فون رونشتد القائد العام الما بقالجيش الألماق فيغربأوروبا والفيلدمارشال فون راوشتش قائد القوات الآلمانية العرية العام سابقا والفيلد مارشال فون بوك أحدقواد الجيش في روسيا وزملاؤه الثلاثة في الحملة الروسية الفيلد مارشيال هون لبيب والقيلد مارشال قون مانشتين والفيله مارشال فون كلايست . ثم الجنرال فون فالكنهاوسن الفائد العام السابق في هو لنده و فضلاً عن ذلك فقد تمردت وحدات من القوات البرية والبحرية وقام الأهلون محركة عصبان واسعة في المناطق الصناعية الني خربتها قذائف طائرات الحلفاء في ستوتجارت وشو اينفرت وبرعن ومبوخ وتشبت الثورة بين وحدات من الجبش الألمــاني في جنوني ألمانيا واشتبك الجيش مع الجمستابو في جهات مختلفة بألمانيا ووقعت مصادمات بين شراذم الهجوم وجنود الجيش الألمالى في فرنسا في بوردو واليموج و نبح و نالت وأعطى الفوهرر هيملرسلطات واسعة فقام الآخر بممليات تطهير واحمة قاسية فانقض الجستابو على كل مناشتهوا في أمره يعدمونه رمياً بالرصاص أو يرسلونه إلى معسكرات الاعتقال ؛ ونفذ الاعدام في كثير من المقبوض عليهم وأودع غياهب السجون عديدون من العلماء والثبلاء ورجال المال والصناعة . وتألفت في أواثل أغسطس ١٩٤٤ ( محكمة الشرف ) وكانت مهمتها عزل القواد المذين تحوم حولهم الريب في الجيش ورفع أسمائهم إلى هنار حتى يتخذ قرارا بتقديمهم إلى إمحكمة الشعب الألمانية) فباشرت محكمة الشرف مهمتها وأصدرت قرارها بإدانة كثير من القواد وفصلهم من خدمة الجيش وبعد محاكمة دامت يومين أصدرت محكمة الشعب الألمانية أحكامها على تمانين من القواد بالاعدام ثم نقد فهم الحكم شنقا .

ووسط هذا الاضطراب الشامل ظلت تجيء الآخبار السيئة من كل جانب منبئة بتحرج الآمور في الميدان الروسي والجبهة الغربية وميدان إطاليا ، ولم يحدث إعدام القواد المتآمرين أو الضالعين معهم أو انتحار فريق منهم أي نأثير في بقية الضباط والقواد المتذمرين في الجيش الالماني حتى أنه في أوائل سبتمبر كان شغل هؤلاء الشاغل إفساد جميع الخطط التي كان يضعها الفوهرر لمنع إطباق العدو على دولة الزعامة المستولة ، فقد رفض الجمنرال فون شوائز أن ينفذ أوامر هنتر له بتدمير أقصى ما مكن تدميره من باريس حتى يتأخر زحف الحلفاء في ينفذ أوامر هنتر له بتدمير أقصى ما مكن تدميره من باريس حتى يتأخر زحف الحلفاء في أخلفاء الرفسا وبلجيكا وعظم الشعور بأن إهتمام القواد الآلمان كان منصرفا إلى محاولة إدخال قوات الحلفاء الرفس الها واعترف جو باز محرج موقف الحلفاء الراحفة من الفرب إنى ألمانها قبل وصول الروس الها واعترف جو باز محرج موقف ألمانها في منتصف سيتمبر ، وفي أو اخر الشهر نفسه بعث فون رو نشتد بتقرير عنسوء الموقف

في الجمهة الغربية فاشتد القلق بالهر هتل وفقد السيطرة على أعصانه إذ بات متيفنا من تدهور الروح المعنوية في نفوس قواد الجيش الألماني وذلك علاوة على ماكان مخامره من ربية شديدة في ولائهم أو في عرمهم الصمود أمام العدو ، ولمس هنار تدهور الروح المعنوية في أقرب الناس صلة به و تطايرت الشائمات أن هيملر وجو بلز وجو رنج وغيرهم من كبار رجال حكومة الريخ الثالث يعدون العدة للفرار من ألمانيا حينها يرون بوادر الانهيار النام تلوح الأبصار . ولمكن إطباق الروس عليهم من جانب وقوات الأمر يكيين والعربطانيين من جانب آخر، لم يدع لهؤلام الزعماء والقواد فرصة للهرب . وكان الروس أول من طرق أبواب براين ، ونشطت طائرات الحلفاء في تسديد الضربات القاصمة إلى قلب الريخ الألماني . وكان على أثر إحدىهذه الغارات الشديدة أن لق الهر هنار حنفه تحت أنقاض دار المستشارية في ١ ـــ ٢ مايو ١ ٩٤ واختلفت مصائر بقية الزعماء فآثر جوبلو الانتحار أما بقية الزعماء فقد قدمهم الحلفاء المنتصرون إلى المحاكمة في نورمعرج إحدى معاقل النازبة وأصدرت المحكمة العسكرية الدولية حكم الاعدام على المرشال هرمان جورنج والمرشال ويلملم كيتل والجدنرال الفريد يودل وهانز فرالك ويوليوس شترايخ وسايس انكوارت ويواكم فون ريبتتروب وأرنست كالتنبروتر والفريد روز نرج وويلهم فويك وفربتر حوكل وصدر حكم الإعدام أبضا غيابيا على مارتن بورمان الذي اختلفت الآراء في مصيره كاحكميت بالسجن المؤبد على رودلف هيس والأميرال رايدر ووائر فونك وحكمت على الاميرال دونتز بالسجن عشرستوات وبخمسة عشر عاما على فون توراث وبعشر بزسنة على بالدورفون شيراخ والبرت سبير وقد أفرج عنكل من هبالمار شاخت وهانز فريتش وقرانز فون بابن وكان إصدار الحمكم بتساريخ أول أكتوبر ٦٩٤٩ وقد نفذ حكم الإعدام شنقًا في ٦٦ أكتوبر ٩٤٩ وأما جورنج فقد انتحر قبل تنفيذ الحكم بساعات وقد أحرقت جشف الأحد عشر زعما فصارت رمادا تذروه الرباح.

# الفصلات إستع السلام الدائم

كانت خاتمة حياة الزحماء والفلاسفة النازيين على النحو الذي شهدناه قصاصا عادلا لجماعة نوهموا أو زبن لهم الشيطان أن باستطاعتهم أن يفرضوا سيطرتهم على العالم أجمع اذا هم أحكوا لديرهم فسلبوا الشعوب حرباتها ، وأرخموا الآم على الحضوع السلطانهم ولم تكن ثم مندوحة عن انهياد دو لتهم في النهاية لآن ذاك ( النظام الجديد ) الذي ابتكره خيالهم كان مبنيا على قواعد مستمدة من و فلسفة ، هي أفرب الى الحلط منها الى شيء اخر : فلسفة تقسم الآم والشعوب الى طبقات وطوائف من السادة المبجلين الذين توهموا أن من حقهم الآزلى فرض سيطرتهم وسلطانهم على بقية أبناء البشر لا السبب سوى أن القدر على حد قوطم قد أجرى في عروفهم دما نقيا وأنشأ هؤلاء السادة في تربة لا تنتج غير الرجال للمتازين وأما من عداهم في الهرووي في عروفهم دما نقيا وأنشأ مؤلاء السادة في تربة لا تنتج غير الرجال للمتازين وأما من عداهم الناربون في ارغام الشعوب على قبوله الم تنظير البه الناس على أنه مرحلة من مراحل التطور الإنشاق كان لابد العالم من اجتبازها حتى يصل الى هذه الدرجة من الرق المادي والمعنوي في الإنشاق كان لابد العالم من اجتبازها حتى يصل الى هذه الدرجة من الرق المدي والمعنوي في قبوله المور العشرين . وأى نظام ذلك الذي طمع فيه النازيون في ارغام الشعوب على قبوله وهم من الناحية الاقتصادية يريدون نهب الأمم وسلب ثروتها بطرق بعيدة عن الحق والقانون وهم من الناحية الاقتصادية يريدون نب الآمم وسلب ثروتها بطرق بعيدة عن الحق والقانون وهم من الناحية الاقتصادية يريدون نب الآمم وسلب ثروتها بطرق بعيدة عن الحق والقانون وهم من الناحية الاقتصادية يريدون نب الآمم وسلب ثروتها بطرق بعيدة عن الحق والقانون وهم من الناحية الاقتصادية يريدون نب الآمم وسلب ثروتها بطرق بعيدة عن الحق والقانون وهم من الناحية الدرجة من الناحية عورون نب الآمم وسلب ثروتها بطرق بعيدة عن الحق والقانون والمحتور والحقول والمتورون نب الآمم وسلب ثروتها بعلى وبعدة عن الحق والقانون والمحتورة من الناحية المربعة عن الحق والمحتورة من الناحية المحتورة على المحتورة على المحتورة على المحتورة المحتورة على المحتورة المحتورة على المحتورة المحتورة المحتورة على المحتورة ال

لقد أفلح النازيون بتدابيرهم أن يستثيروا المقاومة ضدهم من كل جانب وعلى الرغم من أن دعايتهم المنظمة القوية كانت تذبع في أرجاء العالم أن القوهرر والقادة النازيين استطاعوا أن يحملوا من دولة الريخ الثالث كتلة نازية خما ودما فان عوامل الضعف كانت تعمل رويدا رويدا لتقويض أركان هذه الدولة بوهل كان يتسنى المفوهر وسائر الزعماء أن يخمدوا في صدور تلك الشعوب المقهورة جذوة الأمل في الخلاص من سلطانهم مهما امتد به الزمن وهم الذبن حطموا حياة هذه الشعوب من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ختى أن أوروبا الآنما توال تعافى آثار الإحتلال النازى .

وقدعا كان من برنامج النازيين أن يعيدوا تكوين الينيان الاقتصادى بأوروبا على نحو يكفل تحقيق غرضين أولهما جعل الجرمان الخلص أرباب الصناعة والمال وحدهم وأسحاب السيطرة والسلطان بفضل ما يسبغه النشاط الصناعى عليهم من قوة فزدادون جاها ورقيا بينها تنصرف بفية الامم في الفارة الاوروبية إلى العناية بشئون الزراعة فتنحط منزلتهم ويصبحون بمرود الومن عبيداً أرقاء ، وأما الغرض النائي فهو أن يحطموا كيان الامم الاوروبية إلى حد يستحبل معه إعادة بنائها إذا قدر لدولتهم الانبيار وخيل إلى النازيين أنهم ما داموا في دست الاحكام بأوروبا كانت عبقريتهم الفذة كفيلة وحدها برعاية النظام الذي وضعوه وأما إذا انقضى عهدهم لحب لم يكن في حسبانهم فلن يستطيع أحد من بعدهم منع أوروبا بأجمها من الانبيار بعد انبيارهم ، ولا جدال في أن النازبين أفلحوا في تطبيق نظامهم الجديد وبالطريقة النهاد بعد انبيارهم ، ولا جدال في أن النازبين أفلحوا في تطبيق نظامهم الجديد وبالطريقة التي هداهم إليها تفكير فلاسفتهم وزعمائهم ؛ ولكنه لا جدال كفاك في أن هذا النجاح نفسه كان للمول الذي هدم به النازيون بنبانهم الشائخ في أوروبا ، ويرجع ذلك إلى أسباب ثلاثة

أولا أن تجاحهم في تطبيق نظامهم الجديد حرك الشعوب في البلدان المفتتحة إلى المقاومة بشتى ضروبها . وأخفقت صرامة النازيين كما فشل الجستابر في إقتلاع جدور هذه المقاومة بل صارت تشد و تقوى كلما غلا النازيون في تطبيق نظامهم فكانت قلعتهم الهنارية ( قلعة من الورق) ما لبثت أن تداعت أركانها عند أول طارق لآنها ما كانت نضم أقواما مستمدين لبذل تقوسهم من أجل الذود عنها ومنع العدو من إقتحامها ، وأما السبب الثاني فهو أن الوقت كان ألوم ما يكون لنجاح تطبيق هذا النظام من الناحية الاقتصادية بينها أقدم النازيون السكاري بتشوة الانتصاد الخلطف ولدته على أجراء النغييرات الاقتصادية التي اقتضاها تطبيق النظام الجديد دون أن يتخصدوا التدابير التي تكفل الاطمئنان الى أن سيطرتهم باقية مخلدة .

وأنى لهم أن يفعلوا ذلك فالاسر التى انتزعت من مواطنها بقضها وقضيضها وشتت أفرادها أو أرسلوا للعمل مسخوبن فى خدمة الريخ فى أنحاء أوروبا المحتلة كان لابد لاستقرارها فى مواضعها الجديدة من عامل الوقت ، وفضلا عن ذلك فانه ما كان يكفى أن تنقل المصانع من الروح مثلا إلى ألمانيا الجنوبية الشرقية أو بطلب إلى أهل المقاطعات الفرنسية الشهالية الشرقية أن يقصروا جهودهم على الوراعة أو تصدر الأوامر بإبطال التعدين فى فرنسا المحتلة كذلك ، أو تهيئة بولندة لادماجها فى الربخ الصناعى بعد إبادة أهلها أو ترغم البلدان المفتتحة على اعتبار برلين عاصمة العالم النازى المسالية أو غير ذلك من أباطيل الاقتصاد النازى فا كان يكنى ذلك كله لأن محلق أوروبا خلقا المتصاديا جديدا بين طرقة عين وانتباهتها ،

ناهيك بعدم ملاممة هذا النظام اطبيعة تكوبن القارة ذاتها وبحاجته إلى وقت طويل حتىترسخ قو اعده و تتوطد أركانه . قلما مجنز الثازيون عن كسب الوقت ، بات العمل الانتاجي معطلا في بلدان أوروبا المفتتحة حتى إذا ما حانت الساعة وزحفت جيوش العدو علمهم استحال عليهم أن بحدوا موارد كافية لمنابعة إنتاج عناد الحرب فمجل ذلك مهرعتهم. وأما السبب النَّالَثْ فَانَّهُ كَانَ مِن مُقتضيات العمل حِذَا النَّظامِ الجديد أن بكون الرُّخ النَّالَث نفسه هو المحور الذي يدور علبه هـذا النظام بأجمه ومنذ استنب للنازبين الحمكم والسلطان في ألمـانيا عملوا على تهيئة دولة الريخ ـ أو دولة الزعامة المسئولة ـ على حـــد قولهم لاحتلال المركز الذي كان بنتظرها في عهدها الجديد ، فأحكموا تطبيق قراعد النظام الجديد في ألمانيا قبل أن يطبقوه في أوروبا المخنلة بتحوستة أعوام بالأوجيدوا بذلك نواة تلك المقاومة الداخلية التي أرغمت عتريك هيمار على إعداد العدة لاخادها قبل نشوب الحرب الهتلرية بعامين تقريباً . وكان من أثر نجاح النازبين الظاهر ف تطبيق النظام الجديد في أورو بالقبحة لانتصاراتهم الحاطفه الاولى أن زاد خطر الجمهة الرابعة الداخلية . وأخفق الجستانو في داخل الريخ كما أخفقوا في أوروبا المحتلة في إخماد هذه المقاومة ولم نفلح السجون ومعسكرات الاعتقال ووسائل|الابادة والتقشيل في صون هذه الجمه من التصدع وفضلا عن ذلك فقمد انتقلت عدوى المقاومة إلى الجند والصباط والقوانه ، فاضمحلت الروح الممنوية في الألمــأن جميعًا ، وكانت محاولة النازبين في تأليف للك الكتلة الصلبة المنهاسكة في قاب الريخ الثالث المعول نفسه الذي فوض دعائم سيطرتهم في الداخل والخارج معا .

والآن وقد زالت دولة النازيين من الوجود بقضها وقضيضها حق لفا أرب تقسائل ماذا يكون ذلك النظام الذي يحب أن يحل في ألمانيا محل النظام النازي القديم . وهل يكني أن يعد أقطاب الدول المنتصرة غلك الشعوب الني ذافت الأمرين من احتلال النازيين لبلادهم بأنه ما دام النازيون فد زالت دولهم ودمرت أنظمتهم ومنشا تهم وأعدم زعماؤهم أو انتحروا فان ذلك وحده ومن تلقاء نفسه كفيل بعودة الأمور إلى بجاريها ومؤذن بأن المستقبل لابد منطو على العيش الرغيد والحياة المطمئنة الهادئة بالم أنه لامناص من التفكير العميق لابتكار أجدى الوسائل العملية لتحقيق هذه الآمال واناحة الفرصة لنلك الشعوب حتى تحرر من خوف الاستداء عليها في عقر دارها من جانب طغاة آخرين غاشين ؟ أوهل يسمح المنتصرون باعطاء الآلمان فرصة ثانية تمكنهم من السعى لفرض ثلك السيطرة الجرمانية على أورو با من جديد ؟ لألمان فرصة ثانية تمكنهم من السعى لفرض ثلك السيطرة الجرمانية على أورو با من جديد؟

الشعب الالمانى وطغمة النازيين ؛ وأن توقيع العقوبة على الجناة المسئولين عن الحرب الهنارية

لا يقنضي إلحاق|لاذي بالامة الالمانية . وانخذوا دليلا على وجود هذهالقوارق تلك المفاومة الإيجابية والسلبية التي أبداها فريق من الألمان الناقمين على النازية ومع هذا فقد علىثاالتاريخ أن الشعب الألماني كجموعة لا يقل في زوعه إلى السيطرة والطمع في السيادة. وخوض غماو الحرب من أجل تحقيق هذه السيطرة و تلك السيادة عن قاد نعوز عمائه . وكذلك عامتنا النجارب القريبة أن هذا الشعب الألماني الذي قد يبدر أفراده كل على حدة ، مساكين وادعين ، لايقل ى يجهوعه كالمة عن قادته و زعماله الدفاعا وراء السيطرة والسيادة. ومن منزات هذا الشعب القدرة على الانتعاش واجتياز الازماتالاقتصادية يسرعة تدعو إلى العجب وولعكنها تدعو في الوقت نفسه إلى الاشفاق على بقية الشموب الجاورة له ، لأن هذا الانتماش الافتصادي يقترن دائمًا بالرغبة في الفتح والتوسع . فهل يسمح للالمان بأن يتعشوا اقتصاديا بحيث يتمكنون من تحهز آلة الحرب الخرية من جمديد والفذف بالشعوب الأوروبية. وبغيرهم من شعوب العالم في أنون الحرب مرة ثانية ؟ . وما زال الاعتقاد ــائدًا بأن.منشأ الحرب الهنذية والحرب العالمية الأولى كذلك هو حاجة ألما بها إلى موارد طبيعية لا توجيد في بلادها ، ولا غني عن جلها من الحارج لتنظيم حباتها الاقتصادية. أي أن الدامع إلى الحرب الأخيرة كما كان الحال في الحروب السابقة دافع اقتصادي ومع أنه بما مخرج عن موضوع هذا الكتاب مناقشة هذا الاعتقاد السائد عن جوهر العوامل التي أدت إلى قيام الحرب العالمية الثانية . فانه بمما يحدر ذكره أن كافة المحاولات التي بدلها أفطاب سياسة , النهدئة والتسكين , ومخاصمة في عامى ١٩٣٩ : ١٩٣٩ باستخدام رجال المال والصناعة لاقناع النازيين بالعدول عن إنمارة الحرب كان نصيبها الفشل. وكان أصحاب تلك السباحة برمون إلى عقد انفاقات اقتصادية مع الريخ الثالث لخدمة النجارة الألمانية في أورو با الجنوبية الشرقية وفي أفريقية الجنوبية ( البريطانية ) والسويد وغير ذلك من الأقطار . أتنف إلى هذا أنهم حاولوا افراضِ ألمانيا ﴿ فَي لندن يُولِّيهُ ١٩٣٩ ) ألف مليون من الجنهات الإنجاءزية لمعاونتها على تحويل إنتاجها الصناعي الحرف إلى انتاج سلمي نظير أن بحرى الرئخ الثالث تعديلا جوهريا في سياسته الحارجية على أساس تخفيض تسلحه نحت مراقبة دواية واخلاء تشكوصلوفاكيا بيد أن الثازيين ـ كما كان يتوقع -ما لبثوا أن رفضوا هــذه العروض السخبة وعلة ذلك أن دافع الحرب لم يصبح في الحقيقة اقتصاديا صرفاكما كان الحال في القرن المـاضي على وجه الخصوص . لانه منذ تقدم الفنون الصناعية . و تطبيق الطرق العلمية الحديثة في الصناعة بحيث أمكن إنتاج طراز الطائرات الجديدة أضحى النصال من أجل إحراز السيطرة العالمية هوالذي يحرك الحوادث ويكيف سياسةالدول فيدلا من أن تظل ( الدولة الوطنية ) وحدة التنظيم السياسي كما كان الحال في عصور النشاط الاقتصادى أضحت ( القارة ) وحدة ذلك التنظيم . وقد حاول أحسد الكتاب المعاصرين (ه . ن . بريلسفورد) تلخيص ذلك في قوله و كانت القاطرة البخارية سبيا في حدوث الانقلاب الصناعي كذلك كان استخدام الطائرة بداية عصر الوحدة الفارية ، ولم تكن محاولة النازيين فرض السيطرة الحرمائية على الفارة الاوروبية سوى مظهر من مظاهر تلك العوامل الجديدة التي برزت في حيدان السياسة الدولية من أجل إحراز التفوق والسيطرة على العالم وهذا ما يفسر إخضاق السامة ، المهدئين ، في الفترة التي سبقت قيام الحرب الاخيرة ، لذلك كان من العبث أن تعاد تجربة ، التهدئة، مرة ثانية كعلاج لنجنيب الامم والشعوب وبلات حرب أخرى بثيرها الالمان كا فعلول في الحربين العالميتين الاولى والثانية ومن العبث كذلك أن برغب واضعو السلح المنتظر في أن نعود الامور إلى ما كانت عليه قبل السيطرة النازية .

ولكنه إذا كان قد ثبت إخفاق سياسة , الهدئة والنسكين ، في إقناع الألمان بالعدول عن استخدام الحرب كوسيلة لفض مشكلاتهم الاقتصادية والسياسية مع بقيسة الأمم وكان معروفا أن التنظيم الذي بني على أساس معاهدات الصلح في فرساى في عام ١٩١٩ ، وما تفرع عن هذه المعاهدات حتى عام ١٩٣٩ ، قد أسفر عن تمكن الألمان من إشعال نار الحرب العالمية النائية ، ولاأ مل لذلك في سلام دائم إذا أعطى الألمان الفرصة لاعادة تمثيل الرواية من جديد فما القواعد التي ينبغي على السامة أن يبنوا على هدما صرح السلام المنتظر ؟ وبعبارة أخرى ، ما ذلك النظام الذي يجب أن يجرى بمقتصاه ننظيم شئون العالم حتى ينجنب البشر ويلات الحروب في المستقبل ؟

على أن البحد في هذه المسألم يفت المفسكرين والكتاب الإقتصاديين والسياسيين منف نشوب الحرب الاخيرة ويعد انتهائها ، وقد ذهبوا في ذاك اذائب شتى ولهل أصحاب النهدئة والتسكين أخفضهم صوتاً وأقلهم أنصاراً . أما أو لئك الذين لايربدون أن يفونوا محارب الماضي القريب دون الاستفادة من عبرها ومواعظها . فقد تنوعت آراؤهم فيها ينبغي انخاذه من وسائل تكفل استمرار السلم في المستقبل أجبالا عدة والعل أظهر ماجاء في هذا الصدد ، ماذكره (بول اينتزج) أحد أعلام المفكرين الأوروبيين في الإقتصاد والسياسة فمن قوله أن هناك ولاشك نظام آخر في الاستطاعة أن يشغل مكان النظام الجديد الذي أوجده النازيون ، وذلك بأن يطبق النظام الجديد الهتمري تطبيقا عكسيا أي أنه ينبغي أن يحرى عند ألمانيا ذاتها تطبيق كافة المبادى و والقواعد للي ارادت أن تسترشد ما في تحقيق سيطرتها على أوروبا والعالم . ومعنى ذلك أن يعامل الشعب الإلمان بالمعاملة القاسية التي الهم البولندي باساوب منظم النصاء من الإلمان . في نه لما كانت ألمانيا قد تعمدت إمادة الشعب البولندي باساوب منظم النصاء من الإلمان . في نه لما كانت ألمانيا قد تعمدت إمادة الشعب البولندي باساوب منظم النصاء من الإلمان . في نه لما كانت ألمانيا قد تعمدت إمادة الشعب البولندي باساوب منظم النصاء من الإلمان . في نه لما كانت ألمانيا قد تعمدت إمادة الشعب البولندي باساوب منظم

فهناك ما يبرو تكليف البولنديين بأن محكوا الآمة الجرمانية على أن نطلق يدهم حتى ينتقموا لا نفسهم مما أصابهم على يد الآلمان باتباع نفس الوسائل الى انبعها هؤلاء لآبادتهم وذلك بان يحشدوا المخاعات العفيرة من الآلمان ويطلقوا الرصاص عليهم أو محرموهم الطعام حتى موتوا جوعا و بطردوهم من بيوتهم في أثناء الشناء حتى جلكوا بردا إلى غير ذلك مما كان يفعله الآلمان في بولندة . وفضلا على ذلك فإن تطبيق النظام الجديد النازى تطبيقاً عكسماً يعنى مصادرة الاطعمة الآلمانية وموارد أغذية الشعب الآلماني و تقبيد نشاط الآلمان الإنتاجي والحد منه . مادام الحيكام أو الفاتحدون ، البولنديون لا غيدون من هذا النساط شيئا لمسلحتهم . ومن المتعذر أن يعارض انسان في ذلك كله محجة أن هذا الحل القاس لا يتفق مع القواعد الخلفية أو المبادي ، الإنسانية . لآن ألمانيا فعات ذلك وأكبر الظن أنها ان تتردد في المودة إليه إذا سنحت أمامها الفرصة مرة أخرى في المستقبل بيد أن ما فعله الهناريون في المودة إليه إذا سنحت أمامها الفرصة مرة أخرى في المستقبل بيد أن ما فعله الهناريون في المودة إليه الشويب وما نوالي الإنسانية تشكو آثاره من الشكوى ، لا يمكن أن نلجأ إليه المواحدة الحلوران الإنسانية تشكو آثاره من الشكوى ، لا يمكن أن نلجأ إليه المواحد الخطر الآلماني .

على أن هذاك لحسن الحظ حل آخر، قد لا يفضى العمل به الى ضمان السلم ضمانا تاماو لكن من مراباه على حد قول اينتزج تعطيل قدرة الماتبا على فعل الشر تعطيلا كبيرا ولهذا الحل ناحية سياسية وآخرى إقتصادية. فن الناحية السياسية، يبدو عند تعليبيق (النظام الجديد) تعليبيقا عكسيا أن تجزئة الريخ بعد الحاق الهزيمة به أمر لا مفر منه ومعنى هذا أن تسترجع الدويلات والإمارات اللكبيرة الألمانية ذلك الاستقلال القديم الذي تمنعت به قبل أن بتم الحادلمانيا المعروف في عام ١٨٧١، فتستعيدهذا الإستقلال كل من الفيان الباقاريا، وورتم بحرج وبادن وسكسونيا وغيرها. وكذلك ينبغي أن تقام من (الرابن) دولة حاجزة ، لأن المتيلاء مروسيا على أرض (الرابن) حديث العهد لسيا، ولذلك لا يتصف أهلها بتلك المروسيانية الصميمة، على غرار عايظهر في ألمانيا الشرقية. وفي هذه الامارات والدويلات المستقلة كافة، ينبغي أن يكون الناج من نصيب الاسرات القديمة التي حكمت هذه البلاد في المستقلة كافة، ينبغي أن يكون الناج من نصيب الاسرات القديمة التي حكمت هذه البلاد في المستقلة المنازي على الاستقرار ودعم استقلالها وبقائها منفصلة كل الإنفصال في حياتها المستقلة الجديدة عن مروسيا ولكنه لما كانت مروسيا ذاتها من آبام فروريك الانفطام قد أقامت البرهان المرة الحروب، فقد سقط المهوان المران المران المرادة الحروب، فقد سقط الموان المران المرة بعد الأخرى على طفيانها وإمعائها في العدوان، واثارة الحروب، فقد سقط عقها في أن تصبح دولة مستقلة ومع أنه من

مقتضيات نجاح هذا الحمل السياس أن يحتل المانيا جنود الحلفاء المتنصرين في الحرب الاخيرة إلا أن هذا الاحتلال يتبغى أن يكون احتلالا مؤقتا في هذه الدول الالمانية المستقلة ، ماعدا بروسيا وقد تدعو الحاجة الى احتلال بروسيا وحدها احتلالا دائماً.

ومن الناحية الاقتصادية يقتضى هذا الحل أيضا تطبيق والنظام الهنارى الجديد) على المانيا تطبيقا عكسيا فن المعروف انه كان من أهداف ذلك النظام أن تصبح ألمانيا مركز الصناعة وإتناج الأسلحة وعناد الحرب في أوروبا ، ثم حرمان سائر الشعوب من صناعاتها على أن تصبح مهمة هذه الشعوب بجرد انتاج السلع التي تطلبها ألمانيا وتقديم العمال الارقاء الذين يسخرون في خدمة الصناعة الألمانية ، ولذلك بنبغى حرمان المانيا المهزومة من صناعاتها الى حد بعيد فتعمى من الوجود كافة الصناعات المستخدمة في انتاج معدات الحرب وأدوات اللي حد بعيد فتعمى من الوجود كافة الصناعات التي يمكن تحويلها لمثل ذلك هذا الى أنه بجب أن توضع المستاعات التي يمكن تحويلها لمثل ذلك هذا الى أنه بجب أن توضع على انتاج الحد من قدرة ألمانيا على انتاج الحامات والنفط وأدوات الحرب الضرورية .

ولما كان حرمان المانيا من الصناعة بترتب عليه نقص ظاهر في حاجتها إلى السكك الحديدية وطرق النقل المربع الأخرى . فقد بات ضروريا خفض طاقة العمل في الخطوط الحديدية ذات الأهمية العسكرية أما إذا نجم عن ذلك كله تعطل عدد كبير من العمال الالمان كم هو منتظر فإن تطبيق هذا النظام العكس لابترك هؤلاء المتعطلين دون عمل إذ بحب استخدامهم أولاً في الأعمال الإنشائية في البلدان التي وقعت فريسة في قبضة الالمان إيان سيطرتهم فدمروا مصانعها ومبانيها وخربوا حقولها فإذا فرغ العمال من هذه الاعمال العمرانية استخدموا في إقامة خطوط قوية من التحصينات في البلدانالي تكرر في الماضي اعتداءالألمان علمها . وفضلا عن ذلك بحب أن بتألف من هؤلا. العال الألمان ( مورد ) لا ينضب له معين نوضع تحت تصرف الدول حتى تستقدم كل دولة منهذا (المررد) العدد الذي تريداستخدامه في جميع الاعمال التي لا تتطلب مهارة فئية والسبب في ضرورة وجود هــذا { المورد } أنه لما كان من واجب الدعفراطبة الصحيحة أن تسبر على دوام السلام وهذا أمر يستحيل تحقيقه [لا إذا احتفظ بحبوش جرارة فن المنتظر أن تقل الآبدي العاملة في هذه الدول من جرا. تجنيد شباجاً في الخدمة العكرية . ولذلك لا مندوحة عن أن تبحث هنذه الدول عن وسيلة تسد هذا النقص المنتظر بي الآيدي العاملة بها ، فيصبح العال الألمان ذلك ﴿ المورد ﴾ الدائم الألمان مع شحاياهم ، مع فارق واحد . هو أن العال الألمان سوف يعاملون معاملة الاناسي . أضف إلى عدا أنه كان يعرف عن نوابا ألمانيا (ذا قدر فما الانتصار أنها تريد أن تشيء من ( الجنس الجرماني الحاكم ) جنسا مهمته الحرب والقتال والاضطلاع بالاعمال الى تتطلب مهارة فنية ليس غير بينها يستخدم ملايين العمال من بين الاجتاس التي قد نخضهم السلطانها في الاعمال و الوضيعة و ومر الممكن تنفيذ هذه الخطة بشكل عكمي فترغم ألمانيا على نقديم و الايدي العاملة و المحاوا عمل الرجال الذين تنألف منهم تلك الفوة العسكرية التي عليها صون السلم من أن يتعكر مرة ثانية إذا ما حدث الالممان أنفسهم أن يحاولوا مرة أخرى تحقيق أغراض عدوائية .

وهناك وسائل عدة لتطبيق مبدأ ( المجال الحيوى ) الآلمانى تطبيقا عكسبا فقد سيق القول أنه كان من أهم أغراض (النظام الاقتصادى الجديد) الذى وضعه هنار أن يحرى تعديل الحياة الاقتصادية في البلدان المجاورة على نحو يجعل تكوينها ملائما لحاجات ألما نيا الاقتصادية و لذلك فان عكس العمل بهذا المبدأ معناه منع الاقتصاد الوطني في هده البلدان من أن يكون مكملا لنظام الاقتصاد الآلمانى و ولا جدال في أن مثل ذلك من مصلحة هذه البلدان وسوف تحد فيه الضان الدكافي لسلامتها . لانه إذا امنتعت البلدان عن إنتاج ما تحتاج إليه ألمانها فإن ألمانها أن تستطيع أن تحصل على ما تريده من خامات و نقط وما إلى ذلك فلا يتجدد عند تذ عدوانها لن تستطيع أن تحصل على ما تريده من خامات و نقط وما إلى ذلك فلا يتجدد عند تذ عدوانها عليها وعلاوة على ذلك فإن خلو هذه البلدان من المنتجات اللازمة الألمانيا من شأمه أن بصرف الألمان عن الطمع في غزوها و امتلاكها ، من ذلك أن زوال موارد النقط الرومانية يساعد ولا شك إلى حد كبير على تقابل مدى اعتماد ألمانيا على أوروبا الجنوبية الشرقية في صد مطالب الحرب التي تحتاج البها ومن الممكن استغلال موارد النقط في رومانيا بسرعة عظيمة دون التقيد بأية اعتبارات تجارية حتى ينضب معين آبارها .

ولا تكون روما بها موضع أطاع جديدة من جانب الألمان في المستقبل وعلى كل حال يسود الظن اليوم أن موارد النفط في رومانيا قد أشرفت على النضوب ، ولذلك كان من واجب الدول المحبة السلام أن تبدل كل جهد بالتعاون مع رومانيا ذاتها لإخراج رومانيا من قائمة مناطق انتاج التفظ الحامة فإذا أضيف هذا الل تحطيم منشئات صنع النفط كيميائيا بتحطيم مصانع تقطيره لأصبح من المنعدو على المانيا أن تعامر محرب عدائية مرة ثانية .

وَثُمَةَ مَثَالَ آخر ، هو (فول الصوبا) الذي شجعت المبانيا على زيراعته والإكثار من إنتاجه في بلدان أوربا الجنوبية الشرقية في السنوات القلبلة التيسيقت الحرب الآخيرة وفي أثناء سنوات الحرب أيضا وقد قعلت ألمانيا ذلك لأن هذا المحسول يستخدم عَدَاء للإنسان وعلما للماشية ويمكن استخراج الزبوت سنه واستعاله سمادا وبنمو فول الصوبا مكثرة عظيمة في الصين واليابان وغيرهما من بلدان الشرق الأقصى ولذلك يجب حرمان المانيا من الحصول عليه من أورو المجنوبية الشرقية حتى يكون اعتادها كله في سد حاجتها منه على (منشوكو) وغيرها من البلدان البعيدة إذ أنه لا معنى من الناحية الإقتصادية لأن برخص بانتاج (فول الصوبا) لبلدان لا تساعد أحوالها الطبيعية أو أجور العال فيها على انتاجه بالكيات الهائلة التي تنتجها (منشوكو) بومن الارفق ان تستورد ألما نياحاجتها منه من (منشوكو) بطريق البحر الطوبل . دون أن يشجع زراعة هذا الصنف في أوروبا الجنوبية الشرقية إذ إهتمام ألمانيا بادعال زراعته في هذه الاقاليم لم بكن عبثا . ولا جدال في انه إذا ظلت أوروبا الجنوبية تنتج بادعال وتحد به ألمانيا هان الوقت لن بطول كثيرا قبل أن تجد المانيا ما يسهل عليها إثارة حرب عالمية ثالثة .

ومن مصلحة البلدان الجنوبة الشرقية في أوروبا أن تعمل على إنشاء الصناعات أرضها حتى تصبح دولا صناعية ولو إلى حد محدود لآن ذلك من شأنه أن يقلل من اعتهادها على المصنوعات التي تستوردها من ألمانيا ، وتفتصر واردانها من ألمانيا على بعض السلع الكمالية فدلك تفقد الصادرات الألمانية أسواقها في هذا الجزء من أوروبا ، ويمكن الاستعاضة عن هذه الاسواق المفقودة بأن تظل الاسواق في البلدان الواقعة وراء البحار مفتوحة التصريف الصادرات الاغانية كما أن ألمانيا يحب أن تظل معتمدة كذلك في واردائها من النقط والخامات على ما تصدره اليها هذه البلدان الثائية

وأما نتيجة هذا ( النظام ) قهى أن ألمانيا سوف تبقى معتمدة فى سد حاجاتها الصرورية على استمرار تجارتها الخارجية عبر البحار ولا يلحق ذلك أى أذى بها فى وقت السلم ، بينها يزيد فى مقدار الصعوبات التى تصادفها فى وقت الحرب زيادة كبيرة ، فلا تقدم بسبب هذه الصعوبات المتوقعة على إشعال حرب ثانية .

بيد أنه لا مناص من أن يسفر تطبيق هذا (النظام) عن خفض مستوى المعيشة في ألمانيا.
ولسكمته لما كان من المتوقع أن تعنى ألمانيا بالزراعة عناية كبيرة ويرسل العال الألمان إلى
بلادهم دفعات من أجور الحدمة التي يخصلون عليها في الحارج ويسرح الجيش الآلماني ويعنى
الآلمان من نفقات جبوش الاحتلال في بلادهم ، فان من شأن ذلك جميعه أن يخفف كثيرا من
وطأة هبوط مستوى المعيشة في ألمانيا ولو أنه من الطبيعي أن يظل هذا الهبوط ملحوظا، ومع
ذلك فهناك ما يمكن أن يحد فيه الشعب الآلماني ما يعوضه شيئا كثيرا عما قد يلقاه من شظف
العيش وهو تيقنه من أن زعماءه لن يسمح طم بأن يقذفوا بألمانيا في حرب جديدة وأن
يستعلم المواردها من أجل التسليح عرة ثانية وقد لا برضي عن هذه الحال جبل من الألمان

سأعلى الاعتقاد بأن الجنس الجرماني له وحده حق السيادة على ساتر الاجناس. ولكن على العالم أن يواجه أمرين لا تالت لهما: إما خقص مستوى المعيشة فألمانيا وهو أمر لامفر منه ، وإما الاستهداف لحرب جديدة ولذلك فانه من خطل الرأى أن يعارض أحد فيا ينتظر من خفض مستوى المعيشة في ألمانيا لأسباب إنسانية وكذلك من الحيا معارضة ذلك بدعوى أن العالم سوف يخسر كثيرا إذا أضى تمانون مليونا من الجرمان يعيشون عيشة غير رخية إلى حد ما ووجه الحيطاً في مثل هذه الأقوال أن شيئا لا يمكن أن يعدل خطر تعرض العالم لاهوال الحرب مرة ثانية بل إن الاهتام بصون السلام يجب أن يلغي إلغاء جميع الاعتبارات الاخرى ولا يمكن من غير شك أن ينظر إنسان إلى هذا النظام المقترح على أنه من الحلول المنالية لانه من المتعذر الحصول على حلول مثالية ولا يعيش البشر في عالم مثالي وكل ما هنالك أن يختار الانسان بين طائفتين من المزايا والافكار و من شأن تطبيق ( النظام الجديد) تطبيقا عكسيا أو بعبارة أخرى العمل ( بالنظام الجديد الممكوس ) أن يقلل كثيرا من خطر نشوب حرب أخرى بفضل اتباع وسائل قد تبدو شاقة مرهقة إذا قيست بتلك التي أو بعبارة أخرى العمل ( بالنظام الجديد الممكوس ) أن يقلل كثيرا من خطر نشوب حرب أخرى بفضل اتباع وسائل قد تبدو شاقة مرهقة إذا قيست بتلك التي أو بعنا مناليا .

ويتطلب تطبيق هذا (النظام الجديد المعكوس) وضع خطة محكة للتنظم الدولى وفي كل دولة على حدة . أى أنه بنبغى استخدام العال الآلمان (المجندين) أو (المسخرين) للخدمة في أوروبا على نحو لا يسبب تعطلا عن العمل في البلدان التي تستخدمهم ، فن المعروف أن الحكومة الفرنسية بعد انتها ، الحرب العالمية الآولى رفضت أن يقوم العال الآلمان باعادة بنا المنشآت في الجهات المخربة في فرنسا بدعوى أن استخدامهم يضر بمصلحة العال الفرنسيين وبمصلحة الصناعات الفرنسية وهذا محتج ولا شك إذا اتبع نظام (الباب المفتوح) الذي لايفيد المحجرة من بلد إلى آخر وإذلك سوف يحد العال الفرنسيون ، وتجد الصناعات الفرنسية عند وضع خطة التنظيم المحدكم ما يستنفد كل الوقت في إنتاج السلع والبضائع التي تدعو الحاجة المستمرة إليها لسد المطالب اليومية والعادية ، وينجم عن استخدام العال الآلمان لذلك عدم الحاجة إلى خفض مستوى المعيشة من أجهل ايسير العمل في إعادة بناء الأملاك والمنشآت الحربة وعلاوة على ذلك فإنه بعد أن بتم هذا العمل الإنشائي ينبغي أن يوجد هذا التنظيم المخربة وهناك ما يدعو إلى احتمال زوال الحاجة إلى بقاء الرفاية الدائمة على الدول الجرمانية المختلفة وهناك ما يدعو إلى احتمال زوال الحاجة إلى بقاء الرفاية الدائمة على الدول الجرمانية على الدوسيانية إد من انحتمل كثيرا أن في استطاعتهم وقيد تبذوا جانبا أطاعهم في غزو شعوب غير الدول فتقتصر عنايتها على الشاط السابي بينا يدول أهنها أن في استطاعتهم وقيد تبذوا جانبا أطاعهم في غزو شعوب

العالم وإحضاعها لسلطانهم أن يبتوا لانفسهم صرحاً من الحياة المطمئة الرضية . بل إنه ليكاد كون أمرا مفروغاً منه أن يؤدى إحكام رقاية الآم المنتصرة على بروسيا إلى الحد من عجرفة البروسيين وكدر حدة أطاعهم الاشعبية ومن المسلم به أرب هذه العجرفة والاطاع العروسيانية كانت المسئولة عن ذلك التخريب الذي حدث بأوروبا وتلك الآلام التي ما والت تقاسها الافسانية .

والواقع أنه إذا أدركت بروسيا أنه لم يعد في استطاعتها بعدهده الهزيمة المذكرة أن نعود إلى النسلج مرة أخرى على نحو ما حدث بين غامى ١٩٣٣ ، ١٩٣٩ فإن ذلك في حد ذاته قد يضعف كثيرا ذلك الروح الحرف الذي يميز بروسيا من غيرها ولا يشجعه وقد بأتى الوقت الذي يمكننا أن نرى فيه الآمة البروسيانية وقد اتخذت مكانها بين بحموعة الآمم الحرة في ظل المساواة الشاملة مساهمة في تلك الجهود التي بجب أن يبدفنا الجميع متعنامتين من أجل رفاهية العالم وسعادة الإنسانية.

نلك حقيقة المشكلات التي يواجهها أقطاب الأم المنتصرة بعد الحرب الاخيرة وإنا الزجو الله صادقين أن يوفقهم وأن يستهدفوا رفاهية العالم وسعادة الإنسانية وهم يضعون شروط الصلح النهائية .

## مصادر البحث

عن الموقف السياسي في المـــانيا وأوروبا قبل ظهور النازية وفي عهدها.
 عن المانيا والنازية.

ح \_ عن النظام الجديد ، والمشكلات التي ترتبت على تطبيقه .

و 🗕 عن أوروبا الحنلة ، والمقاومة .

ه — عن أعداف الديمقر اطبات المتحالفة ومشروعات السلام ا

### (1)

1. Averoff, M. 3 Histoires d'une Resistance. Caire 1942;

2. La Luite de la Grece, 28 oct 1940-30 Maj. 1941. Paris 1941.

3. Bojanov, B. Avec Stalint dans le Kremlin. Paris 1930.

- 4. Barbuese, H. Staline-Un Homme Nouveau. Paris 1935.
- 5. Bigland, E. The Riddle of the Kremlin. London 1940.
- 6. Birdsall, B. Versailles Twenty Years After, London 1941.
- 7 Blue Book, The Government-Documents Concerning German-Polish Relations and the Outbreak of Hostilities Between Great Britain and Ocemany on Sept. 3, 1939. London 1939.

8. Bruce, M. British Foreign Policy. London 1939

- 9. Ciano, The Ciano Diaries 1939-1943, New York 1946.
- 10. Citrine, Sir W. My Finnish Diary, London 1940.
- 11. Clark. O.-N. Holland and the War, Oxford 1941.
- 12, \_\_\_\_\_ Belgium and the War, Oxford 1942.
- 13. Duchess of Atholl, Search Light on Spain, London 1938.
- 14. Duff, Ch. A Key to Victory : Spain. London 1940.
- 15. Duff, S. G. Europe and the Czechs. London 1938.
- 16. Dutt, R. P. World Politics 1918-1936. London 1936.
- 17. Eastman, M. Stalin's Russia and the Crisis in Socialism. London 1940.
- 18. Fischer, L. Stalin and Hitler. London 1940.
- 19. Franzero, C.M. Inside Italy. London 1941.
- 20. Garrat G. T. Europe's Dance of Death. London 1940.
- 21. \_\_\_\_ Mussolini's Roman Empire, London 1938.
- 22. Gilbert, E. W. How the Map of Europe was Changed, 1935-1940 London 1940.
- 23. Golding, C. From Versailles to Danzing. London 1940.
- 24. Ounther, J. Inside Europe, London 1936.
- 25. Johnson, H. The Saviet Power, New York 1940.
- 26: Jackson J. Fl. Finland. London 1938.
- 27. Jerroid, D. Britain and Europe 1900-1940. London 1941.
- 28, Jones E. The Attack From Within, London 1941.
- 29. Lévy, L. Vérités Sur La France, London 1941,
- 30, Lippmann, W. U. S. Foreign Policy, London 1944.
- 31. Massock, R. G. Italy From Within, London 1943.

- 32. Melville, C. F., Balkan Racket. London 1941.
- 33. Nicolson, H. Why Britain is at War. London 1940.
- 34, Owen, F. The Three Dictators. London 1940.
- 35. Pares; B. Russia, London, 1941.
- 36. Pentad. The Remaking of Italy, London 1941.
- 37, Price, G. W. 1 know These Dictators: London 1937.
- 38. Salvemini and La Piana. What To Do With Italy, London 1943.
- 39. S. K. Agent In Italy. London 1943.
- 40: Sturmthal, A. The Tragedy of European Labour 1918-1939. London 1944
- 41. Theimer, W. An A B C of Internatinal Alfairs. London 1940:
- 42. Tissier, Lt. Col. Pierre. The Government of Vichy. London 1942.
- 43. Treves, P. Italy Vesterday Today and Tomorrow London 1942.
- 44. Ullmann, S. de. the Epic of the Finnish Nation. London 1944.
- 45, Volpe, G. Histoire Du Mouvement Fascite. Roma (?)
- 46. Ward, B. Italian Foreign Policy. Oxford 1941.
- 47. Waterfield, G. What Happened to France, London 1941.
- 46. Weaver, D. Front Page Europe. London 1943.
- 49. Werner, M. The Battle For The World. London 1941.
- 50. Woodward, E. L. The Origins of War, Oxford 1941.
- 51. Zacharoff, L. "We made a mistake," Hitler, London 1942.

### (4)

- 52. Banse, E. Germany, Prepare for War! (Trans. Alan Harris) London 1935
- 53. Bartlett, V Nazi Germany Explained. London 1933.
- 54. Borkenau, F. The New German Empire, London 1936.
- 55. (a). Cooper R.W. The Nuremberg Trial. Lodon 1947.
- 55. Brinitzer, C. and Grossband, B. Germans Versus Huns. London 1941
- 56. Dalton, H. Hitler's War : Before and After. London 1941.
- 57. Dodds, E. R. Minds In The Making. London 1941.
- 58. Duncan-Jones, A. S. The Crooked Cross. London 1940.
- 59. Einzig, P. Bloodless Invasion. London 1938.
- 60. Forster, E.M. Nordic Twilight London 1940.
- 61. Fraenkel, N. The Other Germany London 1943
- 62. Help Us Germans To Beat The Nazis! London 1940.
- 63, Gangulee, N. The Mind And Face of Nazi Germany. London 1942.
- 64. Gibbs, Ph. European Journey . . . London 1934.
- 65. Giles, O.C. The Gestapo. Oxford 1940.
- 66, Gregory, R. Science in Chains. London 1942.
- 67. Heiden, K. History of National Socialism. London 1934.
- 68. Hitler, London 1936.
- 69. One Man Against Europe: London 1939.
- 70. Hitler, A. My Struggle. London 1936.
- 71. Keane, R. Germany What Next? London 1939.
- 72. Kirpatrick, C. Nazi Germany, Its Woman And Family Life. London 1940.
- 73. Knickerbocker, H.R. Is Tommorrow Hitter's. London 1942.
- 74. Knox, R. Nazi And Nazarene, London 1940.
- 75. Lend, E. Underground Struggle in Germany, London 1938.

- 76. Lichtenberger, H. Tae Third Reich (Trans. Koppel S. Pinson) London 1938.
- 77. Lorant, S. I was Hitler's Prisoner. London 1941.
- 78. Lorimer, E. O. What Hitler Wants, London 1939.
- 79. Moeller Van Den Bruck, German's Third Empire (Trans. E. O. Lorimer).
  London 1934
- 80, Mower, E. Germany Puts The Clock Back, London 1938.
- 81. Oliveira, A. R. A People's History of Germany, London 1942.
- 82. Rauschning, H. Hitler Speaks. London 1934.
- 63, Read, D. The Burning of the Reichstag, London 1934.
- 84. \_\_\_\_ Insanity Fair. London 1938.
- 85. Roberts, S. The House that Hitler Built. London 1938.
- 86. Schütz, W. W. German Home Front. London 1943:
- 87. Smith, A. D. Guilty Germans? London 1942.
- 88. Sington, D. and Weidenfeld, A. The Ooebels Experiment. London 1942.
- 89. Strasser, O. History in My Time, London 1941.
- 90. Tabouis, G. Blackmail Or War. London 1938.
- 91. Thomas, K. Women in Nazi Germany, London 1943
- 92. Thyssen, F. 1 paid Hitler: London 1941.
- 92. (a) Trevor- oper, H. R. The Last Days Of Hitler, London 1947.
- 93; Weaver, D. The Diplomacy of the Third Reich. London (?)
- 94. Wolfe, L. By Order of the Gestapo. London 1942.
- 95. Zarek. O. German Kultur. London 1943.

(=)

- 96. Angell, N. You And The Refuggee. London 1939.
- 97. Beales, A.C.F. The Catholic Church And International Order. London 1941.
- 98. Carr, E.H. Propaganda in International Politics. Oxford 1940.
- 99. Chakotin, S. The Rape of the Masses. London 1940.
- 100. Deuel, W. People Under Hitler. London 1942
- 101, Einzig, P. Hitler's New Order in Europe, London 1941.
- 102. Europe in Chains, London 1941.
- 103. Gentile, A S. Le "Racisme" devant La Science. Caire 1942.
- 104. Hadham, J. God in a World at War. London 1941.
- 105. Harsch, J.C. Pattern of Conquest. London 1942.
- 106. Hoden, M. A Diary of World Affairs. London 1941.
- 107. Horsefield, J.K. The Real Cost of the War. London 1941.
- 108. Huxley, J. Argument of Blood. London 1941.
- 109. Kuczymski, R. R. "Lviing-Space". Oxford 1940.
- 110. Lafitte, F. The Infernment of Aliens. London 1940.
- 111. Miller, D. You Can't Do Business with Hitler. London 1942.
- 112, Parkes, J. The Jewish Question. Oxford 1940.
- 113. An Enemy of the People : Antisemilism. London 1945.
- 114. Rauschning, H. Hitler wants the World! London 1941.
- 115. Reveille, Th. The Spoil of Europe. London 1942.
- 116. Ruppin, A. The Jewish Fate and Future. London 1940.
- 117. Samuel, M. The Great Hatred. London 1943.
- 118. Simpson, J. H. The Refugee Question. London 1939.
- 119. Slater, H. Home Guard for Victory, London 1941.

- 120. Thomas, J. Warfare by Words. London 1942.
- 121. Wilson, D. Germany's 'New Order,' Oxford 1941;

### ( )

- 123. Amyntor, Victors in Chains-Greek Resistance 1942-3. London 1943,
- 124. Anonymous. "All Gaul is Divided.?" Letters From Occupied France, London, 1941.
- 124. Brome, V. Europe's Free-Press. London 1943.
- 125. De Jong, L. Holland ilghts the Nazis. London 1941.
- 120. Duff, S. G. A German Protectorate. The Czechs under Nazi Rule. London 1942.
- 127. Dutch. O. Pall over Europe. London 1942.
- 128: Europe Under Philler. In Prospect and in Practice. IRoy. Inst. of Inter. Affairs Oxford 1941.
- 120 Feuchtwanger, L. The Devil in France. London 1943,
- 130. Gathorne-Hardy, G. M. Norway and the War, London 1941,
- 131. Gudme, S. Denmark : Hitler's 'Model Protectorate'. London 1942.
- 132. Hasek, J. The Good Soldier Schweik. London, 1940.
- 133. Kernan, Th. Report on France London 1942.
- 134. Kraus, R. Europe in Revolt, London 1943.
- 135, Mackworth, C. Czechostovakia Fights Back. London 1942.
- 136. 'Michael': France Still Lives: London 1942.
- 137: Motz, R. Belgium Unvanquished, London 1942.
- 138. Myklebost, T. They Came as Friends. (Nazi-Occupied Norway). London 1943.
- 139. Palmer, P. Denmark in Nazi Chains, London 1942.
- 140. Polish Doctor-A. I saw Poland Suffer, London 1941.
- 141. Pruszynski, K. Poland Fights Back, London 1941.
- 142. Simon, V. The Gestapo at work in Norway, (Forward By...), London 1942
- 143. Taylor, E. L. The Strategy of Terror. New York, 1940.
- 144. Segal, S. Nazi Rule in Poland London 1943.
- 145. Sudjic, N. J. Yugoslavia in Arms. London 1942.
- 140. Volterkis, A. In Gestapo Service, Cairo 1944.
- 147. Woodman, D. Europe Rises. London 1943.
- 148. Worm-Müller, J. C. Norway Revolts against the Nazis, London 1941.

### ( )

- 149. Acland, R Unser Kampf. (Our Struggle). London 1949.
- 150. America Looks to the Future, (Four Speeches by American Statesmen), Oxford 1942.
- 151. Angell, N. The Great Illusion Now, London 1939.
- 157. Why Freedom Matters. London 1940.
- 153. Brailsford, H. N. America our Ally. London 1940.
- 154. Dallin, D. J. Russia and Postwar Europe. New Haven 1943.
- 155. Einzig, P. Appeasement Before, During, and After the War, London 1941.
- 156, Evans, R. Preinde to Peace. London 1943.
- 157. Glover, E. The Psychology of Fear and Courage. London 1941.
- 158. Goodbart, A. Ouels Actes De Guerre Sont Justiliables? Oxford 1941.
- 159 Hancock, W. K. Argument of Empire. London 1943
- 160. Empire in the Changing world. Landon 1944.
- tol. Joad, C. E. M. what is at stake, and why not say so? London 1940.
- 162. Laski, H. J. Where do we go from here? London 1941.
- 103. Milne, A. A. War with Honour. London 1940.
- 164, Wells, H. G. The Common Sense of war and Peace, London 194.0









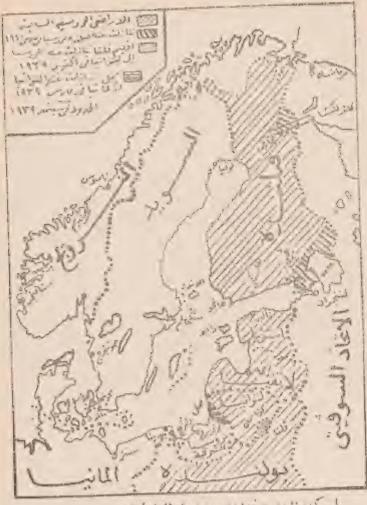

اسكندنان وأنطنده ودوق البلطيق





خريطه فرنسا في يونيا الم ١٩٤٠ ١٠

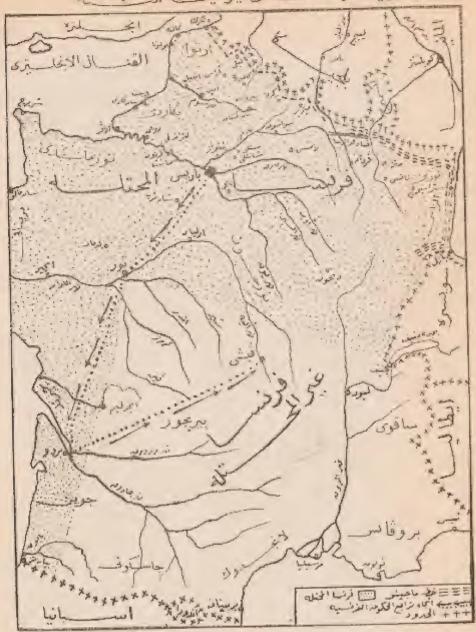

75-31T CC

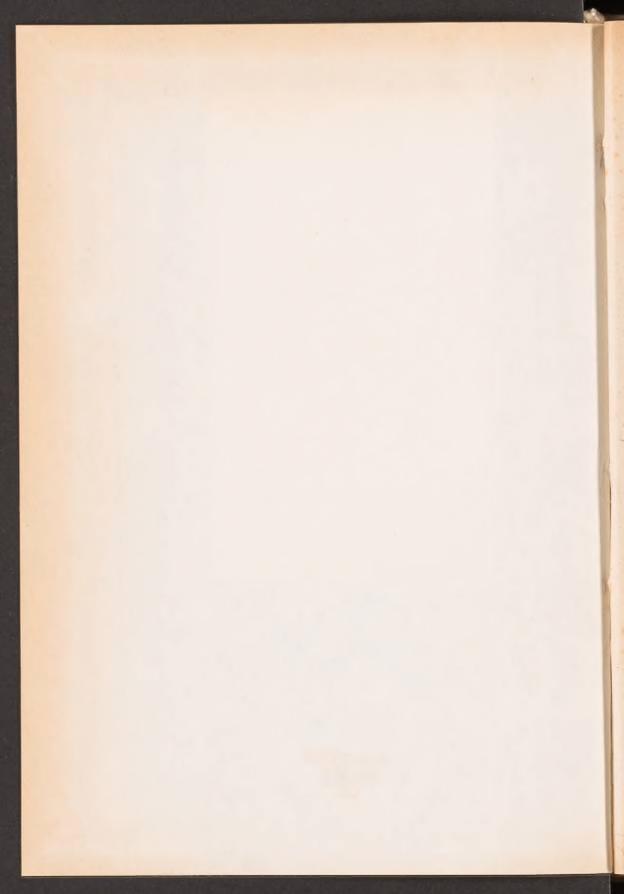

# Date Due Demon 38-297

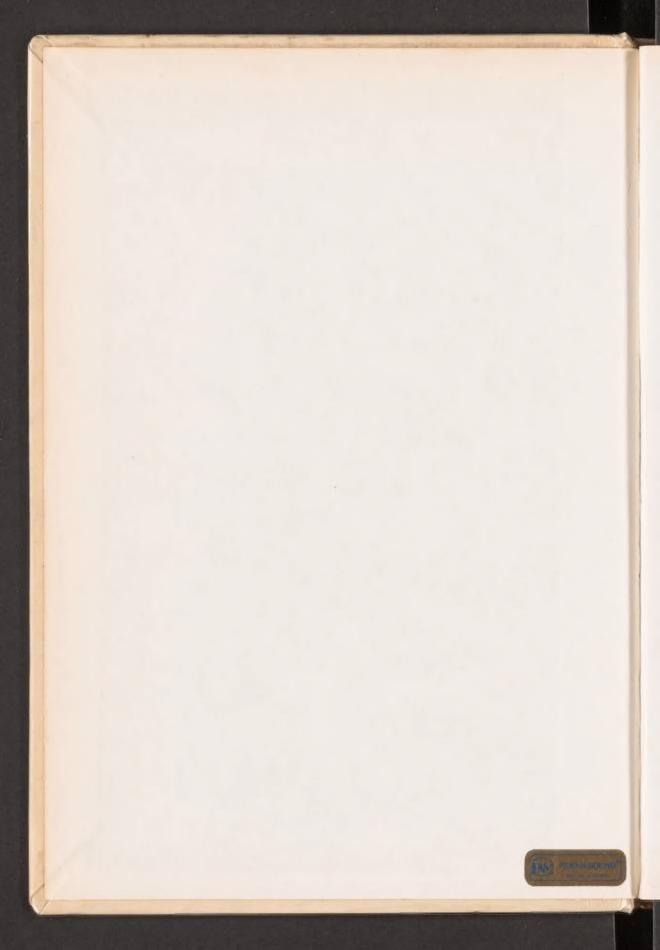



مستدم الطبيع والنشر دار الفك ترالعي كربي

